# تاريخ الإسكدرية وحضارتها فالعصدرالإست المي

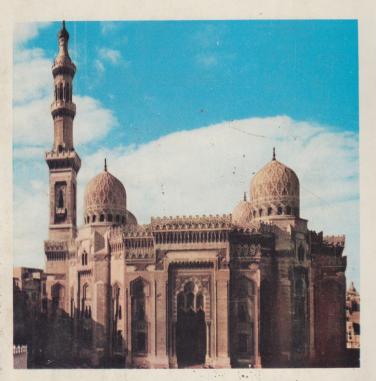

المشاشس مؤسسة شباب الجامعة الطباعة والمششد ت ٣٩٤٧ استسية

1915

المدكتوالت على المسلم المسلم

## تاریخ الاسکدریة وَحَضارتها فالعصرالاست لام

شالین الدکورالسیومبلمریسالم آشاد الدایخ ادساوی کیسته آلااب رامنه الاسکندی

19 45

المشناشس مؤسسة شباب الجامعة المطباعة والنشر ت ٣٩٤٧ اسكسية

ب اسلارم ارحي

### مقدمة الطبعة الأولى

حظيت الإسكندرية العاصمة القديمة لمصر البطلمية والرومانية بعناية المؤرخين والحغرافيين القدامي مهم والمسلمين ، فزارها عدد كبير مهم في العصورالمختلفة ومهرهم تحطيطها ونظام شوارعها ، فامتدحوا مبانها وعبروا عن إعجابهم بروائعها ، ووصفوا عمرانها الزاهر وآثارها العظيمة التي احتفظت بها الإسكندرية في العصرين اليوناني والعصور الوسطى . وكان ممن زارها ووصفها المورخ بوليبوس في العصر اليوناني ، والحغرافي سرابون في بداية العصر الروماني . أما في العصر الإسلامي فقد كانت مركزاً من مراكز الرحلة لما احتوته من عجائب وغرائب ، فزارها في هذا العصر جمهور من الرحلة المسلمين والمسيحين على السواء، سحوهم ياض أبنيها (١)، ونظافة شوارعها ، واستقامها ، وكرة آثارها ، وسجلوا إعجابهم مهذه ونظافة شوارعها ، واستقامها ، ورعوا أنها «إرم ذات العاد التي لم نخلق

<sup>(</sup>۱) يقول ياقوت الحموى: «أما صفة بياضا فهو إلى الآن موجسود ، فان ظاهر حيطانهم شاهدناها مبيضة جديمها إلا اليسير النادر لقوم من الصماليك » انظر ياقوت ، معجم البلدان المجلد الأول ص ٢٥٦ . وقال اين عبد الحكم فى ذكر بياض سائيها: «أن ذا القرنين لما بني الاسكندرية رخمها بالرخام الأبيض جدرها وأرضها، وكان لباسهم فيها السواد والحمرة ، فعن قبل ذلك لبس الرهان السواد من نصوع بياض الرخام ولم يكونوا يسرجون فيها بالليل من بياض الرخام » . ( ابن عبد الحكم ، فتوح مصر والمغرب ، تحقيق الأستاذ عبد النمع عامر ، القاهرة ١٩٦١ ص ١٩٦١ ما القريزى ، الخطاط ، ص ١٩٦١ ، ١٥ – السيوطي ، حسن المحاضرة ج ١ ص ٣٧ . راجع أيضاً النويرى السكندرى ، الألام بالإعلام ، بما جرت به الأحكام صورة شمسية بمكنية كلية الآداب جامعة الاسكندرية ، رقم ٧٧٧ م ورقة ١٧٧١

مثلها فى البلاد » (١) ، ولذلك لا نحلو كتاب من كتبهم من وصف آثارها البطلمية والرومانية مثل المنار ومسلى كليوباتره وعمود السوارى والشوارع المقاطرة (٢) المرصوفة بالبازلت والمفروشة بأنواع الرخام والحجر الملون . وممن زارها من الرحالة فى العصور الوسطى: ياقوت الحموى، وابن رشيد السبى ، وابن سعيد المغربي ، وابن جبر ، وابن بطوطة ، وناصر خسرو ، والعبذري ، وبنيامن التطيلي . . . إلى آخره .

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن عبد الحكم عن ابن لهيعة أن الذي بني الاسكندرية شداد بن عاد ، وقال ابن لهيعة : بنغني أنه وجد حجر بالاسكندرية سكتوب فيه ، « أنا شداد بن عاد وانا الذي نصب العاد ، وحيد الأحياد وسد بذراعه الواد » ( ابن عبد الحكم فتوح سعر والمغرب ، تحقيق عبد المنعم عاسر ص . ب — السيوطي : حسن الحاضرة ج ، ص ٧٧ ) ويذكر التريزي ان الاسكندراصاب في الاسكندرية « أثر بنيان وحمداً كثيرة سن الرخام وفي وستانها عمود عظيم عليه سكتوب بالقلم السند وهو القلم الأول من حمير و لموك عاد : انا شداد بن عاد ، شددت بساعدى الواد ، وقطعت عظيم العاد وشواسخ الجبال والأوطاد وبنيت إرم ذات العاد التي لم يخلق شلها في البلاد.»

<sup>(</sup>٣) ذكر المقريزى أن « أسواقها وشوارعها وأزقها كانت متنظرة كلها لا يصيب أهلها شيء من المطر » ( المرجع السايق ص .ه م ). ولقد أعجب الرحالة السلمون بشوارع الاسكندرية، نقد ذكر ياقوت الحموى عن الأزهرين معبد أنه النا « قال لى عمر بن عبد العزيز أين تسكن من سعر ، قلت أسكن الفسطاط ، فقال أن أم نتن ، أين أنت عن الطبية . قلت أيهن هي ، قال الاسكندرية .» ( أنظر معجم البلدان ، المجلد الأولى ، ص ٥ م ) وذكر ابن حوقل النصيبي : أن للاسكندرية « طرقات مفرشة بأنواع الرخام والحجر الملون » ( ابن حوقل : صورة الأرض ص ، ه ، ) مفرشة بأنواع الرخام والحجر الملون » ( ابن حوقل : صورة الأرض ص ، ه ، ) ولا أعلى ، بئي ولا أحفل منه » ( الرحلة ص .ع ) . كذلك شاهدها صاحب كتاب « الاستبصار في عجائب الأحصار » في القرن السادس الهجري ، وعبر عن إعجابه بعمرانها واتساع شوارعها بقوله : « والاسكندرية تعجب كل من رآها لهجتها ، وحسن منظرها ، وارنفاع مبانها ، واتقانها ، وسعة شوارعها وطرقاتها » ( الاستبصار في حائم منانها » والتقانها ، وسعة شوارعها وطرقاتها » ( الاستبصار في حائم منانها » والتقانها ، وسعة شوارعها وطرقاتها » ( الاستبصار في حائم منانها » والتقانها ، وسعة شوارعها وطرقاتها » ( الاستبصار في حائم منانها » وارتفاع مبانها ، وارتفاع ، وارتفاع مبانها ، وارتفاع ، وارتفاع ، وارتفاع مبانها ، وارتفاع ، والاستحدر ، والاس

وهكذا اهم المؤرخون القدامى والمحدثون بدراسة تاريخ هذه المدينة في العصرين اليونانى والرومانى ، وذكر آثارها القديمة ، في حين لم يلق تاريخها الإسلامى مهم إلا عناية شاحبة هزيلة لا تشيع هوى الباحث أو الدارس لتاريخها هذا . كذلك لم تلق الإسكندرية فى العصر الإسلامى العناية والاهمام اللذين لاقبها مدينة القاهرة مثلا ، ولمل ذلك يرجع إلى الطابع اليونانى الذى كانت تتميز به الإسكندرية رغم تعربها ، أو إلى ضياع الحزء الأعظم من معالمها الإسلامية بسبب تطور عمرانها وتجدد هذه المعالم . وهكذا ظل جانب مام من تاريخ هذه المدينة العظيمة مهملا حتى ظهرت الأعاث القيمة التي شعرها الأستاذ الدكتور مجمد عبد الهادى شعرة والأستاذ حسن عبد الوهاب ، فكشفت هذه الأعاث القيمة عما خنى من هذا التاريخ . ومع ذلك فاز ال تاريخ هذه المدينة فى العصر الإسلامى فى حاجة إلى المزيد من الأعاث العامية ، خاصة بهدأن أسفرت الأعاث الأثرية فى أرض الاسكندرية عن كشف أجزاء من سورها الإسلامى مما قد يساعد على إعادة تخطيط المدينة كما كانت فى هذا العصر .

ولقد تنبهت جامعة الإسكندرية إلى أهمية دراسة تاريخ الإسكندرية في العصر الإسلامي ، وحرصت على تدريسه بكلية الآداب منذ العام الماضي الإتصاله اتصالا مباشراً بالتاريخ العام لمصر الإسلامية ، ولعلاقته الوثيقة بتاريخ الدول الأوربية المطلة على البحر المتوسط ، وللدور الرائع الذي لعبته مدينة الإسكندرية في المجال العلمي والسياسي والاقتصادي في مصر منذ الفتح العربي العصم الحاضم .

<sup>=</sup>عجائب الأسصار ،تحقيق الدكتور سعد زغلول عبد الحميد ، الاسكندرية ، ١٩٥٨ ص ١٠٠) .

ولقد كان لى الفخر فى تدريس هذه المادة لأول مرة فى العام الدراسى ١٩٥٩ ــ ١٩٦٠ فرأيت أن أجمع هذه المحاضرات وأنشرها فى هذا الكتيب حتى يتيسر لطلاب الحامعة الإفادة منها على أكمل وجه.

والله أسأله التوفيق .

السيد عبد العزيز سالم

الإسكندرية في فعراير سنة ١٩٦١ .

## مقدمة الطبعة الثانية

منذ أن صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب ، بدأ اهمام الباحثين في التاريخ الإسلامي والوسيط يتزايد بتاريخ مدينة الإسكندرية في العصر الإسلامي، وبدأت أضواء البحث والدراسة تتركز علمها ، فظهرت عوث جديدة في تاريخها الإسكندرية في سنة ١٩٦٣ : الأول للأستاذ الدكتور سعد زغلول عبد الحميد المساذ الحضارة الإسلامي بجامعة الإسكندرية ، بعنوان « الإسكندرية من النتح الإسلامي إلى بداية العصر الفاطمي » ، والشاني لي بعنوان « تراريخ الإسكندرية وحضارها من العصر الفاطمي إلى الفتح العماني » ، ثم كتاب لي المنت العمر الإسلامي هذا المحمد وحت فيه على الإحاطة بالتخطيط والعمران السكندري في هذا العصر ، حتى يتيسر للباحث في تاريخها الإلمام بالتطورات التي طرأت على نظامها التخطيطي والعمر أن مبدوت في تاريخها الإلمام بالتطورات التي طرأت على نظامها التخطيطي والعمر أن بعنوان : « أعلام الإسكندرية في المور وت في يروت في المنت الما المالم الذي العمر الإسلامي » لأستاذنا الراحل المرحوم الدكتور جال الدين اشيال المؤرخ العالم الذي ققدناه.

وكان من الطبيعي أمام هذه البحوث الحديدة أن أهم في طبعي الثانية باجراء بعض التعديلات في الطبعة الأولى ، فقمت باضافةفصول في تاريخ الإسكندرية وحضارتها في العصر الإسلامي يمكن أن تميط اللثام عما ختى من هذا التاريخ والدور الحضارى الهام الذي لعبته الإسكندرية أعظم ثغور مصر الإسلامية في العصر الوسيط ، ويكشف في آن واحد عن عظمة تاريخ الإسكندرية الحافل بالأحداث ، وروعة التراث الإسلامي الذي يتمثل فها

تبقى من آثارها . وقد حاولت فى هذه الطبعة الحديدة أن ألقى مزيداً من الضوء على طبوغرافية المدينة فى العصر المملوكى، وعن معالم جديدة أمدتنا بها المصادر العربية ، فاتنى فى الطبعة الأولى ، كما فات غبرى ممن كتب عن هذا العصر تسجيلها وتحديد مواضعها على خريطة المدينة . ويرجع الفضل الأكبر فى تحديد هذه المعالم إلى ما زودنا به النويرى السكندرى فى مسنفه العظيم « الإلمام بما جرت به الأحكام المقضية فى وقعة الإسكندرية » ، والذى لا يزال بعد مخطوطا لم يشهد أضواء النشر والتحقيق ، وقد استقيت قسما كبيراً من هذه المادة من الصورة الشمسية مخطوطة الهند التى قام بنسخها السيد درويش النخيلي المعيد المسمية لمخطوطة النويرى المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم 1829 ت والنسخة المصورة مها المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم 1829 ت والنسخة المصورة مها المحفوظة بمكن تكلية الآداب جامعة الإسكندرية تحت

السيد عبد العزيز سالم

الإسكندرية في ٧ أغسطس ١٩٦٨ .

## الفصل لألأول

الاسكندرية منذ تأسيسها حتى الفتح العربي

## 

كان الاسكندر الأكر يومن كل الإمان بتفوق الحضارة الإغريقية على غيرها من الحضارات المعاصرة لها ، فعمد لذلك إلى نشر هذه الحضارة في غيرها من الحضارات المعاصرة في البلاد التي تغلب عليها ، ودخلت في فلك الإمبراطورية اليونانية . وكان لابد له أن يومس لهذا العالم المتأغرق مركزاً حضرياً عقق له غايته من نشر وإشعاع الحضارة الهلينية في بلاد الشرق القديم (۱) . فلما افتتح صور في يوليو سنة ٣٣٧ ق.م. بعد حصار دام سبعة شهور ، زحف إلى مصر ودخلها، ولم تستطع قوات مازاكيس الوالى الفارسي على مصر أن تقف أمام جيوشه ، فاستسلمت لها دون قتال (۲)، ورحب به المصريون و توجوه ملكاً على مصر في معبد الإله بتاح بممفيس (۳). ولم يكن الإسكندر بهدف من وراء فتحه لمصر

<sup>(</sup>۱) إبراهيم نصحى: تاريخ مصر فى عصر البطالة ، الجزء الأول ، القاهرة ۱۹۶۱ ، ص ۱۳ – زكى على : الاسكندرية فى عهد البطالة والرومان : مقال فى الكتاب الذى قدمته الغرفة التجارية بالاسكندرية بالمعرض الزراعى الصناعى سنة. ۱۹۶۹ ص ۳۰

<sup>(</sup>٧) آيدرس بل ، مصرمن الا سكندر الأكبر حتى الفنح العربي ، ترجمة الدكتور مجد عواد حسين والدكتور عبد اللطيف أحمد على ، القاهرة ١٩٥٤ مس . ب - مجد عواد حسين ، مقدمة لتاريخ الاسكندرية منذ أقدم العصور ، كتاب محافظة الاسكندرية ، ١٩٩٣ مس ١١

Breccia, Alexandria ad Ægyptum, p. 24 (٣) — زكى على: المرجع السابق ص ٣٤ —

تمكن فتوحاته في آسيا الصغرى والساحل السورى فحسب ، بل كان يرمى إلى تأسيس مركز للحضارة الهلينية فيها، يحقق له غايته من إشعاع هذه الحضارة في بلاد الشرق القدم ، وقاعدة بحرية نهي ء له السيطرة الفعلية للساحل الشرق للبحر المتوسط خاصة بعد أن بهدمت ميناء صور (١). وتكون في ذات الوقت ثغراً مقدونياً محلف صور في العالم التجارى . وقضى لاسكندر فصل الشتاء في منفيس ثم ركب فرع النيل الغربي المعر وف بالفرع الكانوبي (٢) متجها إلى واحة آمون المعروفة اليوم بسيوة ، فوصل عصب هذا الفرع الكانوبي في كانوب ، ورحل بعد ذلك إلى بحرة مربوط ، ومنها أدرك قرية ساحلية تقع على بعد أربعين ميلا شال نقراطيس لا يسكنها إلا نفر من صيادى الأساك، وكانت هذه القرية تعرف باسم راكوتيس Rhakotis (٣) (راقودة عند العرب ) . ويذكر آريان أنه اختار هذه البقعة لتأسيس المدينة الى ساها باسمه قبل أن يرحل لزيارة معبد آمون . وقدر لهذه المدينة الحالدة أن تصبح من أعظم مدن العالم كما قدر لها أن ترث مدينة صور فيا بلغته من ازدهار مناقصادى .

وذكروا فى تبرير اختيار الاسكندر لهذا الموقع بالذات أن هذا الميناء لا يتعرض للتيارات البحرية فى شرق حوض البحر المتوسط التى كانت تدفع الرواسب النهرية التى محملها النيل إلى مصبه نحو الشرق ، وأن هذه

 <sup>(</sup>۱) مجد عواد حسين ، مقال عن تخطيط المدينة في كتاب محافظة الاسكندرية
 ص ١٢

<sup>(</sup>٧) عمر طوسون: تاريخ خليج الاسكندرية القديم ، ١٩٤٧ ص ه

<sup>(</sup>٣) زكى على : الاسكندرية : تأسيسها وبعض مظاهر الحضارة فيها في عصر البطالة ، عيلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية ، الحبلد الثانى ١٩٤٤ ص ١٣١ — ١٣٢ ، الاسكندرية في عهد البطالمة والرومان ، ص ٣٤

الرواسب كانت تهدد بسد المواني ، الواقعة على البحر شرقي الدلتا ، ولعل الاسكندر فطن إلى الفائدة الكبرى من وجود جزيرة فاروس على مقربة من شاطىء راقودة، ولدله كان ينوى أن يتخذها الحاجز اطبيعياً بحمى الإسكندرية من أنواء البحر وعواصفه (١) . كذلك أدرك الاسكندر أهمية وجود محمرة مربوط إلى الحنوب ، وهي محترة عذبة كانت تصل إلها مياه النيل عن طريق قنوات تتفرع من ترعة شيديا، وكانت تحتشد فها السفن القادمة من جنوب مصر . وبالإضافة إلى كل ذلك كانت مياه النيل تصل إلى المدينة عن طريق ترعة شيديا التي تتفرع من الفرع الكانوني عند شيديا (٢) ، كل هذه الأسباب دفعت الإسكندر إلى اختيار هذه القرية موضعا لمدينة الاسكندرية (٣) . ويرى الأستاذ زكي على أن هناك عوامل مختلفة أدت إلى اختياره هذا بعضها عوامل ذات طابع اقتصادی وأخری ذات صبغة حربية وسياسية ، فقد كان موقع الإسكندرية شبهاً عيناء صور الحصينة، وأن الشبه استلفت نظر الاسكندر الذي كان ينشد تأسيس ميناء حصن يسيطر من حيث موقعه الاستر اتيجي على شرق حوض البحر المتوسط، ويتحكم في الطرق التجارية العالمية في آن و احد، باعتباره مركزاً للتجارة يربط مصر بالعالم الإغريقي (٤) . ويأتى الأستاذ زكي على

<sup>(</sup>١) السيد عبد العزيز سالم، تخطيط الاسكندرية ، ص ٣٩

<sup>(</sup>٧) تنفرع هذه الترعة إلى نوعين عند حجر النواتية يسير أحدهما في محاذاة الشاطىء إلى كانوب ( أبي قبر ) بيئها يتجه الآخر إلى الاسكندرية ويدور جنوب المدينة ثم يصب في الميناء الغربي المعروف بالصندوق وإن كان برشيا يعتقد أن هذا الفرع كان يصب في الميناء الشرقية ( ص ٧٨)

<sup>(</sup>٣) زكى على، الاسكندرية: تأسيسها ... ص ١٣٥، فؤاد فرج: الاسكندرية، ١٩٤٠ ص ه

<sup>(</sup>ع) زكى على : الاسكندرية : تأسيسها ص ١٣٨ — ١٤٥ ، الاسكندرية في شهد البطالة والرومان ، ص ٣٠

برأى آخر في مقاله عن « الإسكندرية في عهد البطالمة والرومان »، فيذكر أن راقودة كانت تؤلف المنفذ الرئيسي بىن مصر وممالك البحر المتوسط، والمركز التجاري الهام مع بلاد الإغريق في عصر الأسرات السادسة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين ، وأنها كانت أسهل للاتصال بالعلم الإغريق من الفرما مما دفع الإسكندر إلى إختياره لموقعها حتى يقيم علمها مدينته الحديدة (١)، ويرجح بريشيا أن اختيار الإسكندر لهذا الموقع جاء نتيجة نقرمها من نقراطيس المركز التجارى الهام ، ولمواجهتها لحزيرة فاروس (٢) . ويرى الدكتور إبراهم نصحى أن الاسكندر ، فما يظهر ، قد هدف من إنشاء الإسكندرية في هذا الموقع أن بجعلها ثغراً مقدونياً نخلف صور في العالم التجاري، خاصة وأن مصر لم تكن لها موانىء جديرة بها على شواطىء البحر المتوسط (٣). على أن الدكتور ابراهم جمعة يرى أن فكرة بناء الإسكندرية جاءت عفو خاطره ، لأنه حين استولى على صور لم يكن قد فكر بعد في تأسيس مدينة الإسكندرية ، وأن بناء الاسكندرية لا علاقة له بأغراض تجارية (٤) . إلا أنه مما لا شك فيه أن الإسكندر ضمن لمدينته أن تكون واسطة عقد التجارة بين الشرق والغرب وهو ما كان يسعى جاهداً إلى تحقيقه بعد أن اتسعت امىر اطوريته وأصبحت تضم آسيا الصغرىوفينيقية وفارس ومصر،وقد تحقق ذلك بالفعل فى العصر البطلمي عندما أصبحت مصر مرفقاً ومركزاً للصادرات والواردات (٥)

<sup>(</sup>١) زكى على: الاسكندرية في عهد البطالمة والروسان ص ٣٤ ، ٣٥

Breccia, Alexandria Ad Ægyptum p. 25 (7)

<sup>(</sup>٣) ابراهيم نصحي: تاريخ مصر في عصر البطالة ، ج ، ص ١٣

<sup>(</sup>٤) ابراهيم جمعة : جاسعة الاسكندرية ، القاهرة ، ١٩٤٤ ، ص ٣٣

<sup>(</sup>٥) لطفي عبد الوهاب ، المرجع السابق ص ٢٥٣ – ٣١٠

وملتقي طرق التجارة العالمية ، ويدل اختيار الإسكندر لهذا الموقع على بعد نظره وحسن تقديره ، فكانت راكوتيس التي اختارها لهذا الغرض لا تعدو أن تكون شريطا ساحليا ضيقاً يقع بين البحر شهالا وبحرة مريوط جنوباً ، وتشرف عليه جزيرة فاروس الصخرية من الشمال ، وتقوم بمثابة حاجز طسع لحالة الميناء من طغيان البحر وأنوائه . ويذكر جاستون جونديه Jondet أن بقايا الأرصفة التي كشف عنها في قاع البحر بالقرب من جزيرة فاروس تدل على أن جزيرة فاروس كانت تستخدم كميناء قديم منذ عهد رمسيس الثاني وظفته حابة مصر من طغيان سكان البحار، وستندجو نديه إلى ضخامة الأحجار وتشامهما بأحجار الأبنية الفرعونية (١) . والواقع أننا لا ممكن أن نقطع برأى في هذا الموضوع ما دمنا لم نفحص هذه الآثار ، على أننا لا نستبعد أن تكون هذه الأحجار من بقايا معبد السر ابيوم ، فقد ذكر المقريزي في الحطط . « أنه كان حول (عمود السواري) نحو أربعائة عمود كسم ها قراجا والى الإسكندرية في أيامالسلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ورماها بشاطيء البحر ليوعر على العدو سلوكه إذا قدموا » (٢) ، أو من بقابا الأهرامات الصغيرة التي هدمها صلاح الدين واستخدم أحجارها في بناء الأسوار والقلعة. (٣) وعهد الإسكندر إلى المهندس دينو قر اطيس Penokrates

Gaston Jondet, Les ports submergés de l'ancienne île de Pharos,(1) M.I.E. vol. IX, le Caire 1916.

زكى على : الاسكندرية في عهد البطالة والرومان ص ع٣

<sup>(</sup>٣) المقريزى : الخطط ج ١ ص ١٥٩

 <sup>(</sup>٣) شاهد ابن جبير سنة ٩ ٥٥ ه (١١٨٣ م) « المدينة القديمة النسوية لبوسف الصديق وبها موضع السجن الذي كان فيه وهو الآن ينقض وينقل أحجاره إلى القلمة المبديق وبها لمنقل أيضاً موضعاً في منية ابن الخصيب =
 المبتناة الآن على القاهرة» ص ٥٠ . وشاهد أيضاً موضعاً في منية ابن الخصيب =

بتخطيط الإسكندرية وتولى كليومينس النقر اطيسي Cleomenes الإشرا ف على أعمال البناء ، إذكان يقوم بادارة الشؤون المالية في عهد الاسكندر (١) . وقام دينوقراطيس بتطبيق نظام التخطيط الإغريقي الذى ابتدعه هيبو داموس الميليطي Hippodamus في القرن الخامس قبل الميلاد وطبقه في رودس وهاليكارناسوس (٢) ، ويتميز هذا النظام بتقسم المدينة إلى شوارع مستقيمة تتقاطع في زوايا قائمة محيث يتألف من ذلك ما يشبه رقعة الشطرنج (٣) . على أن تخطيط الإسكندرية لم يتم في حياة الإسكندر ، إذ توفي في ١٣ يونيو سنة ٣٢٣ ق.م. بمدينة بابل وهو بعد شاب في سن الثالثة والثلاثين. و بموته يبدأ عصر

=اسمه أنصنا «كان لها سور متيق هدمه صلاح الدين وجعل على كل سركب سنحدر في النيل وظيفة سن حمل صخره إلى القاهرة فنقل بأسره إليها » ص ٨٥

وذكر الشيخ عبد اللطيف البغدادي المتوفى عام ٦٦٨ ه أنه كان بالجيزة عدد كثير سن أهراسات حجرية صغيرة « فهدست في زسن صلاح الدين يوسف بن ايوب على يدى قراقوش أحد الأمراء ، وكان خصياً رومياً ساسي الهمة ، وكان يتولى عمائر مصر، وهو الذي بني السور من الحجارة محيطاً بالنسطاط والقاهرة وما بينها وبالقلعة التي على القطم وأخذ حجارة هذه الأهرامات الصغار » أنظر عبد اللطيف البغدادي، كتاب الافادة والاعتبار في الأسور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض سصر،القاهرة

#### ۱۸۷۰ ، ص ۲۳

- Breccia, Alexandria ad Ægyptum, p. 26.
  - (٢) المرجع السابق ص ٧٧ ، ٦٨
- (٣) إبراهيم نصحى: تاريخ مصر في عصر البطالمة ج ١ ص ٣٢٤ زكي على: الاسكندرية في عهد البطالمة والروسان ص ٤٢ . ولقد لاحظ ، ورخو وجغرافيو العرب هذا النظام فأشار إليه ياقوت صاحب المعجم فقال « وهي شطرنجية ثمانية شوارع في ممانية » المجلد الأول ص . ٢٦. وظل هذا النظام قائمًا حتى أيام المإلياني فقد وصفه ابن شاهین الظاهری بقوله « وهی سدینة سرکبة علی عمد ، وشبهها بعضهم برقعة الشطرنج لأن جميع شوارعها وأزقها نافذة بعضها إلى بعض » أنظر كتاب زبدة كشف المالك ، ص . ٤

جديد هو العصر الهلينسني (٣٢٣ ــ ق.م. ٣١ ق.م.) نعني به عصر الحضارة المتأخرقة أو الحضارة الإغريقية التي اكتسبت كثيراً من الصفات المحلية أو العناصر المشرقية ، فابتعدت بعض الشيء عن صفها الأصلية وهي الصفة الهلينية . وانتشر هذا النوع من الحضارة في النواحي الشرقية للإمراطورية الإغريقية ، ولكن مصر امتازت عن غيرها من البلاد المتأغرقة وأصبحت تحتل المركز الأول لهذه الحضارة من جميع الوجوه (١) .

حاول قواد الإسكندر أن يتفقوا في بابل على تنصيب خلف للإسكندر و ولكن اتفاقهم لم يكن إلا ظاهرياً ، إذ أجمعوا أخبراً على تنصيب أخ غير شرعى للإسكندر كان مصاباً بالصرع والسله اسمه أرهيدايوس الذى لقب بغيليب ، والاعتراف محق روكسانا الفارسية زوجة الإسكندر في إشر الطفلها إذا جاء ذكراً – مع فيليب في شؤون الملك ، وتعين برديكاس الوصاية عليم (٢) . وقام برديكاس الذى كان يسعى جاهداً إلى السيطرة على عرش الامبر اطورية بمهمة توزيع حكم ولايات الامبر اطورية بين القواد ، فنح حكومة مصر لبطليموس بن لاجوس الذى عرف باسم سوتر أو المنقذ ، وكان يطمع في الظفر بها ، نظسير اعترافه بمسركز برديسكاس كوصى على الملكن ، كما عن صديقه كليومينس النقراطيسي مساعدا لبطليموس في مصر ، وشرع بطليموس حكمه في منف بالتخلص من كليومينس

 <sup>(</sup>۱) ابراهم نصحی: تاریخ مصر نی عصر البطالة ج ۱ ص ۲۰ سلطنی عبد الوهاب: مقدمة لحضارة الاسكندریة ص ۶ ، ۱۷ س زكی علی: الاسكندریة نی عهد البطالة والرومان ص ۶۹

 <sup>(</sup>۲) لطفى عبد الوهاب يميى، دراسات فى تاريخ مصر، ج، ، عصر البطالة،
 الاسكندرية ۱۱۰ مر، ۱۱ مربط

حتى لا يكون رقيباً عليه ، خاصة وأنه كان لهدف إلى الإستقلال بمصر عن الإمبراطورية ، فأمر بقتله ومصادرة أمواله . وازداد نفوذ بطليموس بعد ذلك عندما استولى على برقة سنة ٣٢٢ ق.م. وضمها إلى أملاكه ، وأثار بذلك غيرة زملائه وعلى الأخص برديكاس الذي غضب لقتل كليومينس . وكانت الفين قد اشتعلت في سائر أنحاء الإمبر اطورية ، ودبت الانقسامات بن أفراد الأسرة المالكة، وازدادت مطامع الولاة في الإستقلال،وقامت بينهم الحروب، وقنع بطليموس بتتبع هذه الأحداث من بعيد، فانتهز فرصة انشغال برديكاس في آسيا واتفق مع أرهابايوس سراً على الفوز بجثة الإسكندر التي قرراجتماع بابل في يونيو سنة ٣٢٣ ق.م. دفنها في مقدونية . ويبدو أنه كان لهدفمن وراء ذلك إلى تدعم مركزه السياسي والروحي في مصر إذ كان المقدونيون والإغريق ينظرون إلى الإسكندر نظرة أقرب ما تكون إلى التأليه. وكان قواد الإسكندر قد عهدوا إلى أرهابايوس عهمة إعداد التابوت الذي توضع فيه الحثة ، وتنظم احتفال كبير لدفنها في إنجى Acges (١) . وفي أواخرعام ٣٢٢ ق.م. وصلت جثة الإسكندر إلى سوريا، تمهيداً لإرسالها إلى مقدونية، فانتقل بطليموس إلى هناك، ونجح مساعدة قائد الحامية في نقل جثة الإسكندر(٢) إلى مصر،حيث دفنها بادىء ذي بدء في منف ريَّما يتم بناء مقيرة لها في الإسكندرية فيدفنها هناك. وكان ظفر بطليموس بجثة الإسكندر كسباً سياسياً له وطد مركزه ، ودعم منصبه كوريث للإسكندر في مصر ، كما كان صفعة لىرديكاس وتحديًا له. وكان لابد لىرديكاس من كسر شوكة بطليموس والقضاء عليه باعتباره أشد خصومه وألد أعداثه ، فأعد الحملات

<sup>(</sup>١) ابراهيم نصحى: تاريخ مصر في عصر البطالة ج ١ ص ٣٤

<sup>(</sup>٢) لطفي عبد الوهاب ، المرجع السابق ، ص ١٣٢

إلى مصر، وحاصرت قواته بيلوز في سنة ٣٢١ ق.م. ، ولكنه فشل في اقتحامها ، وثار عليه جنده وقتلوه . وهكذا أخفق في سياسته ، وراح ضحية أطماعه . وعوت برديكاس ثبت بطليموس على عرش مصر ، وأخذ يعمل على تقوية دعائم استقلاله ، والانجاه بسياسة مصر نحو البحر المتوسط الذي أخذ يوالف مركز الحضارة ، بعد أن كانت تتجه فيا مضى إلى آسيا ، فعقد أحلافاً مم جزر شرق البحر المتوسط ، وأعد نفسه لاختيار الإسكنلرية عاصمة له في مصر باعتبارها أصلح المدن المصرية لتوجيه سياسته وسياسة خلفائه الدفاعية . وفي سنة ٣١٩ ق.م. هاجم جنوب سوريا واستولى عليه ، إذ كان يطمع في غاباته الغنية لاستخدام أخشامها في بناء أسطوله ، تمهيداً لاصطناع سياسة محرية.

وتألقت الحياة الإقتصادية في مصر في عهده و بمت موارد الدولة ، فاستغل ما لديه من أموال في تجميل الاسكندرية ، واستكال عمر الها ، وإعدادها لتكون جديرة بمركزها كماصمة للبلاد ، وبؤرة للحضارة الإغريقية ، فأقام لم الأبنية العظيمة ، وسار على سمج الإسكندر في مصادقة المصريين دينيا ، إذ كان قد أسس في الإسكندرية معبداً للإلهة إيزيس المصرية حتى يوفق بينه وبين المصريين . وفي نفس الوقت أقام معابد أخرى للآلفة اليونانية ، فحرص بطليموس على إيجاد دين مشرك يربط بين الشعب اليوناني والشعب المصرى ويقرب بينها . فجعل البلاد معبوداً جديداً اسمه سر ابيس Scrapis وأقام له معبداً عظيماً جنوبي الإسكندرية في الحي الوطني الذي كان يعرف براكوتيس (۱) .

 <sup>(</sup>۱) زكى على ، الاسكندرية : تأسيسها ص ه ه ۱ - الاسكندرية في عهد البطالة والرومان ص ۶۶

از دهر ت الاسكندرية في عصم البطالمة، واتسعت مرافقها، ونمت عمائرها، وأقيمت فها المنشآت الحليلة الرائعة وأصبحت تفوق غبرها من المدن اليونانية الرومانية ، خاصة بعد أن نقل إلها بطليموس جثة الإسكندر ودفنها في السما . لقد حرص بطليموس سوتر على تزويد الإسكندرية بكل ماكانت تحتاج إليه من تزيين وتنميق ، لاستكمال عظمتها، فربط بنجزيرة فاروس وبين المدينة برصيف أو جسر طوله نحو ١٢٥٠ متراً وعرضه نحو ٣٠ متراً سمى بالهبتاستاديوم Heptastadium ، وقد قدر لهذا الرصيف أن يتسع بمضى الزمن ويصبح حيا هاما من أحياء المدينة ، وبذلك قسم ميناء الإسكندرية إلى ميناءين : أحدهما شرقی و يعرف بالميناء الكبىر Megas Limen، والآخر غربی يسمى ايونوستوس أى العود الحميد Eunostos (١) ، ويعرف بميناء السلام (٢)،وهو الميناء الحالى ، وكانت تصب فيه قناة متصلة ببحرة مربوط . وكان هذان الميناءان يتصلان بعضها بيعض عن طريق ممرين محصنين ، فتحا بالحسر عند طرفيه الحنوبي والشمالي . ومد بطليموس من الطرف الشمالي لرأس لو كياس ، Cape Lochias شريطاً صخرياً ينحني نحو الغرب، وظيفته حاية الميناء الشرقي من عواصف البحر . واتخذ بطليموس لنفسه ميناء داخل الميناء الشرقي ، جنوبى جزيرة أنترودوس(٣) ، سماه الميناء الملكم، أو ميناء الملوك ، وبذلك أصبح ميناء الاسكندرية يفوق سائر موانىء البحر المتوسط.

<sup>(</sup>۱) هغرى رياض وآخرون ، دليل آثار الاسكندرية ، الاسكندرية ، وم و م ۱۹۹۰ م

وكانت ترعة شيديا تزود الإسكندرية عياه النيل ، وكانت تتفرع من الفرع الكانوبي إلى ترحتين : شرقية وغربية ، فالشرقية كانت تسر محذاء الشاطىء إلى كانوب بيما كانت الأخرى تدور جنوبي راكوتيس ثم تصب في الميناء الغربي، وكانت تتفرع من هذه الترعة قنوات أخرى صغيرة ردمت فيما بعد عند بناء الإسكندرية (1) وأقيمت بدلا مها شبكة من الصهاريج لحفظ المياه من التسرب في جوف الأرض .

وكانت المدينة في عصر البطالة تمتد من الشرق إلى الغرب محذاء الساحل، عيث تولف شكلا مستطيلا طوله يفوق عرضه ، وتتخلله شبكة من الطرق المستقيمة المرصوفة بالبازلت الأسود أو الأصفر (٢) تتقاطع فيا بينها : سبعة ممتدة طولا محذاء الساحل ، وانبي عشر تقطعها عرضاً من الشال إلى الحنوب . وقد ذكرنا أن الفضل في هذا التخطيط الشطر نجى يرجع إلى دينو قواطيس الذي اتبع نظام التخطيط الاغربي الذي ابتدءه هيبوداموس المليطي وطبق في تخطيط المدن اليونانية منذ القرن الحامس ق.م. ، مثل المليطي وطبق في تخطيط المدن اليونانية منذ القرن الحامس ق.م. ، مثل الغرب ، وبعرضها من الحنوب إلى الشمال شأر عان رئيسيان ، لا يقل اتساع الواحد منها عن ثلاثين مترا ، الأول يسمى الشارع الكانون Canopus ، متبعاً لانه ممتد من الباب الشرق حي ضاحية كانوب (أبي قير حالياً) ، متبعاً

القائمون بالحكم فيهما جاعة من التجار الذين كان يحرصون على تأمين طرق التجارة البحرية والابقاء على الصلات الاقتصادية مع مصر (لطفى عبد الوهاب ، عصر البطالة، ص ٣١٣)

<sup>(</sup>١) مجد عواد حسين، تخطيط الاسكندرية ، ص ١٨

 <sup>(</sup>۲) يرى الأستاذ نوك Noak أن البازلت الملون الذى رصفت به شوارع
 المدينة سن العصر الروماني ( Breccia, op. cit. p.72 )

طريق الحوية في الوقت الحاضر(١)، ثم يمتد من الباب الغربي حتى شاطىء البحر ، وكان يزدان على جانبيه بالأعمدة والبائيل، كما كانت تتخلله أقواس النصر . أما الطريق الثاني فكان يقطع الطريق الكانوبي في وسطه ، ويتفق في تخطيطه مع خط شارع النبي دانيال في الوقت الحاضر . وكان لهذا الطريق العمودي على البحر نفس اتساع الطريق الكانوبي وكان يزدان كذلك بالبائيل والأقواس والأعمدة .

وقد أطلق على هذا الشارع اسم السها تحريفاً من كلمة سوما Soma ، وهى كلمة إغريقية معناها الحسد الحي (٢) ، وقد سمى كذلك بسبب وقوع ضريح الإسكندر فى نقطة التقاء هذا الشارع مع الشارع الكانون فى الحيدان المسمى باسم Meson pedion (٣) ، وكان يقوم على جانبى كل من هذين الشارعين بائكتان بمتدتان بطولها نحيث توالفان ممران على جانبى الطريق يحتمى تحمها المارة من سقوط المطر أو حرارة الشمس . ولقد أطلق بطليموس فيلاد لفوس على شوارع المدينة اسم زوجته اريسينوى يضاف إلها ألقاب آلهات الإغريق التي شبهت بها : مثل أرسينوى بازيليا ، وأرسينوى تليا ، وأرسينوى الألوسية ، وأرسينوى خالكيويكس (٤) .

 <sup>(</sup>١) فند بريشيا الآراء المعارضة لنظرية اتفاق الطريق الكانوبي القديم سع طريق أبي قير وانتهي إلى تأييد فكرة سطابقة تخطيط الشارع القديم سع الشارع الحالى . (أنظر بريشيا ص ٧٤) .

<sup>(</sup>٢) لطفي عبد الوهاب ، عصر البطالة ، ص ١٢٢

<sup>(</sup>٣) ابراهيم نصحي ، سصر في عهد البطالة ج ١ ص ٥٣٠

 <sup>(</sup>٤) ابراهیم نصحی، تاریخ سصر فی عهد البطالمة ج ، ص ۳۲۰ – زکی علی ،
 الاسکندریة: تأسیسها ص ۱۹۰



(شكل ، ) جانب من البرج الروماني بالشلالات

وقد وضع بطليموس لتزويد المدينة ممياه الشرب والسقاية نظاما دقيقاً ، فلدت في جوف الأرض قنوات التوصيل هذه المياه من ترعة شيديا إلى صهاريج وخز انات جوفية ، ما زال بعضها قائماً حتى اليوم. وقد لاحظ مورخوالعرب وجغرافيوهم هذا التنظيم ، فذكر المسعودى أن تحت ميناء الإسكندرية «قناطر مقنطرة عليها دور المدينة ، يسير تحتها الفارس وبيده رمح لا يضيق به حتى يدور جميع تلك الآزاج والقناطرالتي تحتالمدينة »(١)، كما شاهدها ابن جبير في رحلته فذكر أن « الماء يخترق جميع ديارها وأزقتها تحت الأرض فنتصل الآبار بعضها بعضاً « (٧).

وكان محيط بالإسكندرية سور حجرى عظيم مزود بالأبراج الضخمة ، يفوق في امتداده أسوار المدن الإغريقية الأخرى باستثناء أسوار سير اقوصة وأثينسا (٣). ويبدو أن هذه الأسوار كانت من بناء بطليموس سوتر وفقاً لما ذكره تاكيتوس ، وكانت الأسوار من الحهة الشهالية الشرقية تمتد محذاء الشاطىء حتى رأس لوكياس ثم تتجه نحو القناة المتفرعة من الفرع الكانوني (٤) ويعتقد بوتى Bott أن الحزء الشهالى من المدينة المطل على الساحل لم تكن به أسوار ، وأن أسوار الحانين الشرقى والغربي كانت ثلاثية أي تتألف من ثلاثة أسوار ، وذكر ابن الحكم نقلاعن هانىء بن المتوكل أنه كان على الإسكندرية أسوار ، وذكر ابن الحكم نقلاعن هانىء بن المتوكل أنه كان على الإسكندرية

<sup>(</sup>١) المسعودي ، سروج الذهب ، ج ١ ، ص ٣٧٣ -

<sup>(</sup>٢) ابن جبير ، الرحلة ، ص ٤١

يذكر محمود باشا الغلكى Breccia, Alex. Ad. Ægyptum. p. 69. (٣) . أن محيط الأسوار كان يبلغ نحو . . ، ، ، ، سترا وأن طولها كان يبلغ . ٩ . ه ، وعرضها يتراوح ما بين . ، ، ، ، ، ، ، ، ( الاسكندرية القديمة ، ص ٩٧ )

Breccia, op. cit. p. 71. ( § )

سبعة حصون منيعة وسبعة خنادق (١) . وذكر كل من المقريزى والسيوطى هذه العبارة نقلا عن ابن الحكم عن عبد الله بن طريف الهمدانى (٢) . أما ابن رسته فقد أشار إلى أسوار الإسكندرية إشارة عابرة عند حديثة عن الطريق المائى إلواصل بن الفسطاط والإسكندرية ، فيذكر أنه يخرج من الفسطاط فى سفينة ، ثم ينحدر فى النهر فيسبر مسافة ثلاثين فرسخاً (أى ما يقرب من مائة وستين كيلو مترا ) لا يرى عن عينه وعن يساره سوى النخيل والبساتين والضياع حى ينهى إلى سور الإسكندرية (٣) . و كان ينفتح فى سور الإسكندرية أربعة أبواب كان يطلق على الشرق مها اسم باب الشمس ، وعلى الباب الغربى باب القمر (٤) ، ولقد تعرضت هذه الأسوار للتجديد فى العصر الرومانى أيام هادريان وأنطونيوس . وتبق من هذا السور آثار برج نصف دائرى بحدائق الشلالات متصل بستارة السور الأساسية ، وتتميز الأحجار الرومانية فى أدنى هذا البرج بكبر أحجامها ، وبتسنمها وبروزها على النحو الشائع فى العارة الرومانية .

وكانت المدينة فى العصر البطلمى تنقسم إلى خمسة أحياء متجاورة ، رمز لكل منها بأحد حروف الهجاء اليونانية وهي ألفا ، بيتا ، جاما ، دلتا ،

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم ، ص ٦١

<sup>(</sup>٧) المقريزي ، ج ١ ص ١٤٨ – السيوطي ، حسن المحاضرة ، ج ١ ص ٣٧

<sup>(</sup>٣) ابن رسته ، الاعلاق النفيسة ، ص ١١٨

<sup>(</sup>٤) زكى على ، الاسكندرية، تأسيسها ص ١٦٠، الاسكندرية في عهد البطالة والروسان ، ص ٤٩ — جال الشيال ، الاسكندرية : طبوغرافية المدينة وتطورها من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر، المجلة التاريخية المصرية ، أكتوبر سنة ١٩٤٩، ، ص ١٩٩

ابسيلون (١). وقسد ذكر ابن عبسد الحسكم ومن نقسل عنه أنه كانت بالإسكندرية ثلاث مدن بعضها إلى جانب بعض هي: (١) مندة، وهي موضع المنارة وما والاها (ب) والاسكندرية وهي موضع قصبة الإسكندرية في عهده (ج) ولقبطة أو نقيطة ، وأنه كان محيط بكل من هذه المدن سور، ويضم المدن الثلاثة جميعاً سور جامع (٢). هذا وقد اختلف المؤرخون في تحديد موقع هذه الأحياء على وجه الدقة. وأهم هذه الأحياء الحصسة ثلاثة هي : الحي الملكي والحي المهودي والحي الوطني .

فالحى الملكى يشغل الحزء الشهالى الشرقى من المدينة وهو الحى المعروف باليونانية بيتسا ، وكان يضم القصور الملكية والبسانين الممتدة حىى داخل رأس لوكياس، وأهم آثاره دارالعلم ، والمكتبة ، ودار العدل ، والحمنازيوم والبانيوم ، والسيا ، وكان يسكن هذا الحى جهاعات الإغريق . أما الحى البهو دى أو حى الدلتما ، فكان يقع خلف الميناء الشرقى الكير فى الحوف ، عند بداية الطريق الكانوبى وإلى الحنوب الشرقى من الحى الملكى ، وكان يسكنه طائفة المهود . أما الحى الوطبى أو الحى الشعبى فيقع إلى الحنوب الغربى من المدينة فى الموضع الذى كانت تشغله قرية راكوتيس القديمة ، وهو حى الأهالى والعهال ، وكان يقوم فيه معبد السير ابيوم الذى أقاممه بطليمسوس لعبادة سير ابيس ، وألحقت به مكتبة صغيرة ومعبد خصص للإله أنوبيس ، كما أقيم سير ابيس ، وألحقت به مكتبة صغيرة ومعبد خصص للإله أنوبيس ، كما أقيم هيه ميدان للألعاب يعرف باسم ستاديوم (٣) .

س. س.م. البطالة ، س. س.م. تاريخ مصر في عهد البطالة ، س. س.م. تاريخ مصر في عهد البطالة ، س.م. الم. Breccia, op. cit. p. 68.

<sup>(</sup>۲) انظر ابن عبد الحکم ، ص ۹۱ — السيوطى ، حسن المحاضرة ، ج۱ ص ۳۷ — المقريزی ، ج۱ ص ۱۶۸

Breccia, op. cit. p. 104 (\*)

وكانت المقابر تقع فى ظاهر المدينة ، فى شرقها وغربها ، وكان اليونان والأجانب يدفنون بالمقابر الشرقية فى العصر البطلمى ، أما المقابر الغربية فكان يدفن بها المصريون وعدد قليل من اليونان ، وأغلب المقابر البطلمية كانت فى جوف الأرض ، وتتألف عادة من ممرات وغرف وجوفات منحوتة فى الصخر فى تخطيط معقد كما هو الحال فى مقابر كوم الشقافة والشاطبي (١).

وفيها يلى أهم الموسسات والمنشآت العامة التى أقامها البطالمة فى الإسكندرية وكانت سبب عظمتها وشهرتها : —

#### أولا - الناو:

كان لابد لبطليموس سوتر أن يعنى عيناء الإسكندرية حتى تتحقق له السيادة البحرية في حوض البحر الأبيض المتوسط، وقد رأينا أنه بنى الرصيف الحجرى الذي يقسم ميناء الإسكندرية إلى ميناءبن، ويصل في نفس الوقت بين المدينة نفسها وبين جزيرة فاروس الواقعة أمامها . ولما كان يتعذر على السفن التجارية والحربية الدخول في الفراغ الضيق الواقع بين الطرف الشهالى الغرق لحزيرة فاروس والطرف الشهالى الغرفي من الشريط الصخرى المتصل برأس لو كياس ، فقد رأى بطليموس أن ينشىء عند مدخل هذا الميناء منارأ ضخما لهداية السفن عن طريق إشعال النار في قمته . وعهد بطليموس باقامة هذا المنارفي الموضع المذكور من جزيرة فاروس إلى المهندس سوستر اتوس دى كيندوس ابن ديكسيفانس الذي شرع في تأسيسه في أواخر أيام سوتر ، ديكيندوس ابن ديكسيفانس الذي شرع في تأسيسه في أواخر أيام سوتر ،

<sup>(</sup>١) كانت مقبرة كوم الشقافة تعرف باسم نكروبوليس

Breccia, op. cit. pp. 82-83



( شكل ٣ ) سنار الاسكندرية وفقاً لوصف المؤرخين

بناوه أعجوبة من أعاجب الدنيا السبعة (١). وظلت منارة الإسكندرية من أعاجب الدنيا السبع في العصر الوسيط حتى طبعة القرن السابع الهجرى، ولكنها أعندت تفقد مكانتها تدريجيا بعد أن أقيم على منالها منائر أخرى في مناطق مختلفة من العالم آنذاك، عيث لم تعد منارة الإسكندرية في زمن الهروى من العجائب بل أصبحت مثلها مثل أى برج للمرا قبة على الساحل خاصة بعد أن أطاحت الزلاز ل بطابقها العلوى (٢). ولقد ضاعت معالم هذا المنار الذي ذاعت شهر ته في الآفاق، ولم يتبق منه إلا أساسه الذي أقيمت عليه قلعة قايتباى سنة ١٨٨ هـ في الآفاق، ولم يتبق منه إلا أساسه الذي أقيمت عليه قلعة قايتباى سنة ١٨٨ هـ المنار (٣) ، وظل المنار كذلك حتى قام أحمد بن طولون بر ميمه فجعل في أعلاه وقبة من الخشب لم تلبث أن تهدمت بفعل الرياح (٤)، ثم تهدم جزء من أولوية المنار الغربية نما يلى البحر في عهد أبي الحيش خارويه ، فبناها (٥). ويتذكر المسعودى أن ما يقرب من ثلاثين ذراعاً من أعلى المنار تهدم بتأثير ويفهد

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق، ص ۱۰۸ ویذکر القریزی فی الخطط أنه کان « فی المنارة قوم مرتبون لوقود النار طول اللیل فیقصد رکاب السفن تلك النار علی بعد ، فاذا رأی أهل المنار ما یریبهم أشعلوا النار من جهة المدینة ، فاذا رآها الحرس ضربوا الابواق والأجراس فیتحرك عند ذلك الناس لمحاربة العدو » . المقریزی ، الخطط ، ج ، ص ۱۹۷

<sup>(</sup>٢) الهروى ، كتاب الاشارات إلى معرفة الزيارات ، دمشق ١٩٥٣ ص ٤٩

<sup>(</sup>س) السيوطي ، حسن المحاضرة ، ج ٢ ص ١٩٥

 <sup>(</sup>٤) المتریزی ، الخطط ، ج ، ص ۱۵۷ – ۱۵۸ – السیوطی ، حسن المحاضرة ،
 ۲ ص ج ۱۶۷

<sup>(</sup>ه) المسعودي ، التنبية والاشراف ، ص ٤٨

<sup>(</sup>٦) نفس الصدر

الظاهر بيبرسقام ببناء ما تهدم من المنار أثناء زيارته للإسكندرية في سنة ٦٧١ه ( ١٢٧٢ م ) ، وأنشأ في أعلى المنار مسجداً في الموضع الذي كانت تشغله قبة ابن طولون . إلا أن هذا المسجد لم يلبث أن تعرض بدوره للهدم عقب زلزال سنة ٧٠٧ه. (١٣٠٢م) الذي سبب طغيان مياه البحر على عمران الإسكندرية ، (١) فرممه الأمير ركن الدين بيبرس الحاشنكير في سنة ٧٠٣ ه . وعيث بد الإهمال مهذا الأثر الحليل، فلم محاول سلاطين الماليك بعد بيبرس تعمره أو ترميمه، وتهدم جانب منه ، ويرجح تهدم المنار كله فيما بين عالمي ١٣٢٦ ، ١٣٤٩(٢) في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون ، فلقد شاهده الرحالة ابن بطوطة مرتنن : مرة في رحلته الأولى إلى مصر سنة ٧٢٥ هـ ( ١٣٢٥ م ) وكان أحد جوانبه مهدماً ، ومرة في رحلته الثانية سنة ٧٥٠ ه ( ١٣٤٩ م ) فوصفه قائلا : « . . . . فوجدته قد استولى عليه الخراب محيث لا مكن دخوله ولا الصعود إلى بابه ، وكان الملك الناصر – رحمه الله – شرع في بناء منار مثله بازائه فعاقه الموت عن إتمامه » (٣). ولم يبق من المنارة في سنة ٧٧٥ في ز من النوري السكندري إلا البقعة التي كانت تقوم علمها فحسب (٤) . فلما كانت أيام الأشرف قايتباي أمر بأن يبي على أنقاض منار الإسكندرية برج جديد سمى برج قايتباي، فتم البناء في عامن. ولقد وصلتنا أوصاف عديدة لهذا المنار في

<sup>(</sup>١) السيوطي ، حسن المحاضرة ، ج ٢ ص ١٧٨

Omar Tousoun Description du Phare d'Alexandrie d'après (, ) un auteur arabe du XIIe siècle, dans B.S.R.A. fasce 30, 1936, pp. 49-53.

<sup>(</sup>٣) ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ص . ٤

<sup>(</sup>٤) النويرى السكندرى ، الالمام ، صورة شمسية بدار الكتب المصرية ، ص

العصور الوسطى (١). وقد استخدم بتلر Butler بعض هذه الأوصاف فى تصوير منار الإسكندرية وتحيله كما كان قبل دثوره ، ومنه نستنج أن المنار كان يتألف من « قاعدة مربعة الشكل ثم تصير بعد ذلك مثمنة الأصلاع وتدق فى حجمها ، ثم تدق بعد ذلك ، ويستدير شكلها ثم يعلوها عند القمة مصباح » (٧). ثم تبعه تبرش Thiersch الذى استخدم لوصف المنار كل مصباح » (٧). ثم تبعه تبرش مصادر تاريخية يونانية ولاتينية وعربية ، كما استمان ما أمكنه العمورعليه من مصادر تاريخية يونانية ولاتينية وعربية ، كما استمان كل دراسته لهذا الموضوع فى رسم أظهر فيه المنار كبرج حجرى ارتفاعه كل دراسته لهذا الموضوع فى رسم أظهر فيه المنار كبرج حجرى ارتفاعه كل دراسته لهذا الموضوع فى رسم أظهر فيه المنار كبرج حجرى ارتفاعه كان يضم عدداً من الغرفيصل إلى ٠٠٠ غرفة، ويعلوه خا الطابق جسم مثمن كان يضم عدداً من الغرفيصل إلى ٠٠٠ غرفة، ويعلوه جسم أسطوانى الشكل ارتفاعه نحو ٣٠ متراً، ويتألف من جوسق يقوم على ثمانية أعمدة من الحرانيت تعلوها قبة بداخلها مرايا عدبة الشكل وظيفها عكس لهيب النيران فى أعلى تعلوها قبة بداخلها مرايا عدبة الشكل وظيفها عكس لهيب النيران فى أعلى تعلوها قبة بداخلها مرايا عدبة الشكل وظيفها عكس لهيب النيران فى أعلى تعلوها قبة بداخلها مرايا عدبة الشكل وظيفتها عكس لهيب النيران فى أعلى تعلوها قبة بداخلها مرايا عدبة الشكل وظيفتها عكس لهيب النيران فى أعلى تعلوها قبة بداخلها مرايا عدبة الشكل وظيفتها عكس لهيب النيران فى أعلى

<sup>(</sup>٣) بتلر: فتح العرب لمصر ، ترجمة عد فريد أبو حديد ، القاهرة ٣٣٥ ، ، ص ٤٠٠٠

المنار لهذاية السفن ، ويعلو القبة تمثال ضخم من البرونز ارتفاعه سبعة أمتار ممثل إله البحر بوسيديون (١) .

### ثانيا - دار الحكمة والكتبة:

عهسسد بطليموس سوتر إلى الحطيب الأثنيى ديمريوس فالبريوس المريوس المحتمد (ميوزيوم) والمكتبة في الحي Demetrius Phalerius الملكى بالاسكندرية ، لتودى وظيفة الحامعة العلمية التي يتوافد إلها العلماء والمفكرون من كافة أنحاء العالم الهلينسي ، حتى تنافس أثينا، مركز الثقافة الهلينية ، في المركز الأول للاشعاع الثقافي والعلمي في هذا العالم، وأقام بهذه والتاريخ والأدب والفلسفة، وكانت الدولة تمنحهم مرتبات ضخمة لتشجيعهم والتاريخ والأدب والنسفة، وكانت الدولة تمنحهم مرتبات ضخمة لتشجيعهم على أعمال البحث والتنقيب (٢) . فنبغ اراتوستينس Eratosthenes في الفلك (أول من أكتشف المخموعة الشمسية)، واقليدس في الهندسة (كتب كتابه المسمى العناصر والأصول في الرياضيات) الذي تتلمذ عليه ارشميدس، كما نبغ تيوفر استوس في علم النبسسات ، وأراسيستراتوس في الحراحة ،

ليل Breccia, Alexandria Ad Ægyptum, p. 108, 109. (١)
آثار الاسكندرية ، ص ١٠٧ - عبدالعزيز سالم ، اللَّذَنْ المصرية ، نظرة عامة عن تطورها

دائرة معارف الشعب ، عدد ٨٥ ص ٣٢٨

فؤاد فرج ، الاسكندرية ص . v - جال الشيال ، الاسكندرية طبوغرافية الدينة وتطورها ص ١٩٨

<sup>(</sup>٢) زكى على ، الاسكندرية في عهد البطالمة والرومان ، ص ٤ ه .

وهمر وفيلوس في الطب والتشريح، وكالهاكوس Callimachus، وتيوكريتس وأبولونيوس الرودي في الشعر ، وأز دهرت العلوم الفلسفية والأدبية في أو اخر أيام البطالمة (١) . أما المكتبة فكانت تضم عدداً هائلا من الكتب العلميسية والأدبية ، فقيل إنها بلغت في أيام بطليموس فيلادلفوس نحو أربعائة ألف مجلد، أضيف إليها ألوف من المحلدات في العصر البطلمي، منها ماثنا ألف كتاب أهداها انطونيوس إلى كليوباتره ، هذا باستثناء ما كان موجوداً في القصور الملكية وفي مكتبة معبد السير ابيوم التي كانت تعتبر فرعاً من المكتبة الكبرى ، وقد ارتفع عددكتب مكتبة السر ابيوم على حد قول ماركيلينيوس إلى مايقرب من ٧٠٠ ألف مجلد في آخر أيام كلبو باترة. وهكذا كانت مكتبة الاسكندرية أعظم مكتبات العالم، وقد بلغ من شهرتها في المحال العلمي ما ذكره المؤرخ أميانوس ماركلينيوس إذ أشار إلى أنه كان يكفي لتزكية أي طبيب أن يكون قد تعلم الطب في الإسكندرية (٢) . ويبدوأن ذلك لابعدو أن بكون اتجاها . سلكه البطالمة نحو الدعاية السياسية عن طريق تركيز الأضواء على عاصمتهم كمركز للثقافة العالمية والعلوم ، فزودوا مكتبة الإسكندرية بالنسخ الأصلية من الرسائل التي وجدت في عصرهم، وتوسل بعضهم بطرق ملتوية لشراء الكتب (٣) .

ولقد ظلت دار الحكمة ومكتبة الإسكندرية تحملان مشعل الحضارة

<sup>(</sup>١) لطفى عبد الوهاب ، مقدمة فىحضارة الاسكندرية ، ص ه ٧ – ابراهيم جمعه، جامعة الاسكندرية ، ص ٣٤ – ٧٩ ، ١٩٤ ، ١٩٥ ،

<sup>(</sup>۲) اميانوس ماركيلينوس في مصر ، ترجمة الدكتور وهيب كامل ، ص ۹۹

<sup>(</sup>٣) لطفي عبد الوهاب ، ص ٢٦

السكندرية حتى احرق قسم كبير مها في عام ١٨قق.م. عندما أشعل يوليوس قيصر النبران في سفن المصريين ، فامتدت ألسنها إلى الأرصفة القريبة ، وأحرقت الخازن الحميركية ، واتصلت بعدها بمخازن الكتب النابعة المكتبة (١) في الحي الملكى . ثم قضى الاضطراب السياسي والديني في الإسكندرية في عصر انتشار المسيحية على العدد الأعظم بما تبي من هذه الكتب. ومن المرحب أن مكتبة المتحف بددت في سنة ٢٧٦ م، عندما أخمد الإمبر اطور أور يليا نوس الثورة التي أشعلها فيرموس ، وحاصر الثوار في الحي الملكي وقضى على ثورتهم . أما مكتبة السير ابيوم فقد تبددت في سنة ٣٩١ م عندما هاجمها الحيش الإمبر اطوري يساعده المسيحيون بزعامة ثيوفيلوس بطريرك الإسكندرية (٢) . ومع فلك يقد ظلت بقايا دار الحكمة في العصر الإسلامي ، فوصفها الرحالة المسلمون وغير هم (٣) ، وساها بنيامين التعليل باسم أكاديمية أرسطو ، أستاذ الإسكندرية (٤)

#### المات -- المات

أقام بطليموس معبد السرابيوم لعبادة سرابيس Serapis الإله الشرق ذى المظهر اليونانى، وهي عبادة طورها بطليموس من عبادة مصرية تشكل نوعاً من الاتحاد بين أوزيريس وأبيس، ليعطيها شكل رجل فى عنفوان قوته ، له صورة الإله زيوس، وبذلك نجح بطليموس فى التوفيق بين العنصرين المصرى

<sup>(</sup>١) كالت المكتبة تقع بين الملعب ورأس لوكياس .

<sup>(</sup>٧) اسيانوس ساركيلينوس ، ص ٨٦ ، حاشية ٧

 <sup>(</sup>٣) أنظر كتاب الأعلاق النفيسة ، ص ١١٨ ( . . . . فتدخل باب الشرق سنالاسكندرية فهنالك قبة خفراء على ستة عشر حمودا سن رخام وهي وسط المدينة ،
 بناها الاسكندر . . . ) .

Viaje de Benjamin de Tudela, p. 113. ( g)

والإغربقى عن طريق الدين (١). شيد هذا المعبد فيق مرتفع من الأرض فى غرب المدينة على مقربة من الحي الوطنى ، وكان يودى إليه درج مولف من مائة درجة، كما كان يضم أروقة تطل بواسطة بوائك على بهو مكشوف . وأضيف إلى هذا المعبد إضافات فى عهد بطليه وس فيلادفوس (٢). وفى عصر دقلديانوس (٢٨٤ – ٢٠٥ م) أقام بوستيموس ، حاكم الإسكندرية ، فى معبد السرابيوم عموداً ضخما من الحرانيت تكريماً لزيارة الإمبر اطور للإسكندرية ، وقد عرف هذا العمود باسم عمود السوارى ، ويبلغ ارتفاء بما فى ذلك قاعدته ورأسه نحو لاحتجب به كل من زار الإسكندرية من الرحالة المسلمين ووصفوه وصفاً أعجب به كل من زار الإسكندرية من الرحالة المسلمين ووصفوه وصفاً

ثم تعرض هذا المعبد للتدمير، مرة فى أثناء ثورة يهود الإسكندرية فى عهد الإمبراطور تراجان، والمرة الثانية فى سنة ٢٩٩١م، حين أمر بهدمه البطريرك ثيو فيلوس، وكسرتمثال سرابيس (٤)، وأقام على أنقاضه كنيسة يوحناالمعمدان التي ظلت قائمة حيى القرن العاشر الميلادى (٥).

كذلك أقامت كليوباترة معبد القيضريوم احتفالا بقدوم أنطونيوس،

<sup>(</sup>١) لطغى عبد الوهاب ، عصر البطالمة ، ص ١٨٤ – دليل آثار الاسكندرية ،

<sup>(</sup>٧) زكمي على ، الاسكندرية ، تأسيسها . . . ص ١٥٩ ، ١٥٩

<sup>(</sup>٣) ابن رسته ، ص ١١٧ ـ ياتوت الحموى، المجلد الأول ، ص٢٦٧ ـ ابن حوقل ص ١٥٠ ؛ ابن جبير ، ص ٤١ ـ القريزي، الخطط، ج ١ ص ١٥٩ - ١٦١

Breccia, op. cit. p. 113. ( § )

<sup>(</sup>ه) دليل الاسكندرية ص ١٤

وعكن تحديد موقع هذا المعبد اليوم فى الموضع الذى تقوم عليه الكنيسة المرقسية وكنيس اليهود ، ونصبت كليوباترة أمام المعبد مسلتان نقلتها من معبد عن شمس ، وكانتا تحملان أساء تحتمس الثالث و يتيى الثانى ورمسيس الثانى ، وهما المسلتان اللتان نقلتا إلى لندن ونيويورك . ولقد تحمد ل هذا المعبد إلى كنيسة فى عام ٣٩١٤م ، ثم أحرق فى عام ٩٩٢ م .

#### رأيما - السوما أو ضريح الاسكندر:

يذكر اسرابون أن بطليموس سوتر نقل جنة الإسكندر (سوما أوالحنة الحية) من منف إلى الإسكندرية، ووضعها داخل تابوت من الذهب الحالص. ولقد جنت الإسكندرية من وراء ضريح الإسكندر مكاسب كبسسرة وأصبحت مركزاً دينياً له قدسيته، كما أصبح الضريح مزارا لأفواج متنابعة من الزوارالوافدين من بلاد اليونان(۱). غير أن رفات الإسكندر لم تلبثأن نقلت إلى تابوت من الرخام الشفاف ، بعد أن استولى بطليموس الحادى عشر على النابوت الذهبي (۸۰ ق.م. – ۵۸ ق.م) (۲).

ويبدو أن ضريح الإسكندر كان مقاماً فى قلب المدينة فى شارع السيا ، ويرى جمهور من رجال الآثار احمال وقوعه بجوار الكنيسة المرقسية بينا يرجح عدد آخر أنه مطمور تحت جامع النبى دانيال . وأقام البطالمة مقبرتهم حول قبر الإسكندر فى تل البانيوم (كوم الدكة أو كوم الدعاس ) (٣) .

<sup>(</sup>١) لطفي عبد الوهاب ، المرجع السابق ، ص ٥ ٣١٥

<sup>(</sup>۲) زكى على ، الاسكندرية ، تأسيسها ، ص على ، الاسكندرية ، تأسيسها ، ص المراجعة ، الاسكندرية ، تأسيسها ، ص

 <sup>(</sup>٣) محمود الفلكي ، الاسكندرية القديمة ، ترجمة الأستاذ محمود صالح الفلكي ، الاسكندرية ٧٩ و ، ٥ ص ٣٦

وذكر اسرابون أن هذه المنطقة كانت تلاً صخرياً مكن الوصول إلى أعلاه عن طريق أحدور لولمي (١) ، وبشرف هذا النل على المدينة كالها .

. . .

ثم أصبحت مصر ولاية تابعة للدولة الرومانية منذ انتصر أغسطس قيصر على كليوباترة فى موقعة أكتيوم سنة ٣١ ق.م. ، وأقام الرومان حامية رومانية فى معسكر كبير أقاموه فى شرق المدينة ، هى ضاحية نيكويوليس أى مدينة النصر، تيمناً بانتصار أغسطس علىأنطونيوس وكليوباترة، وفقدت الإسكندرية كثيراً من عظمها السياسية فى العصر الروماني لأنها أصبحت تابعة لروما الى فرضت سيادتها على العالم الروماني بقوة ساعدتها ، ومع ذلك فقد كان الرومان ينظرون إلى مصر نظرة خاصة ، فعندما قسمت الولايات الرومانية عام ٧٧ق.م. إلى ولايات تابعة للسناتوتسمى الولايات السناتورية ، وأخرى تابعة للإمبراطور، تعرف بالولايات الإمبراطورية ، كانت مصر فى عداد الولايات الأخبرة ، فكان الوالى وروساء الإدارة الرومانية فى مصر يعينون من قبل الإمبر اطور و يمثلونه مباشرة ، ولكن مصر كان لها وضع خاص باعتبارها المصدر الرئيسي و يمثلونه مباشرة ، ولكن مصر كان لها وضع خاص باعتبارها المصدر الرئيسي لترويد روما بالغسلال (٢) ، ولذلك أقم علمها حاكم رفيع الرتبة يدعى Praefectus (٣)

ولعبت الإسكندرية دوراً هاماً فى التاريخ الرومانى ، فقد عمل الأباطرة

<sup>(</sup>١) زكى على ، الاسكندرية تأسيسها ، ص ١٦٧

 <sup>(</sup>۲) مصطفى العبادى ، الاسكندرية فى العصر الرومانى ، مقال بكتاب محافظة
 الاسكندرية ، ص ۲۶

 <sup>(</sup>٣) إبراهيم نصحى ، مصر في عصر البطالة والروسان ( مقال في المجمل في
 التاريخ المصرى ص ٩٦ ) .

الرومان على إخضاعها لأن في ذلك ضمان لخضوع مصركلها، وتوسلوا في سبيل ذلك بوسائل مختلفة،منها أنهم أقاموا ما يتجاوزنك ف الحامية الرومانية في مصر ف الضاحمة الحديدة التي أسسها أغسطس وساها نبكويو لد (١)، وبالإضافة إلى ذلك فقد جرد الإمبراطور أغسطس المدينة من مجلسها التشريعي إمعاناً في سلبسيادتها . كذلك سعى الأباطرة الرومان إلى الاعتماد على الدينة الهودية في الإسكندرية ضد الإغريق وعملوا على التفريق بينها، ورحب الهود بالسيطرة الرومانية لأنها قضت على سيادة العنصر اليوناني وساوت بينهم وبنن الإغريق ، وقد شجع عطف الرومان الهود على المطالبة لأنفسهم محق الوطنية السكندرية الكاملة التي كانت يتمتع بها الإغريق (٢) . وهنا اشتد العداء بين الفريقين عِلى الأخص في عهـــد كاليجولا Caligula ( ٢٧ – ٤١ م ) عندما هاجم الإغريق بعد استمالتهم لوالى الإسكندرية المهود (٣)، وطالب الإغريق في عهد كلوديوس Claudius ( ٤١ – ٤٥ م ) محقوقهم المدنية ، غير أن الإمبراطور رفض منح الإسكندرية مجلساً للسناتو(٤) ، واشتد النزاع بنن الهود والإغريق في عهد نبرون ( ٥٤ - ٦٨ م ) ، وقاموا في أيام الإمبر اطور تر اجان بثورات عديدة، ووثبوا على الإغريق وأعملوا فهم القتل، وقد أدت هِذه الفتنة إلى تخريب كثير من المنشآت المعارية في المدينة ، فتهدم الحي البهودي والكنيس

<sup>(</sup>١) مصطفى العبادى ، المرجع السابق ، ص ٧٧

<sup>(</sup>٣) لطفي عبد الوهاب ، عصر البطالة ، ص ٣٧٣

M. El-Abbadi, The Alexandria citizenship, The Journal of Egyptian Archaeology, (pp. 106 — 123). vol. 48, 1962.

 <sup>(</sup>٣) زكمي على ، الاسكندرية في العصرالروماني ، مجلة الغرفة التجارية ص ع ٧—
 مصطفى العبادى ، الاسكندرية في العصرالروماني ، ص ٩٨

<sup>(</sup>٤) زكى على ، المرجع السابق ، ص ٥٠

الأكر ، وأحرق البهود معبداً لليونان، ودمروا بعض الأبنية (١). وأخمدت الثورة في عهد الإمراطور هادريان ( ١١٧ – ١٣٨ ) الذي قدم إلى مصر مرتين، جدد في المرة الأولى ما تخرب من أبنية المدينة، واهتم خاصة بمعبد السيرابيوم، وأقام فيه مدرسة على غرار الميوزيوم أو دار الحكمة، وكانت لزيارته الثانية سنة ١٣٠ أثر طيب في تهدئة الأحوال.

ولما قدم الإمراطور سبتميوس سفروس ( ١٩٣ – ٢١١ م ) إلى الإسكندرية في سنة ٢٠٠ م ، منحها مجلساً للسناتو ومنع سائر عواصم الأقاليم حق تكوين مجلس لكل مها (٢) ، كذلك منع خليفته كراكلا ( ٢١١ – ٢١٧ م ) الإغريق الحقوق المدنية الرومانية . ولكن هذا الإجراء لم يسعد الإسكندرين لأن منح الإسكندرية مجلساً للسناتو لم يكن اجراء قاصراً على مدينهم ، وإنما طبق على عواصم الأقالم .

وكان الدين المسيحى قد بدأ ينتشر فى مصر لقربها من فلسطن مهد المسيحية وذلك منذ النصف الثانى من القرن الأول، وازداد هذا الانتشار بوجه خاص فى الإسكندرية إبان القرن الثانى للميلاد ، وأصبح لها كنيسة فى هذه المدينة بينهاكانت المسيحية تنتشر فى الأقطار الأخرى فى بطء شديد ، واعتنقها الناس خفية فى هذه الأقطار . ويفسر الدكتور عزيز سوريال هذا الإنتشار السريع فى مصر دون غيرها باستعداد العقلية المصرية لتقبلها منذ أن أعلن

<sup>(,)</sup> زكى على ، المرجع السابق ، ص ٧٠

إخناتون الوحدانية المطلقة (١) .

وأثار انتشار المسيحية مخاوف الرومان،واعتبرت السلطات الرومانية المسيحيين عنصرا خطرا في المحتمع ، فعمدوا إلى اضطهاد دعاة المسيحية ومعتنقها منذ النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي. وعلى الأخص في عهد سبتميوس سفروس . وبلغ هذا الاضطهاد ذروته في عهد دقلديانوس ( ٢٨٤ - ٣٠٥) الذي اصطدمت رغبته في توحيد النظام الإداري في الإمبر اطورية الرومانية عن طريق العقائد الوثنية التي رفض المسيحيون المشاركة فها (٢). إلى حد أن الكنيسة القبطية بدأت تقوىمها المعروف بتقوىم الشهداء منذ اعتلى دقلديانوس عرش الإمراطورية الرومانية في سنة ٢٨٤م (٣). وفي عهده اشتعلت نهر أن الثورة في الإسكندرية ضد الإمبر أطور ، فأضطر هذا إلى القدوم إليها، وحاصر ها مدة ثمانية أشهر حتى سقطت، فتخرب كثير من أبنيتها . وأتت بعد ذلك فترة ازداد فها اضطهاد الأباطرة لكنيسة الإسكندرية ، إلا أن هذا الاضطهاد لم ينن المصريين عن اعتناق الدين المسيحي فانتشر انتشاراً تجاوز كل تقدير في الحسبان ، وكان اعتراف الإميراطور قسطنطين الأول (٣٢٣ ــ ٣٣٣) م مهذا الدين رسمياً في سنة ٣١٣ م كدين من أديان الدولة البيزنطية انتصاراً حاسما للمسيحية ، وما لبث الإمىراطور تيودوسيوس

 <sup>(</sup>١) عزيز سوريال عطية ، الاسكندرية المسيحية ، مقال في مجلة الفرفة التجارية بالاسكندرية ص ٧٨ ، ٩٧

<sup>(</sup>٧) مجد عواد حسين، داود عبده، الاسكندرية في العصر البيزنطي ، ص ١٠١

<sup>(</sup>٣) عزيز سوريال ، المرجع السابق ، ص . ٨ – السيد عبد العزيز سالم الاسكندرية ، دائرة سعارف الشعب ، حاشية رقم ، ، ص ٣٢٨

( ٣٧٩ – ٣٦٥ م ) أن اعتنق المسيحية وفرضها قسراً على رعايا الإمبراطورية ، وفى عهده قام البطريرك ثيوفيلوس بهدمالمعابد الوثنية فى الإسكندرية وتدميرها . وفى سنة ٣٨٩ همتهدم معبد سرابيس ، بقرب كانوب ، شرقى الإسكندرية (١) .

وأقيمت في هذا العصر عدة كنائس ، مها كتيسة القديس مرقس البشر على شاطىء الميناء الشرقية ، بالقرب من رأس لو كياس غير بعيد عن الكنيسة المرقسية الحالية ، وكنيسة القديس أثناسيوس التي أسست في سنة ٧٣٠ في نفس الموضع الذي أقيم عليه جامع العطارين فيا بعد ، إذ جاء في كتاب وصف مصر الموضع الذي أقيم عليه جامع لعطارين فيا بعد ، إذ جاء في كتاب وصف مصر أثناسيوس ، كذلك تحول معبد القيصريوم إلى كنيسة القديس ميخائيل في عصر الإمبراطور قسطنطن ، كما أقيمت كنيسة العذراء مرم على يدى الأسقف ثيوناس ( ٢٨٢ – ٣٠٠ م ) على شاطىء الميناء الغربي نظراً لقربه من الميناء، بعد الفتح الإسلامي إلى مسجد جامع سمى بالحامع الغربي نظراً لقربه من الميناء، أو جامع الألف عمود الذي بمدم فيا بعد (٢) . و كانت معظم هذه الكنائس تنحو في تخطيطها نحو النظام البازيليكي الشائع في العصر البيزنطي والذي يقوم أساساً على صفوف متوازية من الأعمادة تحمل سقفاً خشيباً (٣) .

<sup>(</sup>١) عزيز سوريال عطية : الاسكندرية المسيحية ، ص ٨١ . ويذكر الأستاذ الدكتور عزيز سوريال أن الرهبان بقيادة أثناسيوس استولوا على معبد القيصريوم ع٥٣ ، وحولوه إلى الكنيسة المرقسية .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع، ص ٨٣ - جال الدين الشيال ، الاسكندرية ، ص ٢٠٣ - فؤاد فرج ، ص ٣٩ ، ٣٩

 <sup>(</sup>٣) داود عبده ، فن الاسكندرية في العصر البيزنطي ، مقال بكتاب محافظة
 الاسكندرية ، ص ، ٢٠

وكان لانتصار المسبحة الأرثوذكسة السكندرية على الوثنية أثر كبير في ارتفاع مكانة هذه المدينة من الوجهة الروحية ، ولم تقبل بيزنطة هذا الوضع ، وهنا نشأ نزاع مذهبي كبير بين بيزنطة والإسكندرية من أجل الزعامة الدينية ، ويستتر هذا النزاع السياسي وراء لحدل المذهبي حول طبيعة المسيح . وينقسم المسيحيون إلى طائفتين : أتباع مذهب الوحدانية البحتة أو الطبيعة الواحدة القائلة بطبيعة المسيح الالهية البشرية في آن واحد (١) ، و سمون بالمونو فيزيت أو البعاقبة ، و كان هوالاء يتبعون كنيسة الإسكندرية ، ثم أصحاب مذهب الطبيعتين ويسمون بالدوفيزيت أو الملكانيين ، وكانوا يتبعون كنيسة بيزنطة التي أنكرت اندماج طبيعة المسيح الإلهية في طبيعته البشرية (٢) . واحتدم النزاع بنن الفريقين ، وتدخل الأباطرة في هذا إ النزاع ، وعقد الأمراطور مارسيان مجمعاً دينيا في خلقدونية عام ٤٥١ أقر فيه مذهب الملكانيين ، وقرر أن مذهب الوحدانية كفر والحسساد وخروج عن الدين الصحيح ، وقرر طرد ديسقورس بطريرك الإسكندرية من الكنيسة ونفيه (٣) . ولم يقبل المصريون هذه القرارات ، وأعلنوا عصيانهم لها ، وتحول النزاع إلى تحد مجيسسد من جانب المصريين ، وتسمى هؤلاء بالأرثوذكسين أى أصحاب الدين الصحيح . وأمعن الأباطرة في سياستهم التعسفية ، فانتقل مركز الحركة الأرثوذكسية إلى خارج الاسكندرية ، وكان

 <sup>(</sup>١) يخالف هذا المذهب ما دعا إليه آربوس الذي أنكر ألوهية المسيح ( داود عبده ، الاسكندرية في العصر البيزنطي ، ص ١٠٣ )

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، ص ١٠٦

<sup>(</sup>٣) آيدرس بل ، مصر من الاسكندر الأكبر حتى الفتح العربي ، ترجمة دكتور بهدعواد حسين ودكتور عبد اللطيف أحمد على ، القاهرة ٤ و ٩ و ص ٣٢٧

من أكبر زغماتها الأنبا شنسسودة والبعاريوك بنيامين . ولقد كان لإسراف البيزنطيين في اضطهاد المصريين أثر كبير في معاداة المصريين لهم وفي تمهيد السبيل لفتح العرب لمصر .

وفي سنة ٢٠٣ ه سقط الإمبراطور موريس صريعاً إثر ثورة قام بها الحيش بزعامة فوكاس الذي اعتلى عرش الإمبراطورية البيزنطية ، ولكن هذا الإمبراطور كان مولعاً بسفك اعتلى عرش الإمبراطورية البيزنطية ، ولكن هذا الأقربين إليه ، وأخدوا يا ببرون الموامرات لحله . وفي سنة ٢٠٨ ه أعلن هرقل بطريق قرطاجنة وحاكم إلمريقية الثورة على فوكاس ، غير أنه كان شيخاً طاعناً في السن لا يحتمل سنه القيام بأعباء الإمبراطورية البيزنطية ، فرشع الحذا المنصب ابنه الشاب هرقل ، فاعدجيشاً منالر بر بقيادة نيكيتاس لغزو مصر بينا يزحف هرقل الصغير على ساؤنيك تمهيداً للاستيلاء على القسطنطينية (١). بوتم كن نيكيتاس من الإستيلاء على الإسكندرية فيا بن سنى ١٩٠٦، وم ١٩٠٦، وتم الإنقلاب بفضل وزراء فوكاس أنفسهم الذين أسلموه إلى هرقل فأمر بقتله في الإنقلاب بفضل وزراء فوكاس أنفسهم الذين أسلموه إلى هرقل فأمر بقتله في هذا التاريخ (٢) .

وأرسل الإمبر اطور هرقل إلى نيكيتاس يثبته في حكم الإسكندرية ويجعله نائباً عنه في حكم مصر منها . وكان الخطر الفارسي على أملاك الدولة البيز نطية

Oman, The dark ages, London, 1958 - C. Diehl, Histoire du (1)
moyen âge, t. III, le monde oriental, Paris, 1936, p. 141.

آيدرس بل ، مصر من الاسكندرية الأكبر ، م... - السيد عبد العزيز سالم ، المغرب الكبير، ج ، الاسكندرية ١٩٩٦ ، ص ٧٤

<sup>(</sup>٢) بثلر ؛ فتح العرب لصر ، ص ٢١

قد ازداد زيادة تهدد باقتطاع أجزاء كبيرة منها، وساعد على ذلك النزاع المذهبي بين المونوفيزيين والملكانيين (۱) ، وتفوق قواد الحيش الفارسي على قواد الروم ، وخلو خزائن الإمراطورية الرومانية من المال (۲) . ونجح الفرس في الاستيلاء على انطاكية ودمشق وقيسارية، وترجوا زحفهم بفتح بيت المقدس وتفريب كنائسها وهدم أسوارها وأديرتها وذلك في شهرمايوسنة 100.

وفي هذه الآونة تلقت الإسكندرية مزيداً من اللاجئين الوافدين إليها من الشام ، ولم يمض عام واحد على فتح بيت المقدس حيى واصل الفرس بقيادة شاهين الزحف نحو الإسكندرية فسقطت العريش والفرما ثم منفيس، وسار جيشهم بعد ذلك في البر يساعده أسطول كبير سار في النيل متجها نحو الإسكندرية ، وحاصر الفرس الإسكندرية في سنة ١٦٧ ه وطال حصارهم لها ، وخربوا ما كان حولها من عمران و دمروا الأديرة والكنائس حولها وجعلوها أطلالا دارسة ، وفر نيكيتاس في إحدى السفن إلى القسطنطينية عندما اشتد حصار الفرس لها، واضطر أهل المدينة إلى فتح أبوامها، فدخلها حشود الفرس في البلاد في سنة ١٦٧، وقتلوا عدداً كبيراً مهم (٣). ولم يطل العهد بالفرس في البلاد م بلبئوا أن خرجوا عها بعد صلح في سنة ١٢٨ الذي استردت بيزنطة تمتضاه جميع ما كان لها من البلاد التي كانت قد سقطت في أيدي الفرس (٤).

عمد هرقل إلى تدعيم أركان دولته وإزالة أسباب النزاع والفتن فيها بعد

<sup>(</sup>١) عمر كمال توفيق ، تاريخ الامبراطورية البيزنطية ، الاسكندرية ٩٩٧ . ص ٦٦

<sup>(</sup>٧) بتلر ، ص ٤٤

<sup>(</sup>٣) نفسه ، ص ٥٠ – ٢٦

<sup>(</sup>ع) آيدرس بل ، ص هه ٢ - عمر کال ، ص ٦٨

جلاء الفسرس عن البلاد ، فعمل على التسبوفيق بين كنيستي القسطنطينية والإسكندرية، وأيد مذهباً جديداً يقول بالإرادة الواحدة (المونو ثيلية)، وتفسيره أن للمسيح طبيعتين ولكن له إرادة واحدة ، زعما منه أن هذا المذهب قد يؤدي إلى التقريب بن أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة وأصحاب مذهب الطبيعتين، وأرسل لهذا الغرض حاكما على مصر اختاره دون غيره في سنة ٣٣٤م لتعصبه للمذهبالإمىراطورى يسمى قىرس ،ولكن قىرس عجز عن استمالة المصرين إلى المذهب الحديد ، فلجأ معهم إلى سياسة الشدة والتعسف ، وأخذ يضطهد الأقباط اضطهاداً لم يشهد له المصريون نظيرا من قبل ، وأمام هذا الاضطهاد الرهيب أضطر البطريرك القبطي بنيامين إلى الفرار من الإسكندرية من بالها الغربي إلى الصحراء ، ولاذ في نهاية الأمر بدير صغىر لا يبعد كثيراً عن مدينة قوص (١). وحذا حذو بنيامين عدد كبير من المصريين ، فروا إلى أديرة وادى النطرون مثـــل دير البراموس ودير أنبا بشواى ودير أنى مقار ، وهجر كثير من الفلاحن مزارعهم وقراهم ، مما أدى إلى انتشار الفوضى في البلاد واضطراب جميع مرافقها ، وتعرض من بقي من الأقباط في ديار هم لصنوف العذاب والتنكيل. وعلى مثل هذه الحالة السيئة منالفوضي والإضطهاد لتي العرب أهل هذه البلاد عند افتتاحهم لها .

<sup>(</sup>١) بتلر، فتح العرب لمصر، ص ١٣٣

# الفصىلالثانى

### الاسكندرية بعد الفتح العربي

- (١) فتح العدرب للإسكندرية
- (۲) أسباب عدول العرب عن اتخاذ الإسكندرية
   عاصمة لمصر الإسلاميسة .

## الفصىلالثانى

الاسكندرية بعد الفتح العربي

**(1)** 

### فتح العرب للاسكندرية

لما افتتح عمرو بن العاص حصن بابليون سنة ١٩ه ( ٢٦٤٩) انفتح أمامه الطريق إلى الإسكندرية ، عاصمة الديار المصرية . فكتب إلى عمر بن الحطاب يستأمره في الزحف إلى الإسكندرية ، وسار إليها في ربيع الأول سنة ٢٠ ه بعد أن استخلف على حصن بابليون خارجة بن حذافة بن غانم(١)، واشتبك عمرو مع الروم في نقيوس الواقعة على الشاطىء الشرقى لفرع النيل الغربي، بالقرب، من منوف الحالية ، ثم في سلطيس (وصحها سنطيس) الواقعة على بعد ستة أميال ، جنوبي دمهور الحالية ، وانهزم الروم في كلمن هذين الحصنين. ثم التتي عمرو بالروم في حصن الكريون ، وكان أهم معقل بيزنطي أمام الإسكندرية التي يعتمدعاها أهل الإسكندرية التي يعتمدعاها أهل الإسكندرية التي استمرت عدة الإسكندرية التي استمرت عدة أثره ، وانتهت بانتصار عمرو على تبودور انتصاراً حاسها تراجع الروم على أثره بعدأ ن قتل مهم عدد كبير (٢) . وتحصن الروم في الإسكندرية ، وكان عالما

<sup>(</sup>١) البلاذري ، فتوح البلدان ، ص ٢٢٧

<sup>(</sup>٢) السيوطى ، حسن المحاضرة ، ج 1 ص ٥٥ - معمود عكوش ، مصر في عهد الاسلام ، ص ١٣٩

أسوار محكمة البناء ، ولها حصن منبع كان قد أقامه الفسرس زمن احتىلالهم للإسكندرية بشرق المدينة من جهة الميناء الشرقية (١) ، وأدرك عمرو استحالة استيلائه على الإسكندرية لمناعنها فائر أن يترك عليها فرقة للرباط ما بين حلوة، وهو موقع بشرق الاسكندرية، إلى قصر فارس، ويسير هو على رأس جيشه لفتح بقية الوجه البحرى.

وذكر ابن عبد الحكم أن عمرو حاصرها مدة ثلاثة أشهر ، حتى صالحه المقوقس عن أهلها ، وأن هذا هو الفتح الأول (٢) ، وذكر أيضاً أن عمرو بن العاص أقام على حصار الإسكندرية عدة أشهر ، فلا بلغ ذلك عمر بن الحطاب قال : «ما أبطأوا بفتحها إلا لما أحدثوا » (٣) . وذكر أيضاً أن عمرو بن العاص فتح الإسكندرية صلحاً في يوم الجمعة لمسهل المحرم سنة عشرين ، وخلف بها ألف رجل من أصحابه ، ومضى عمرو ومن معه في طلب من هرب من الروم في البحر ، ه فرجع من كان هرب من الروم في البحر إلى الإسكندرية ، فقتلوا من كان فيها من المسلمين إلا من هرب منهم ، وبلغ ذلك عمرو بن العاص فكر راجعاً ، ففتحها وأقام بها (٤) . وذكر المقريزي أن عمرو ضرب الحصار على الإسكندرية مدة ١٤ شهراً ، مها تسعة أشهر بعد مسوت هرقل ،

<sup>(</sup>١) بتلر، فتح العرب لمر، ص ٦٧

<sup>(</sup>٧) ابن عبد الحكم ، ص ١٠٠ ( طبعة عبد المنعم عاسر ) .

 <sup>(</sup>٣) ابن عبد الحكم ، فتوح مصر ، طبعة ليدن ، ص ٧٨ ( وطبعة عبد المنعم
 عامر ص ١١٤) .

<sup>(</sup>٤) السيوطى، ج 1 ص ٥٥ . والنص مع بعض العبارات المحذوفة في ابن عبد الحكم ، طبعة عبد المنعم عاسر ص ١٦٨ – النويرى السكندرى ، الالمام بما قضت به الأحكام ، مخطوطة الهند ص ٥٩ ب .

وخمسة قبل ذلك ، وأن فتحها تم فى أول محرم سنة ٢١ هـ (١) .

وساعد على فتح العرب للإسكندرية موت الإمبر اطور هرقل ، وضعف الحكومة البيز نطبة بعد و فاته في ٢٣ صفر سنة ٢٠ ه ( ١١ فبر اير سنة ٢٠٦١)، وقيام المنازعات في القسطنطينية من أجل العرش ، مما اضطر الروم إلى العمل على إنهاء الحرب و ذلك بعقد صلح مع المسلمين حتى يتفرغوا لمشاكلهم الداخلية، ونقل لين بول ما ذكره حنا النقيوسي إذ يقول : ١ إن البطريرك قيرس الذي عاد من القسطنطينية وبيده تفويض من الإمبر اطور نحوله عقد الصلح مع عمرو، ذهب إلى عمرو في بابليون ليفاوضه في الصلح . وقد تم الإنفاق بينها على أن يدفع أهل الإسكندرية العرب جزية شهرية ، وأن يقدموا لعمر و ١٥٠ جنديا يدفع أهل الإسكندرية للعرب جزية شهرية ، وأن يقدموا لعمر و ١٥٠ جنديا و كنائسهم ، والسهاح للهود بالبقاء في الإسكندرية ، وأن يبقى المسلمون مدة وكنائسهم ، والسهاح للهود بالبقاء في الإسكندرية ، وأن يبقى المسلمون مدة في طليعة نوفمبر سنة ١٦٤م ، وتم إيحار الروم . ووقعت المعاهدة بين الطرفين في طليعة نوفمبر سنة ١٦٤م ، وتم إيحار الروم في ١٥ سبتمبر سنة ٢٤٢م ، (٢)

وما إن أتم عمرو بن العاص فتح الإسكندرية حتى بعث معاوية بن حديج رسولا من قبله إلى الحليفة عمر بن الحطاب يبشره بالفتح ، فقال له معاوية : « ألا تكتب معى كتاباً ؟ . قال عمرو : وما تصنع بالكتاب ؟ ألست رجلا عربيا تبلغ الرسالة وما رأيت وما حضرت ؟ » فلما قدم معاوية على عمر بن الحطاب وبشره بالفتح خر عمر ساجداً ، وقال « الحمد لله » (٣) . وذكر

<sup>(</sup>۱) المقريزي ، الخطط ، ج ، ص ١٦٥

<sup>(</sup>٢) بتلر، فتح العرب لممر، ص ٢٣٥

Lane-Poole, A history of Egypt in the middle ages. p. ll.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحكم ، طبعة عبد المنعم عاسر ، ص ١١٩

ابن عبد الحكم نقلا عن عبد الله يزيد المقرىء عن موسى بن على أن معاوية بن حديج قدم إلى المدينة في الظهيرة ، فأناخ راحلته بباب مسجدها ، فبيها كان جالساً فيه إذ خرجت جارية من دار عمر بن الحطاب ، فرأته شاحب الوجه عليه ثياب السفر فسألته عن اسمه ، فأجامها بأنه رسول عمروبن العاص ، فانصر فت عنه ثم أقبلت عليه مسرعة بعد قليل حتى دنت منه و دعته إلى مقابلة الحليفة ، فتبعها . ويروى ابن حديج تفاصيل المقابلة بينه وبنن خليفة المسلمين فيقول: « فلما دخلت فاذا بعمر بن الخطاب بتناول رداءه باحدى بديه ، ويشد إزاره بالأخرى ، فقال : ما عندك ؟ قلت : خبر يا أمير المؤمنين ، فتح الله الإسكندرية . فخرج معي إلى المسجد ، فقال للمؤذن : أذن في الناس ، الصلاة جاعة . فاجتمع الناس ، ثم قال لي : قم فأخبر أصحابك . فقمت فأخبرتهم . ثم صلى، و دخل منز له ، و استقبل القبلة ، فدعا بدعوات ، ثم جلس ، فقال : يا جارية ، هل من طعام ؟ . فأتت نخبز وزيت . فقال : كل . فأكلت على حياء ، ثم قال : ياجارية ، هل من تمر ؟ . فأتت بتمر في طبق ، فقال : كل . فأكلت على حياء . ثم قال : ما ذا قلت يا معاوية حبن أتيت المسجد ؟ قال : قلت أمر المؤمنين قائل. قال: بئس ما قلت أو بئس ما ظننت ، لئن نمت النهار لأضيعن الرعية ، ولئن نمت الليل لأضيعن نفسي ، فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية ؟ » (١). ثم أردفعمرو بن العاص رسوله برسول ثان محمل كتاباً إلى الحليفة قال فيه : ﴿ أَمَا بِعَدَ، فَانِّي فَتَحَتُّ مَدَيَّنَةً لَا أَصِفَ مَا فَهَا غَير أنى أصبت فها أربعة آلاف منية ، بأربعة آلاف حام، وأربعن ألف بهودى علمهم الحزية ، وأربعائة ملهى للملوك ، واثنى عشر ألف بقال يبيعون البقل

<sup>(1)</sup> المصدر السابق ، ص ١٢٠

الأحضر» (١). وذكروا أنه كان بها من الحهامات اثنى عشر دعاسا ، أصغر دعاس مها يسع ألف مجلس ، وكل مجلس مها يسع جماعة نفر (٢) . ويعتقد بتلر أن هذه الأعداد تتضمن شيئا من المبالغة، ويرجح أن النساخ نقلوها نقلا فيه يعض التحريف (٣)، ولكنها مع ذلك تعبر عن عظمة عمران الإسكندرية عند الفتح العربي ، وما أحدثه فتحها من آثار في نفوس الفاتحن

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الحكم ، ص ۱۲۱ – القريزی ، الحطط ، ج ، ص ۱۲۹ – ابن دقاق ، الانتصار لواسطة عقد الامصار ، ج ه ، بولاق ۲۰۰۹ ه ، ص ۱۲۰ – السيوطی ، حسن المحاضرة ، ج ، ص ۶۶ – النويری السکندری ، ص ۲۰ ب

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحكم ، ص ١٢١

<sup>(</sup>٣) بتلر ، فتح العرب لمصر ، ص ٢٧٠

## أسباب عدول العرب عن اتخاذ الاسكندرية عاصمة لمصر الاسلامية

وهكذا بهت العرب عند افتتاحهم للإسكندرية ، لما شاهدوه فيها من حسن العارة ، وروعة التخطيط ، وجليل العمران ، وكثرة الدور التي هجرها أصحابها فأصبحت أخائد الفاتحن (١) ، كما أعجبوا ببياض دورها المتخذة من الرخام الأبيض الناصع البياض ، وبحصانة أسوارها ، وروعة آثارها ، وكثرة مرافقها . وليس غريباً أن ينال فتح الإسكندرية هذه الأهمية ، وليس عجباً أن يذهل العرب عند مشاهدة آثارها الحليلة ، فنار الإسكندرية كان يعد إحدى عجائب الدنيا السبع في العالم القدم ، بيها اعتبرها أحد مؤرخي يعد إحدى عجائب الدنيا السبع في العالم القدم ، بيها اعتبرها أحد مؤرخي بني أمية وحام طبرية » (٢) ، ولذلك حظي هذا المنار بنصيب وافر من وصف المؤرخين ورحالة العرب والأعاجم على السواء ؛ وعمود دقلديانوس الذي عرف خطف الم وصفه ، وأسبغوا عليه كثيراً من القصص ، وسموه عمود السواري لضخامته ، وأسبغوا عليه كثيراً من القصص ، وسموه عمود السواري لضخامته ، وأسبغوا عليه كثيراً من القصص ، وسموه عمود السواري لضخامته ، وأسبغوا عليه كثيراً من القصص ، وسموه عمود السواري لضخامته ، وأسبغوا عليه كثيراً من القصص ، وسموه عمود السواري لضخامته ، وأسبغوا عليه كثيراً من القصص ، وسموه عمود السواري لضخامته ، وأسبغوا عليه كثيراً من القصى كانت تحيط السواري لضحة المهائل بن الأعمدة الأخرى التي كانت تحيط السواري لضحة المهائل بن الأعمدة الأخرى التي كانت تحيط السواري لفي التي كانت تعيط المورد المؤرد المؤ

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم ، ص ١٧٧

<sup>(</sup>۲) غرس الدين خليل بن شاهين الظاهرى ، زيدة كشف المالك وبيان الطرق والسالك ، نشره رافيس ، باريس ، ۱۸۹۶ ، ص ه ع

به في معبد السير ابيوم أو القصر حسب تسمية الرحالة العرب (١) ، ثم أطلقوا على باب المدينة القبلى اسم باب العمود نسبة إلى هذا العمود ، وما زال اسم العمود يطلق في الوقت الحاضر على الحبانة الواقعة خارج باب العمود أو باب الشجرة أو باب السلامية ، الشجرة أو باب السلامية ، الشجرة أو باب الاسكندرية الإسكندرية الإسكندرية كالمكتبة المشهورة التي زعموا افتراء وظلما أن العرب أحرقوا ما كان بها من كتب بأمر عمر بن العاص ، استناداً على رواية كتاب متأخرين ، مهم ابن العمرى (من القرن وكالملعب المعروف بالحيمنازيوم الذي يزعم مورخو العرب أن عمر وبن العاص وكالملعب المعروف بالحيمنازيوم الذي يزعم مورخو العرب أن عمر وبن العاص وكالمستن اللتين كانتا في صدر كنيسة القيصريوم ، والنين ظلتا قائمتن حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر . كذلك كان تخطيط الإسكندرية الرائع عاملا من العوامل التي أثارت إعجاب الفاتحين ، فشوارعها المستقيمة التي عاملا من العوامل التي أثارت إعجاب الفاتحين ، فشوارعها المستقيمة التي

<sup>(</sup>۱) ابن رسته ، ص ۱۱۷ — ابن حوقل ، ص . ه ۱ — ابن جبیر ، ص ٤١ — یاقوت ، ص ۲۹۲

<sup>(</sup>٧) واجع الحديث عن مكتبة الاسكندوية وتفنيد الرواية القائلة بحرق العرب لها في كتاب فتح العرب لممر عن ١٩٥ - ١٩٠٣. وفيا يختص بحريق مكتبة الاسكندوية المعرونة بمكتبة التحف في حرب الاسكندوية ثم في سنة ١٩٠٧ م، عندما أخمد الامبراطور أورليان الثورة التي تزعمها فيرسوس ، واجع : أميانوس ماركيلينوس في سصر ، ص٨٦٠ حاشرة رقم ٧ - محمود باشا الفلكي ، الاسكندوية القديمة ، ص ١١٨ - دليل آثار الاسكندوية ، ص ١٥٠ - السيد عبد العزيز سالم، تخطيط مدينة الاسكندوية ، ص ١٥٠ - السيد عبد العزيز سالم، تخطيط مدينة الاسكندوية ، ص

<sup>(</sup>۳) این عبد الحکم ، ص ۷۹ – السیوطی ، ج ۱ ص ۶۹ – المقریزی ، الخطط ، پملد ۱ ، طبعة بیروت ص ۲۷۸

تتقاطع محمودياً فيا يشبه رقعة الشطرنج (۱) ، وكانت مقنطرة أى تكتنفها البوائك من الحانبين ، وميادينها كانت واسعة تزدان بالتاثيل والأعمدة ، وصهاريجها الحوفية كانت فسيحة ، نحيث « يسبر تحتها الفارس وبيده رمح لا يضيق به حتى يدور جميع تلك الآزاج والقناطر التى تحت المدينة . وقد عمل لتلك العقود والآزاج محاريق ، ومتنفسات للضياء ، ومنافذ للهواء » (۲) . وأسوارها كانت منهعة مزودة بالحصون والأبراج (٣) .

وهكذا كان طبيعياً أن يقع اختيار عمرو بن العاص على هذه المدينة العظيمة لتكون عاصمة لمصر الإسلامية، فمناخها طيب من أى بقعة أخرى بأرض مصر (٤)،

<sup>(</sup>۱) لاحظ بعض مؤرخی العرب هذا النظام الشطرنجی ، فأشار إلیه یاقوت فی معجمه ( مجلد ، ، ص ۱۸۹ ) کها أشار إلیه ابن شاهین الظاهری ( زیدة کشف المالك ، ص . ٤ ) .

<sup>(</sup>۲) المسعودی ، مروج الذهب ، مجلد ، ، ص ۳۷۳ – الاستبصار ، ص ۳۵ – المقریزی ، الخطط ، ج ، ، ص ۳۹۳

<sup>(</sup>٣) كانت الاسكندرية مزودة بسبعة حصون وخنادق ( ياقوت ، مجلد ، ، ص ١٩٦٠ – القريزى ، مجلد ، ، ص ١٩٦٠ – وقد أشار ابن عبد الحكم إلى حصونها فقال: «حتى بلغوا الاسكندرية فتحصن بها الروم ، وكانت عليهم حصون مبنية لا ترام، حصن دون حصن ، فنزل المسلمون ما بين حلوة إلى قصر فارس » ( فتوح مصر ، ص ١٠، ، ، ،). وأغلب الظن أن هذه الحصون كانت موزعة على الأركان البارزة السعة لسور الاسكندرية القديم .

<sup>(</sup>ع) ذكر ياقوت عن الأزهـــرين معبد أن عمر بن عبد العــــزيز سأل الأزهر بن معبد عبد العـــزيز سأل الأزهر بن معبد عن بلدته في مصر ، فأجابه بأنه يعيش في الفسطا ، فقال له عمر : « أيتهن هي ؟ » قال : « أف أم نتن ، أين أنت عن الطيبة » فقال له الأزهر : « أيتهن هي ؟ » قال : الاسكندرية ( ياقوت ، مجلد ، ، ص ع ، ، ) . وذكر القريزي في الخطط نقلا عن الحسن ابن صفوان أن قرب الاسكندرية من البحر، وسكون الحرارة والبرد عندها، وظهور ربح حد

وأسوارها الحصينسة تكفل للمسلمين مقاومة الغسراة والمغسرين (١) ، وبيوتها المهجورة تغنى المسلمين عن بناء مساكن وخطط جديدة . ويذكر المورخون العرب أن عمرو بن العاص عندما رأى بيوتها خالية من أصحابها جديدة لا يمكن مها بذل العرب في بنائها من جهود ونفقات أن تصل في العظمة جديدة لا يمكن مها بذل العرب في بنائها من جهود ونفقات أن تصل في العظمة المحايفة عمر بن الخطاب بستأذنه في ذلك و كتب إليه الإسكندرية ، فأرسل عساكن قد كفيناها ، (٢) . ولا شك أن تفكر عمرو في اختيار الإسكندرية لتأسيس مدينة جديدة ، ثم إن الإسكندرية كانت تعتبر المدينة الأولى في مصر حاضرة له في مصر كان أمراً طبيعياً في الوقت الذي لم يكن العرب على استعداد لتأسيس مدينة جديدة ، ثم إن الإسكندرية كانت تعتبر المدينة الأولى في مصر منذ أسسها الإسكندر حتى افتتحها العرب ، وكانت من الوجهة العمرانية العرب بآثارها العظيمة وبطيب هوائها ويموقعها الحغرافي والاستر اتيجي الهام الدي هياً لما أن تتوسط طرق التجارة بن الشرق والغرب . كل هذه المميز ات كانت كفيلة باختيارها حاضرة لمصر الإسلامية ، ولكن ابن عبد الحكم بذكر

الصبا فيها تما يصلح أمر سكانها ويرق طباعهم ويرفع همتهم (المتريزى ، الخطط ، مجلد ، من هرم). كذلك استدح صاحب الاستبصار طيب هوائها وتربتها (الاستبصار ص ١٠٠)

<sup>(</sup>١) أثبتت الأيام صحة هذا القول ، فعندما انتقض أهل الاسكندرية على المسلمين سنة ه به ه ، تحصنوا داخل الاسكندرية ، وعانى عمرو بن العاص كثيراً في استردادها ، وأقسم أن يهدم سورها ، وفعل .

<sup>(</sup>۲) ابن عبد الحكم ، ص ۱۳۲ - السيوطى ، ج ، ص ۵۰ - المفريزى ، ج ، ص ۲۹۳ ص ۲۹۳

عن يزيد بن أبي حبيب أن عمرو أرســـل يستشير عمـــر بن الخطـــاب في اختياره للإسكندرية ، فسأل عمر رسول عمرو إليه سؤاله المعروف : « هل محول بيني وبن المسلمين » فلم أجابه الرسول بالإنجاب ، كتب إلى عمرو يأمره باختيار مكان آخر لا يفصله عنه ماء في شتاء ولا صيف، وأنه كتب كذلك إلى سعد بن أبي وقاص في مدائن كسرى وإلى عامله بالبصرة ألا بجعلوا بينه وبينهم ماء متى أراد أن يركب راحلته إلهم حتى يقدم علمهم فعل . فعدل سعد عن اتخاذ المدائن حاضرة للمسلمين ، وانتقل منها إلى الكوفة على الحانب الغربى من الفرات ، وتحول صاحب البصرة من الموضع الذي نزل فيه إلى البصرة ، حيث تلتقى مها الطرق الآتية من نجد والشام وإيران ، وتحول عمروبن العاص من الإسكندرية إلى الفسطاط (١) . وأغلب الظن أن عمر بن الخطاب كان بهدف من وراء قوله أن تكون عاصمة البلاد في موضع مأمون لا يطل على محر أو على نهر ، بل فى موضع يسهل الوصول إليه دون اجتياز مياه عذبة أو ملحة ، ويبدو أيضاً من قوله أنه كان يشترط في اختيار الحاضرة ألا تكون ميناء بحرياً. ورأى عمر من الحطاب على هذا النحو رأى سلم يشف عن بعد نظره وكياسته ، وعدوله عن اتخاذ الإسكندرية قاعدة لمصر الإسلامية كان تصرفا حكما ، فالاسكندرية ميناء محرى لابد لمن يتخذه قاعدة له من التفوق في الشؤون البحرية . وكان البطالمة والرومان والبيز نطين عارفين بأمور البحر ملمين بأصول الملاحة ، وكانت لهم الأساطيل التجارية

<sup>(,)</sup> ابن عبد الحكم ص ٣٠, – القريزى ، الخطط ، ج ، ص ٣٠,٠ ( طبعة بيروت ) – السيوطى ، ج ، ص ٧٠ – عبد الرحمن زكى ، عواصم مصر الاسلامية من كتاب « في مصر الاسلامية » القاهرة ٧٣، و من ٩٥ ، . . ، – جال الدين الشيال ، الفسطاط ، مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية ، الحجلد ١٢ سنة ١٩٥٨ ص ١٣٤

والحربية بجوب مياه البحر المتوسط ، والملك لم تكن هذه الشعوب تخشى من اتخاذ قواعد بحربة على السواحل ، بل ان هذه القواعد كانت ضرورات أملها طروف هذه الشعوب إلماماً بشؤون البحر ، وإذا كان عرب اليمن وحضرموت وعمان والبحرين قد برعوا في ركوب البحر في العصر الحاهلي (١)، محكم موقع بلادهم على البحر الأحمر غربا، والحيط الهندى جنوباً، وخليج فارس شرقاً ، وبحكم اشتغالهم بالتجارة في البر والمحر في مراحل تاريخهم القديم ، واحتكاكهم بشعوب بحرية ، وكانت لهم أساطيل تجارية ترسو قطعها على فرض البحر كعدن والحار والشعبة وأبلة، فإن العرب في العصر السابق مباشرة على الإسلام كانوا قد فقدوا كل اتصال لهم بالبحر ، وأهملوا شؤونه ، وفقدوا الدربة على ركوبه وخوض أهواله ، المحتمية : الحبشية والفارسية . فالفرس بضمهم اليمن والبحرين وما يلهما قضوا على تجارة العرب في الخليج الفارسي وأصبحت تجارة الهند في أيديم (١) ، الأجنبية : الحبشية والفارسية . فالفرس بضمهم اليمن والبحرين وما يلهما قضوا على تجارة الهزب في الخليج الفارسي وأصبحت تجارة الهند في أيديم (٢) ،

<sup>(</sup>۱) اللغة العربية سلينة بالفاظ واصطلاحات بحرية إما عربية الصدياغة أو مشتقة من اللغات الفارسية أو اليونانية أو اللاتينية وردت فى الشعر الجاهلى، فمن أسهاء السفن فى الجاهلية الفلك ويوصى وعدولية وخلية والجارى. وكذلك الأمر بالنسبة للإسطلاحات البحرية المقتبسة من اللغات الأجنبية مثل نوتى وأسطول ومجداف و سكان وشراع ونوخذ وأسطام وقرقور ( راجع :

Aly Mohamed Fahmy, Muslim Sea power in the eastern Mediterranean, Cairo 1966, p. 41

نتحى غان، الحدود الاسلامية البيزنطية ، ج ، القاهرة ، ۲ و ۱ و ۱ و ۳۳۰ السلام
 السيد عبد العزيز سالم ، دراسات في تاريخ العرب ، ج ، عصر ما قبل الاسلام
 الاسكندرية ، ۱۹۸۶ ، م ۱۹۸۸ ).

Aly M. Fahmy, op. cit. p. 48. (7)

والأحباش منذ أن افتتحوا اليمن، احتكروا الطريق التجارى عر البحر الأحمر . ويعلل ابن خلدون تخلف العرب في ثقافة البحر وركوبه ببداوتهم ، بينما يعزو تفوق البيزنطين والافرنجة البحرى إلى « ممارستهم أحواله ، ومرباهم في التغلب على أعواده » (۱) . ولا نشك في أن العرب انصرفوا عن الاشتغال بالملاحة البحرية لأسباب ، مها أن بلادهم صحراوية قليلة الأشجار التي تصلح لصناعة السفن القوية ، كما أن بلادهم – باستثناء جبال اليمن – تخلو من النباتات التي معدن الحديد اللازم لصناعة المراسي والمسامر ، كما تخلو من النباتات التي تصنع مها حبال السفن ، ثم إن الملاحة في البحر الأحمر كانت تكتنفها الصعوبات لكثرة الصخور والشعاب المرجانية (۲) .

فالمسألة إذن لم تكن رهبة من البحر ، كما يزعم الرواة ، ولكنها كانت مسألة بعد نظر وإدراك ووعى لحقيقة الأمور ، فالعرب كانوا حديثى عهد عما بلغوه من حدود عرية على البحر المتوسط والحليج الفارسى ، والعدو اللدى يواجهونه سواء كان فارسياً أو بيزنطياً خصم عنيد متمرس فى شؤون البحر و فقافته ، متدرب على ركوبه ، ولا شك أن عمر بن الحطاب أدرك أن العرب فى هذا التاريخ المبكر لا يستطيعون بجاراة الروم لقلة خبراتهم البحرية نخلاف الفرس الذين كانت صلم بالبحر أقل بكثير من الروم ، ولذلك نجع العرب فى أمد وجيز فى تقويض الإمبر اطورية الساسانية ، بينا استمر نضالهم مع البيزنطيين فى الشام وفى جزر البحر المتوسط وفى المغرب قرابط على المتحر بن الحضرمى واليه على قرونا طويلة ، وقد دفعه هذا الإدراك إلى تأديب العلاء بن الحضرمى واليه على قرونا طويلة ، وقد دفعه هذا الإدراك إلى تأديب العلاء بن الحضرمى واليه على

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ، المقسدمة ، تحقيق الدكتور على عبد الواحد وافى ، ج ٣ ص ٦٢٨

<sup>(</sup>٢) فتحى عثمان ، ج ٢ ص ٣٣٥

المحرين لتغريره بالمسلمين في الخليج الفارسي وتعريضهم للهلاك في سنة ١٧ هـ (١)، ولوم عرفجة بن هرثمة الأزدى سيد بحيلة لما أغزاه عمان فبلغه غزوه في البحر (٢) . وقد يكون إدراك عمر بن الحطاب بتخلف المسلمين البحرى نتيجة لإخفاق حملة علقمة بن مجزز المدلحي البحرية إلى الحبشة في سنة ٢٠ هـ ، إذ غرقت سفنه في البحر ، فكان لذلك أثر عميق في نفسه (٣) . لذلك كله عمد عمر من الحطاب إلى تأسيس الأمصار الإسلامية في داخل السلاد كما عمد إلى انتهاج سياسة بحرية دفاعية لمواجهة الحطر البيزنطى على ثغور المسلمين ، فاهتم بحصين السواحل متوسلا في ذلك بوسائل برية ، فأمر بمرمة حصونها ، وترتيب المقاتلة فهما ، وإقامة الحراس على مناظر ها(٤) وإقامة الأربطة أو المحارس أو المسالح أو المناظر ، وشحنها بالمقاتلة لمراقبة النواحيي التي يقبل منها البيز نطيون في البحر ، والإنذار باقتراب العدو ليلا عن طريق إيقاد النبران في مواقيد خاصة بأعلاها ، تنبها للمرابطة بالخطر ، وتوجبها لهم للإستعداد لصد الغزاة ودفعهم . كان هذا النظام ضروريا في العهد الأول الذي تبع الفتوحات، عندماكان العرب ــ وإنكانوا يعرفون شيئاً عن ركوب البحر ــ بجهلون حروبه وأساليب القتال فيه، ومواجهة البيز نطيين الذين كانت لهم حتى ذلك الحين السيادة الفعلية في البحر، بالإضافة إلى أن العرب كانوا لا يثقون في المغلوبين من أهل البلاد المفتوحة، مما حمل العرب على إبدال سكان السواحل

<sup>( , )</sup> الطبرى ، تاريخ الأم والملوك ، طبعة ليدن ، ج ، ص ٤٦ ه ٢

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ، القسدسة ، ج ٧ ص ٩٢٨

<sup>(</sup>س) الطبرى ،ج ، ص ه وه ٢

<sup>-</sup> البلاذري، فتوح البلدان، طبعة د كتور صلاح الدين المنجد، ج را ص ١٠٠٠ (٤) البلاذري، فتوح البلدان، طبعة د كتور صلاح الدين المنجد، ج را ص ١٥٠٠ (٤) المائة المنافقة المائة ال

الشامية بسكان آخرين من العرب أو الموالين لهم . وعلى هذا النحو أصبحت سواحل الشام ومصر مبثوثة بالقلاع والأبراج التي كانت أشبه ما تكون بسور منيع (١) اعتمد عليه العرب في الدفاع عن البلاد ، وحظيت سواحل الإسكندرية ورشيد وتنيس ودمياط والبرلس ، وعكا وصور وصيدا وعرقة وجبيل وطرابلس وعسقلان وأنطاكية بقلاع وعارس ومناظر ، ووضعت في هذه الملدن حاميات مرابطة تنقسم كل مها إلى عرافات أي مجموعات ، كل عرافة من مائة رجل ، وكان المرابطة يقومون بالدفاع عن السواحل أثناء فصل الصيف عندما يصبح البحر صالحا المعلاحة ، أما في الشتاء ، وهو فصل انغلاق البحر بسبب العواصف والأنواء ، فكانت الحاميات تعود إلى قواعدها في الفسطاط أو دهشق ، ولا يبقي مها على الساحل إلا جاعات يسرة .

وهكذا أدرك الحليفة عمر بن الحطاب أن الإسكندرية بوقوعها على البحر، وإحاطها بالبسائط من الشرق والغرب، كانت سهلة المثال على العدو، وقد عبر ابن خلدون عن هذه الحقيقة بقوله: «وهما يراعى في البلاد الساحلية التي على البحر أن تكون في جبل ، أو تكون بين أمة من الأمم موفورة العدد، تكون صريحا المدينة ، من طرقها طارق من العسدو ، والسبب في ذلك أن المدينة إذا كانت حاضرة البحر ولم يكن بساحها عمران القبائل أهل العصبيات ولا موضعها متوعر من الحبل ، كانت في غرة البيات ، وسهل طروقها في الأساطيل البحرية على عدوها ، وتحيفه لها لما يأمن من وجود الصريخ لها ، الأساطيل البحرية على عدوها ، وتحيفه لها لما يأمن من وجود الصريخ لها ، . . . وهذه كالإسكندرية من المشرق ، وطرابلس من المغرب ، وبونة وسلا . ومن كانت القبائل والعصائب متوطنين بقربها محيث يبلغهم الصريخ والنفر ، وكانت متوعرة المسالك على من يرومها باختطاطها في هضاب الحبال وعلى

Cheira, op. cit. p. 87. (1)

أسمتها ، كان لها بذلك منعة من العدو ، ويتسوا من طروقها لما يكابدونه من وعرها ، وما يتوقعونه من إجابة صريخها كما فى سبتة وبجابة وبلد القــل على صغرها » (1) .

لذلك السبب لم تكن الإسكندرية في رأى عمر بن الخطاب جديرة بالاختيار كماصمة لمصر ، ولعل وقوعها على الساحل كان سبباً في أن يهم خليفة المسلمين بتحصيها والدفاع عنها ، ﴿ فكان يبعث في كل سنة غازية من أهل المدينة ترابط بالإسكندرية . وكان على الولاء لا يغفلها ويكنف مرابطها ولا يأمن الروم عليها » (٢) ، وجعل عمر على رباط الإسكندرية ، ربع رجاله يقيمون بها ستة أشهر في الصيف ويعقب بعدهم شانية ستة أشهر ، وكان لكل عريف قصر ينزل فيه عمن معه من أصحابه (٣) . كذلك اهتم عمان بن عفان بتحصيها بعد أن تعرضت لغزو الروم ، سنة ٢٥ ه ، فكتب إلى عبسد الله بينهم في كل علمت كيف كان هم أمير المؤمنين بالإسكندرية ، وقد نقضت الروم مرتين ، فالزم الإسكندرية رابطهسسا ، ثم اجر علهم أرزاقهم ، وأعقب بينهم في كل ستة أشهر » (٤) .

ويضيف الأستاذ الدكتور سعد زغلول عبد الحميد تفسيراً آخر لعدول عمر بن الحطاب عن اختيار الإسكندرية حاضرة لمصر الإسلامية ، واختيار عمرو بن العاص موضع الفسطاط لهذا الغرض ، أن هذا الموضع الذي يقع

<sup>(1)</sup> مقدمة ابن خلدون ، ج ٣ ص ٢٣٩

<sup>(</sup>۲) ابن عبد الحکم، ص ۲۰۸ – السیوطی، ج، ص ۲۷ – المقریزی، الخطط مجلد، ص ۲۹۳

<sup>(</sup>٣) نفس الصدر .

<sup>(</sup>٤) نفس الصدر .

قريباً من عواصم مصر التقليدية (عن شمس ومنف) هـو أصلح المواضع لحكم الوجهين القبل والبحرى . وأن اختيار عمرو له تسجيل لعودة مصر إلى السياسة الوطنية الأصلية ، التي توجه اهمامها إلى داخل البلاد ونحو المشرق العربي ، وذلك ما لم يكن يتحقق في الإسكندرية التي تتطلع إلى البحر وإلى الشواطئء الأوربية (1)

و هكذا كان رأى عمر بن الحطاب محصوص الماء الذى يفصل بينه و بين المسلمين منطقياً يعبر عن حسن بصبرته وبعد نظره ، لأن الإسكندرية أصبحت بوقوعها على البحر مدينة مهددة بالغزو من البحر ، وليس أدل على ذلك من عاولة الروم فتحها عرا في أو ائل سنة ٢٥ هر (أواخر عام ١٦٥ م) ولم يكن قد مضى بعد على فتحها أربع سنوات . وتفصيل ذلك أن عمروبن العاص لما افتتح الإسكندرية استخلف عليها عبد الله بن حدافة بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم في رابطة من المسلمين وانصرف إلى الفسطاط (٢) ، ثم عزل عروبن العاص عن ولاية مصر ، وخلفه علها عبد الله بن سعد في سنة ٢٥ هم من قبل عثمان بن عفان ، فتشدد عبد الله بن سعد مع أهل مصر في جياية من قبل والحزيات ، فضيح أهسل الإسكندرية ، ويبسدو أنهم كتبوا إلى الإمراطور البيز نعلى يستمدونه ويستنصرون به على العرب (٣) ، ولم يتردد قسطانز الثاني امراطور الدولة البيز نطية في اغتنام هذه الفرصة المواتية إذكان

<sup>(</sup>١) سعد زغلول عبد الحميد ، الاسكندرية من الفتح العربي حتى العصر الفاطمي ، مقال بكتاب تاريخ الاسكندرية منذ أقدم العصور ، ص ٢٤٠

<sup>(</sup>٢) البلاذري ، فتوح البلدان ، ج ، ص ٢٦٠

 <sup>(</sup>٣) يذكر البلاذرى أن الروم في الاسكنارية كتبوا إلى إسبراطور الروم يخبرونه بقلة سن عندهم سن المسلمين ، وبما هم فيه سن الذلة وأداء الجزية ( البلاذرى ، ج ،
 ص ٠٦٠ ) .

قد هاله ما رآه من فتو حات العرب في الشام ومصر وبرقة، فأراد أن يستر د مصر والشام من المسلمين معتمداً على قوته البحرية (١) ، وانتهز فرصة جهل العرب بشؤون البحر وافتقارهم إلى الأساطيل وعمد إلى مفاجأتهم في الإسكندرية واحتلالها ، لتكون قاعدة بيزنطية لإخراج العرب من مصر (٢) . وأراد قنسطانز أن يشغل المسلمين في الشام عن الدفاع عن الإسكندرية ، فأرسل حملة أخرى للإغارة على شواطي ء الشام في نفس الوقت الذي أغار فيه على الإسكندرية ، ولكن هذه الحملة على الشام لم يكتب لها النجاح ، إذ تصدى لهم جيش معاوية والى الشام وهزمهم هز ممة نكراء ، وأعد قنسطانز سفنه وأساطيله وقيل أنه أرسل إلى الإسكندرية ثلثمائة مركب مشحونة بالمقاتلة (٣) ، وجعل على رأس هذه الحملة قائده مانويل الذي يسميه مؤرخو العرب منويل الخصى (٤). وكان والى مصر إذ ذاك عبد الله بن سعد بن أنى سرح في خلاقة عثمان بن عفان . ولما أرسى أسطول الروم بالاسكندرية ، انتقض سكان الإسكندرية من الروم على المسلمين ، وانضموا إلى بني جنسهم ، وفوجيء المسلمون بنزول الروم في الإسكندرية فأسلمت المدينة للروم بدون مقاومة ، وزحفت جيوش الروم بعد ذلك إلى الحنوب الشرقي متجهة إلى الفسطاط ، فطلب أهمل مصر من عنمان أن يقسر عمرو بن العاص على قيسادة جيش المسلمين

<sup>(</sup>١) ابراهم أحمد العدوى ، الدولة الاسلامية واسبراطورية الروم ، القاهرة ،

 <sup>(</sup>٢) ابراهم أحمد العدوى ، الأساطيل العربية في البحر الأبيض المتوسط ، القاهرة
 ١٩٠٧ ، ص ٠

<sup>(</sup>س) البلاذرى ، فتوح البلدان ، ج ، ص ٢٦٠

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الحكم ، ص ٢٣٥ – السيوطي ، ج ١ ص ٧٨

لقتال الروم « فان له معرفة بالحرب وهيبة في قلب العدو » (١) . وترك عمر و أعداءه يتقدمون في البلاد ، ينز لون القرى فيشر بون خمورها، ويأكلون أطعمتها، وينهبون ما مروا به ، وبذلك اكتسبوا عداء الأهالي من القبط ، فلما بلغوا نقيوس صدهم المسلمون صدمة عنيفة ، واشتبكوا معهم في قتــال شدید ، وحمل مانویل علی جیش عمرو ورماه بالنشاب ، وانهزم شریك ابن سمى في خيله (٢) . وما زال عمرو يقاتلهم حتى هزمهم ، فتراجعوا إلى الإسكندرية ، وتحصنوا لها ونصبوا العرادات على أسوارها (٣) . فقاتلهم عمرو علمها أشد تتال، ونصب المحانيق فأخرب جدرها (٤) ، ولكن الروم قذفوا عمرا وجيشةً بالحجارة . وقاسي العرب كثيراً أثناء حصارهم للمدينة ، ونا.م عمروعلي تركه أسوار الإسكندرية سليمة بعد أن افتتحها سنة ٢١ ه ، فأقسم لئن أظهره الله على أعدائه واستولى على المدينة هذه المرة المهدمن سورها، و بجعل الإسكندرية «كبيت الزانية يوثني من كل مكان » (٥) . ولا شك أن عمرا لتي في اقتحام المدينة صعوبات جمة ، ولم يتمكن من دخولها إلا بعد عناء شديد ، فأعمل السيف في حامية الروم، وقتل القائد البيزنطي مانويل وعدداً ـ كبيرا من رجاله ، وقيل إنه أمر برفع السيف عن الباقين ، وبني في ذلك

 <sup>(</sup>١) القريزى ، الخطط ، ج ١ ص ١٩٤ - السيوطى ، ج ١ ص ٧٨

<sup>(</sup>۲) الفریزی ، الخطط ، ج ، ص ۹۹۶ - السیوطی ، ج ، ص ۷۸ - این عبد الحکم ، فتوح مصر ، ص ۳۳۹

<sup>(</sup>٣) البلاذري ، ج ١ ص ٢٦٠

<sup>(</sup>٤) البلاذري ، ج ، ، ص ٢٩٠

<sup>(</sup>ه) این عبد الحکم ، ص ۲۳۵ – القریزی ، الخطط ، ج ، ص ۲۹۶ – السیوطی ، ص ۷۸

الموضع الذى رفع فيه السيف مسجدا سهاه مسجد الرحمة ، وهدم سور المدينة كله فى رواية (١) وأخربه فقط فى رواية أخرى (٢). ونجح العرب فى إحراق عدد كبير من سفن الروم . وهكذا استطاع عمرو أن يقضى على حملة الروم البحرية .

وكادت الإسكندرية تتعرض في سنة ٣٤ همرة ثانية لغزو الروم ، فإن الإمراطور قنسطانز الثاني لم ينس هزيمة جيوشه في الإسكندرية في سنة ٢٥ه، ثم إن العرب كانوا قد اصطنعوا في خلال هذه السنوات العشرة سياسة عرية ، إذ دفعهم إلى ذلك الأخطار التي تعرضت لها ثغور هم في مصر والشام . وفي ذلك يقول ابن خلدون : « فلما استقر الملك للعرب وشمخ سلطامهم وصارت أثم العجم خولا لهم وتحت أيدهم ، وتقرب كل ذي صنعة إليهم عملغ صناعته ، واستخدموا من النواتية في حاجاتهم البحرية أنما ، وتكررت ممارسهم وثقافته ، استحدثوا بصراء بها ، فشرهوا إلى الحهاد فيه ، وأنشئوا السفن فيه والشواني ، وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح .. » (٣)

ومضت مرحلة الدفاع البرى عندما فشلت بيزنطة فى استرداد الساحل الشامى سنة ٢٣ه، والمصرى سنة ٢٥ه، أمام قوة الدفاع العرب، وآن للعرب أن يبدأوا بدورهم مرحلة الهجوم، وكان لزاماً عليهم فى تلك الحالة أن يكون لدهم مُطوع يضمن لهم إحباط أى محاولة بيزنطية من البحر لاسترداد

<sup>(</sup>۱) این عبد الحکم ، ص ۳۳۷ — البلاذری ، ج ، ص .۳۹ — المقریزی ، ج ، ص ۲۹۶ — السیوطی ، ج ، ص ۷۸

<sup>(</sup>۲) البلاذري ، ج ، ص ۲۹۱

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ، القدمة ، ج ، ص ٢٢٨

مصر والشام ، ويمهد لهم السبيل للدفاع عن مكاسبهم ، وتأمين مناطق النفوذ البحرية ضد البيز نطين الذين كانوا ما يز الون سادة البحر المتوسط .

ويرجع الفضل في إنشاء الأسطول العربي الإسلامي إلى معاوية بن أبي سفيان عامل الشام في خلافة عمر بن الحطاب وعيان بن عفان ، الذي أدرك فضل الأساطيل في الدفاع عن الساحل أتناء غزو أخيه يزيد للساحل ، فبدأ بتحصين السواحل وشحها بالمقاتلة ، وأقطع من ينزل السواحل من المسلمين القطائع والأخائذ(۱)، وشجع على انتقال المسلمين إلى السواحل من كل ناحية . ثم انتقل بعد ذلك إلى مرحلة بناء السفن في مصر ، فاستحضر الأخشاب من غابات الأرز بلبنان وأرسلها إلى مصر ، واستعان بالحبراء من القبط وببعض الملاحين من أهل مصر لصناعة هذه السفن في الإسكندرية وتسييرها (۲) ، والشروع في السيطرة على جزر البحر المتوسط المواجهة لسواحل الشام ومصر لاتخاذها قواعد يحرية لغزو بلاد البيز نطين نفسها ، وإذا كان عمر بن الحطاب قد يمي معاوية عن ركوب البحر وغزو أرواد المواجهة لساحل أنظر طوس ، فان عمان بن عفان على الضد من ذلك أطلق لمعاوية يده في الشام، وأذن له بغزو الروم عرا في قبر ص سنة ٢٨ ه على ألا يحمل الناس عليه كرها وأن محمل معه امرأته .

وبدأ العرب ينافسون الروم فى البحر ، فتغلبوا على جزيرتى قبر ص ورودس ، وأراد معاوية مهاجمة القسطنطينية ، فائر قنسطانز أن يبدأ هو بالهجوم ، والتتى الأسطول المصرى والشامى مع الأسطول البيزنطى بالقرب من

<sup>(</sup>١) البلاذري ، ج ١ ص ١٥٢

<sup>(</sup>٢) نفس المدر ، ص ١٤٠

من مياه الإسكندرية فى موقعة حاسمة تعرف بموقعة ذات الصوارى التى انتصر فيها الأسطول العربى على الأسطول البيز نطى انتصارا حاسما (١) ثبت للعرب السيطرة فى البحر والتغوق على البيز نطين (٢).

ويعلق الأستاذ فتحى عبان على انتصار العرب فى ذات الصوارى بأنها تعتبر و حداً فاصلا فى تاريخ البحر المتوسط ؛ ذلك أن قنسطانز كان يرمى إلى تحطيم قوة المسلمين البحرية فى مهدها ، ولو أنه وفق فى ذلك لظلت سيادة البحر الأبيض أو حوضه الشرق على الآقل بيد البيز نطين دون المسلمين «(٣)

. . .

من ذلك كله نعلم أن موقع الإسكندرية على البحر الأبيض المتوسط كان موقعاً يعرضها لخطر الغزو البحرى ، وهكذا جاء رأى عمر الحصيف باتخاذ حاضرة أخرى غيرها ، واهتدى عمرو بن العاص إلى موقع الفسطاط . وهو موقع متوسط بين الدلتا والصعيد ، يستطيع منه الإشراف على مصر العليــــا ومصر السفلى .

<sup>(</sup>۱) این عبد الحکم، فتوح سعر ، ص ۲۰۰ – ۲۰۸ – الطبری ، تاریخ الأم والملوك ، ج ٫ ، ص ، ۲۸۰ – الكندی ، كتاب الولاة وكتاب القضاة ، ص ۱۳ – این الاثیر ، الكامل فی التاریخ ، ج ۳ ، ص ۶۸ –

Cheira, La Lutte entre Arabes et Byzantins, p. 83 — Aly M. Fahmy, Muslim sca - power, pp. 85 — 89.

حسين مؤنس ، أثر ظهور الاسلام في الأوضاع السياسية والاقتصادية في البحر النوسط . محله الجمعية التاريخية ، ما يو ر ، و و ر ص ، و — ؛ و .

 $<sup>(\</sup>tau)$  ابراهم العدوى ، الدولة الأسلامية واسراطورية الروم ، ص ۽  $\tau$  . Aly Fahmy. op cit. p 8g

<sup>(</sup>س) فتحی عثما**ن** ، ج م ص ۲۳۸

# الفصل الثالث

#### اضمحلال الاسكندرية في القرون الثلاثة الأولى للهجرة

- (١) نمذر الاضمحملال قبل الفتسع العسري
- (٢) اضمحلال الاسكندرية بعد الفتح العربي وأسبابه

# الفصل الثالث

اضمحلال الاسكندرية في القرون الثلاثة الأولى للمجرة

(1)

#### نذر الإضمحلال قبل الفتح العربي

كانت الإسكندرية قبل الفتح العربى قد فقدت جانباً كبيراً من عظمها القديمة ، والمكانة السامية التي تبوأتهما في العصرين البطلمي والروماني ، لعالمان : الأول ، الاضطراب الذي سادها إبان الصراع بين الوثنية والمسيحية ، ثم أثناء الراع المذهبي بين بيزنطة والاسكندرية حول طبيعة المسيح وإرادته. والعامل الثاني ، تعرض جانب من عمراتها للتدمير والتخريب في أثناء الحصار الفارسي من جهة ، ونتيجة لهبوط قسم كبير من واجهتها الشمالية إثر هزات أرضية عنيفة من جهة أخرى .

فن حيث العامل الأول ، رأيسا فيا سبق أن اضطهاد الروم لمعتنقى المسيحية فى الاسكندرية كان قد بلغ ذروته فى عهد الامر اطور دقلديانوس ، الذى كان يرغب فى توحيد النظام الإدارى فى جميع أنحاء الامر اطورية وكان المسيحيون فى مصر عنصراً نافراً بين مواطى الامر اطورية الرومانية(١)، وكان لابد من اتخاذ الاجراءات اللازمة لإدماجهم سواء رضوا أم كرهوا ،

<sup>(</sup>١) محمد عواد حسين ، وداود عبده ، الاسكندرية في العصر البيزنطي ،

ولذلك صدر قرار الامراطور دقلديانوس باصطناع سياسة الاضطهاد الذي بلغ من العنف والشدة درجمة أدت إلى أن الكنيسة القبطيسسة في مصر بدأت تقويمها المعروف بتقويم الشهداء من تاريخ تولى دقلديانوس عرش الامبراطورية سنة ٢٨٤م(١). وقد احتدمت في الاسكندرية نار الثورة صد الامبراطور ، فاضطر إلى القدوم بنفسه لإخادها ، وحاصرها وماء ثمانية أشهر تعرض عمرانها خلالها للتخريب . كذلك أدى انتصار المسيحية على الوثنيسة إلى هدم كثير من آثار الوثنية في الاسكندرية من معابد وهيا كل سنة ٣٩١ م ، فشمل التخريب معبد السرابيوم الذي قام المسيحيون بزعامة البطريرك ثيوفيلوس مهدمه وتدميره ، وتكسر تماثيل سيرابيس ، واشعال النيران في مكتبة المعبد ، وشهدت شوارع الاسكندرية معارك عنيفة ، الديران في مكتبة المعبد ، وشهدت شوارع الاسكندرية معارك عنيفة ،

كذلك تأثر العمران السكندرى فى العصر البيزنطى محركة الاضطهاد الأعظم التى باركها قبرس حاكم مصر من قبل الامبراطور هرقل ، فقد مارس قبرس سياسة إرهابية فى الاسكندرية ، حملت عدداً كبيراً من الأهالى على هجرها والفرار إلى الصحراء ، وأدت بطبيعة الحال إلى شيوع الفوضى والاضطراب واضمحلال الحياة الاقتصادية فها .

وأما العامل الثانى ، وهو تعرض الاسكندرية لحركة هبوط حدثت فى عصر سابق للفتح العربى نتيجة هزات أرضية عنيفة أدت إلى انخفاض منسوب المدينة سنة أو سبعة أمتار (٢) ، فطنى البحر على الحانب الأعظم من الواجهة

<sup>(</sup>١) راجع ما سبق ذكره في الفصل الأول

<sup>(</sup>٢) صبحى عبد الحكيم ، مدينة الاسكندرية ، القاهرة ، ١٩٥٨ ، ص ٣٠

الشالية السدينة ، المطلة عليه ، واختفى تحت مياه البحر ، وكان يشتمل على جزء من الحي الملكي ، وجانب من الحي البهودى ، كما سبب هذا الهبوط اختفاء جزيرة أنتيرودس الملكية والأرصفة القديمة التي كانت تقع إلى الشهال الغربي من جزيرة فاروس (١) . وقد أشار المقريزى إلى هذه الظاهرة إذ نقل عن جماعة من ثقات أهل الاسكندرية أن أسلافهم « شاهدوا بين المنارة وبين البحر نحواً ثما بين المدينة والمنارة في هذا الوقت ، فغلب عليه ماء البحر في المدة اليسيرة ، وأن ذلك في زيادة »(٢) .

وقد اكتشف جاستون جونديه في الفرة ما بن ١٩١٠ على الأرصفة القدعة لميناء الاسكندرية التي كانت مغمورة تحت مياه البحر إلى الشيال الغربي من جزيرة فاروس، ونشر محنن عن هذا الاكتشاف أحدهما في جالة جمعية الآثار بالاسكندرية (٣) ، والتاني في مذكرات المعهد المصرى ، ولم يكن هذا الاكتشاف الذي أسفرت عنه محوث الأستاذ جونديه الدليل الوحيد على حدوث هبوط أدى إلى طغيان البحر على جزء من ميناء الاسكندرية القدم. ففي سنة ١٩٣٣ عثر بعض الغواصين على عدد من الأعمدة الرحاميسة والحرانيتية على عمق ٥ أمتار ، وآثار من بيها تمشسال لرأس من الرخام الأبيض ارتفاعه ٣٠ سم ، من المعتقد أنه تمشال لرأس

Gaston Jondet, Les ports submergés de l'anciene (1) ile de Pharos, Mémoires presentés à l'Institut Egyptien, vol. 1X, le Caire, 1916, pp. 57 — 63.

<sup>(</sup>۲) القريزي الخطط ج ١ ص ٢٧٦٠

Gaston Jondet, Les ports antiques de Pharos, dans (r)
Bulletin de la Société Archéologique d'Alexandrie, no. 14, 1912.

الاسكندر(۱). وفى سنة ١٩٦١، اكتشفت أحد مواطى الاسكندرية، ويدعى كامل حسن أبو السعادات فى منطقة الميناء الشرقية تمثالا رومانيا من الحرانيت الأهر يمثل رجلا واقفاً، كما اكتشف بعض القواعد الحجرية والتماثيل والعملات القديمة، ثم اكتشف تمثالا ضخماً لايزيس يزيد ارتفاءه على ٧ أمتار ويبلغ وزنه نحو ٧ ونه عمو ٧ أمتار ويبلغ

وبالاضافة إلى هبوط قسم كبير من واجهة الاسكندرية الشالية مما أدى إلى غرقها تحت مياه البحر ، فان قسما كبيراً من عسران الاسكندرية تحرب قبيل الفتح العربي، إبان الحصار الفارسي لمدينة الاسكندرية في سنة ١٦٨م، وبعد اقتحام الفرس لأسوارها ، وان كان قد ثبت أن الأضرار التي أصابت الأبنية العامة الكبرى بالاسكندرية كانت أقل بكثيرما أصابت ظاهر المدينة (٣)

وهكذاكان الاضمحلال قد بدأ يظهر أثره على مدينة الاسكندرية قبــــل أن تدخلها جيوش العرب الفانحين .

 <sup>(</sup>۱) سلم أنطون سرتس . الكشوف الأثرية تحت مياه البحر الأبيض المتوسط ،
 مقال في كتاب دراسات أثرية وتاريخية ، من مطبوعات العيد الماسي لجمعية الآثار بالاسكندرية ، الاسكندرية ، الاسكندرية ، ۱۹ من ۱۰ من ۱۵

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ، ص ٣٧

<sup>(</sup>٣) بتلر ، فتح العرب لمر ، ص ٩٧

## اضمحلال الاسكندرية بعدالفتح العربي وأسبابه

لم تمض أعوام قليلة على فنح العرب لمصر ، حتى أخذت الاسكندرية تسر نحطى حثيثة نحو اضمحلال محتوم ، ولا ترجم أسباب هذا الاضمحلال إلى اتخاذ المسلمين الفسطاط حاضرة لمصر الإسلامية بدلا من الاسكندرية العاصمة القدعة للبلاد ، ومقرأ للولاة ، ومركزاً رئيسياً لاشعاع الحضارة العربية الاسلامية ، أو نتيجة للأسباب التي ذكرناها من قبل والتي أخذت تتضح وتظهراً ثارها عقب الفتح العربي فحسب ، بل ترجع إلى عوامل أخرى ثلاثة لا يمكن للباحث في تاريخ الاسكندرية وحضارتها في العصر الاسلامي أن يغفلها .

وأول هذه العسوامل ، نقص عدد سكان الاسكنسدرية بعد الفتح العسسريى مباشرة نتيجة لحلاء عدد كبر من سكانها من الروم والهود ، وكانوا يوالفون الكثرة الغالبة من مجموع سكان المدينة ، وفقاً لمحاهدة الصلح . فقد اشترط قبرس على عمرو أن مجلو رجال حامية الاسكندرية عن المدينة حاملين معهم أمتعهم وأموالهم (۱) . وقد قدر ابن عبد الحكم عدد من جلا

<sup>(</sup>۱) يذكر البلاذري أن عمرا صالح المقوقس على أن يخرج من الاسكندرية سن اواد الخروج ، ويقيم بها من أحب المقام ( البلاذري ، ج ، ص ، ج ) ، وذكر حنا النقيوسي من بين شروط الصلح أن ترحل مسلحة الاسكندرية في البحر ويحل جنودها معهم متاعهم وأموالهم جميعها ( بتلر ، فتح العرب لمصر ، ص ه س سيدة الكاشف مصر في عصر الولاة ، القاهرة ، وه ، و ، و ، و ، و ) ويروى ابن عبد الحكم نصاً نقله

من الروم بثلاثين ألف رجل ، خرجوا في مائة مركب من المراكب الكبار ومع ما قلووا عليه من المال والمتاع والأهل (١). وذكر أيضاً نقلاع ها ابن المتوكل أنه رحل من الماسكندرية في الليلة التي دخلها عروبن العاص، أو في الليلة التي خافوا فيها دخول عمرو ، سبعون ألف بهودى (٢) ، وذكر أيضاً أن عدد من بقى من حكان الاسكندرية بلغ سيانة ألفاً سوى النساء والصبيان (٣)، مهم أدبعون ألف بهودى عليم الحزية (٤)، وواضع مما ذكره أن الرقم مبالغ فيه كثيراً ، فان ديودور الصقلي يقدر عدد سكان الاسكندرية في سنة ٦٠ ق.م. بنحو نصف مليون (٥) ، أي في ذروة عظمها ، وليس من المعقول أن يصل عدد سكانها إلى سيانة ألف عند الفتح العربي ، أي بعد عصر الإضطهاد أو عهد الشهداء الذي لتي فيه سكان الاسكندرية في زمن البيزنطين صنوف الاضطهاساد الديني ، مما اضطر عدداً كبيراً في زمن البيزنطين صنوف الاضطهاساد الديني ، مما اضطر عدداً كبيراً من المؤمنين بالمذهب اليعتسوبي إلى الفرار من المدينسة إلى الصحراء

<sup>=</sup>عن هانى ، بن المتوكل جاء فيه : «كان عدد من بالاسكندرية من الروم سالتى ألف من الرجال ، فلعق بأرض الروم أهل القوة وركبوا السفن » ( فتوح مصر ، ص ١٢١ - السيوطى ، حسن الحاضرة ، ج , ص ٨٦ ) .

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الحكم، فتوح مصر، ص ۱۷۱ - السيوطى، ج ۱ ص ۹۸ -القريزى، الخطف، ج ۱ ص ۴۹۱

 <sup>(</sup>٧) نفس المدر - السيوطي ، نفس المدر - التريزي ، الخطط ، عباد ,
 ٣٩١ -

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، ص ١٩٤، ١٩٤ - السيوطى، نفس المعدر - القريزى، الخطط، عبلد و ص ١٩٩

<sup>(</sup>٤) نفس المدر .

Breccia, Alexandria Ad Aegyptum, Bergamo, 1922, p. 32. ( )

وبعد فترة الاحتلال الفارسي التي سبقت الفتح العربي خاصة الفترة التي أعقبت دخول جيوش الفرس الاسكندرية ، ففها قتل عدد كبر من أهل المدينة عند أول دخول الفرس أبوامها ، وأرسل عدد كبر آخر إلى بلاد الفرس (١)، يضاف إلى ذلك أن سياسة قبرس التعسفية حملت كثيراً من أهل المدينة إلى الحروج عنها والفرار إلى أديرة الصحراء . ولو افترضنا أن هذا الاحصاء الذي أورده المؤرخون العرب قريب من الصحة ، لما كثر عدد من الأخائذ التي ظفر مها الفاتحون العرب ، فقد أجمع المؤرخون على أن الاسكندرية لم يكن مها خطط ، وإنما كانت أخائذ استولى علمها المسلمون ، باستثناء الدار التي اختطها الزبير بن العوام غربي الاسكندرية (٢). وكان المسلمون ، لكثرة الأخائذ ، ينزلون كل عريف في قصر ينزل فيه بمن معه من أصحابه (٣) ، فقد اتخذ عمرو قصراً في داخل المدينة على نشر مرتفع ، وبجواره أسس جامعه المسمى بجامع عمرو بن العاص، أو الحامع الغرني، الواقع بالقرب من باب الاسكندرية الغربي ، وقد آل هذا القصر إلى عبد الله بن سمد بن أبي السرح بعد ذلك ، ونزل أبو ذر الغفاري الصحابي منرلا يقع غربي المصلي المحاور لمسجد عمرو مما يلي البحر ، ونزل معاوية بن حديج في قصر فوق التل (٤) .

ونعتقد أن عدد سكان الاسكندرية لم يكّن يتجاوز كثيراً الثلثمائة ألف، فقد ذكر المقريزي نقلا عن ابن لهيعه أنه وجد بالاسكندرية من أهل الذمة

<sup>(</sup>۱) بتلر، ص ٦٠.

 <sup>(</sup>۲) ابن عبد الحكم، ص ۱۷۷ – القاضى الرشيد بن الزبير، كتاب الذخائر
 والتحف، تختيق الدكتور مجد مبد الله، الكويت و ۱۹۰ م ۲۰۳

<sup>(</sup>٣) نفس الصدر، ص ١٧٨ - القريزي، مجلد، ، ص ٣٩٣

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر، ص ۱۷۷ – المقریزی ، مجلد ، ، ص ۹۳

ثلمائة ألف ، فقدر علمهم دينارين لكل شخص ، فحصل عمرو من جزية الاسكندرية سهائة ألف دينار (١) .

والواقع أن عدد سكان الاسكندرية قبل الفتح العرفي لم يكن يصل بأى حال من الأحوال إلى نصف مليون شخصاً للاعتبارات السابقة ، وقد نقص عدد هوالاء السكان برحيل الروم ، وكانوا يولفسون العدد الأعظم من السكان ، مع عدد غير قليل من البهود ، خافوا على أنفسهم البقاء في الاسكندرية في ظل الفائحين الحدد . ونضيف إلى ما سبق ذكره أن عدد سكان الاسكندرية في الوقت الحاضر لا يزيد على مليون ونصف مليون ، على الرغم من امتداد المدينة الحديثة إلى الشرق والغرب والشال والحنوب ، عيث أصبحت في الوقت الحاضر تتسع إلى نحو أربعة أمثال المساحة التي كانت تشغلها الاسكندرية القدعة ، وبالرغم من اكتظاظ المدينة الحاضرة بالسكان واحتشادها بالدور المرتفعة التي تتسع لأعداد كبرة مهم .

وقد نقص عدد سكان الإسكندرية مرة ثانية فى سنة ٢٥ ه برحيل عدد كبر من أهلها عقب استيلاء عمرو بن العاص على المدينة للمرة الثانية ، ففى هذه السنة «كتب الروم إلى قسطنطين ابن هرقل، وهو كان الملك يومئذ ، يحرونه بقلة من عندهم من المسلمين ، وعاهم فيه من الذلة وأداء الحزية ، فبحث رجلا من أصحابه يقال له منويل فى ثلاث مائة مركب ، مشحونة بالمتاتلة ، فدخل الاسكندرية ، وقتل من بها من روابط المسلمين ، إلا من لطف للهرب ، فنجا ، وذلك فى سنة خمس وعثرين ، وبلغ عمرا الحر ، فسار الهم فى خمسة عشر ألغاً .... فقاتلهم عمرو علها أشد قتال ، ونصب فسار الهم فى خمسة عشر ألغاً .... فقاتلهم عمرو علها أشد قتال ، ونصب

<sup>(</sup>١) المقريزي ، الخطط ، مجلد ، ، ص ٢٩٢ ، مجلد ، ص ١٤٢

المحانيق ، فأخرب جدرها ، وألح بالحرب حتى دخلها بالسيف عنوة ، فقتل المقاتلة ، وسبى الذرية ، وهرب بعض رومها إلى الروم ، وقتـــــــل عدو الله منويل » (١) . وهكذا اضطر عدد كبير من الروم المنتقضيين إلى الفرار مع فلول الحيش البيزنطي إلى القسطنطينية بعد أن هزمهم عمرو ابن العاص ، واسترد المدينة (٢) .

والعامل الثانى فى اضمحلال الاسكندرية بعد الفتح العربى، هو تهديم عمر و بن العاص لسورها الحصن بأبراج العتيدة، وقلاعه التى لا ترام (٣)، وذلك عندما دخلها فى المرة الثانية، على أثر انتقاض أهلها، ونزول الحيش البيزنطى بقيادة مانويل. ويذكر المؤرخون العرب أن عمرا عانى كثيراً عند حصاره لأسوار الاسكندرية، وندم على تركه أسوار المدينة سليمة عندما افتتحها فى المرة الأولى، فأقسم لن استولى عليها هذه المرة الثانية لهد من أسوارها، وبحول الاسكندرية «كبيت الزانية يوقى من كل مكان» (٤)

<sup>(</sup>۱) البلاذري ، ج ۱ ص ۲۶۰

<sup>(</sup>۲) ابن عبد الحکم ، ص ۲۳۰ – ۲۳۷ – البلاذری ، ج ، ص ۲۲۹ – القریزی ، الخطط ، مجلد ، ، ص ۲۹۶

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحكم ، ص ١١٠ – المقريزى ، الخطط ، مجلد ، ص ٢٨٨ . ومن المعروف أن سور الاسكندرية عند الفتح العربي كان سزوداً بقلاع وحصون شها حصن فارس أو قصر الفرس وكان يتم بالقرب من الساحل في ركن من أركان السور الشرق ، وسها الحصن القديم الذي اتخذت فيه دار الامارة في سنة ٤٤ ه ، ومن المعتقد أن دار الامارة كانت تتم إلى الشمال الغربي من الاسكندرية .

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الحكم ، ص ٣٠٠ – المقريزي ، الخطط ، مجلد ، ص ٩٤٠

ويتفق هولاء المؤرخون على أنه هدم السوركله، بعد أن افتتح المدينة (۱) ، حتى لا يتخذ هذا السور مرة ثانية حصناً للمنتقضين ، يتحصنون فيه ، وتصلهم الامدادات من البحر ، خاصة وأن العسرب كانوا قليلي خبرة بشوون البحر وثقافته ، ولم تكن دار صناعة الاسكندرية قد استأنفت بعد نشاطها في صناعة السفن بعد.

ويبدو أن ما ذكره هوالاء المؤرخون فيا عنص بهدم سور الاسكندرية كله يتضمن بعض المبالغة ، فليس من المعتمول أن بهدم عمرو كل سور الاسكندرية الذي محمى المدينة من الغارات البحرية ، خاصة وأن العرب كانوا عشون الروم علها ، ويعتبرونها بابا مفتوحاً للرولم بأرض مصر (٢)، كما أنه ليس من المعتمول أن يذكر المؤرخون أن عمرو هدم سور الاسكندرية كما أنه ليس من المعتمول أن يذكر المؤرخون أن عمرو هدم سور الاسكندرية وهو عبد العزيز الجروى حاصرها مدة سبعة أشهر، ونصب علها المحاسير (٣)، عما يدل على أن سور الاسكندرية كان ما يزال قائماً على الأقل في معظم أجزائه . فكيف ممكننا أن نفسر هذا النباقض الواضح إلا إذا كان المقصود بالحصار حصن الاسكندرية وحده كما يذكر الكندى ؟ (٤) .

وحتى إذا صح ذلك فاننا نعتقد أن سور الاسكندرية لم سدم كله فى سنة ٢٥ هـ كما يزعم المؤرخون ، فان مجرد ثغرة كبيرة أو حتى عدد من الثغرات فى هذا السوركانتكافية لتدفق جيوش المسلمين فى المدينة، ونعتقد أن هدم سور

<sup>(</sup>۱) نفس الممدر، ص ۲۳۷ – البلاذري ج ، ص ۱۹۱ – المقريزي، الخطط عبلا ، ص ۹۶۶ – السيوطي، ج ، ص ۷۰۰

 <sup>(</sup>٦) مجد عبد الهادى شعيرة ، الإسكندرية من الفتح العربي ، مقال في كتاب الفرقة
 التجارية سنة و ١٩٤٤ من ٨٩

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، الخطط ، مجلد ، ، ص ٤ . ٣

<sup>(</sup>٤) الكندى ، كتاب الولاة ، ص ١٧١ ، ١٧٢

بأكمله عمل هائل يستغرق شهوراً طويلة في وقت لم تكن تتوفر فيه معاول الهدم المعروفة في الوقت الحاضر خاصة إذا عرفنا أن سور الاسكندرية كان شديد الصلابة والمناعة ، وتكتنفه الأبراج والحصون في سائر أجزائه . وأغلب الظن أن عمرو بن العاص فتح في هذا السور ثغرات كبيرة ، ونرجح أن هذه الثغرات فتحت في الحانب القبلي والحانب الحنوبي الشرقي منه ، ويؤيدنا فيما نذهب إليه ما ذكره البلاذرى إذ يؤكد أن عمروفتح الاسكندرية « وأخرب سورها »(١) ، كما يؤكد في موضع آخر أن عمرو نصب المحانيق ، ه فأخرب جدرها » (٢). ونعتقد أن المقصود بالتخريب هدم بعض أجزاء منه ، أو فتح ثغرات ، ليدخل منها الحند ، وفي نفس الوقت ليضمن عدم صلاحية الأجزاء الباقية بعد ذلك ليتحصن فها أهل المدينة إذا فكروا في الانتقاض مرة أخرى ، ونعتقد أن عمرو أبقى على الحانب الشمالى والشمالى الغربي والشمالي الشرقي من السور ، لتساعِد على مدافعة المغيرين والغازين من البحر (٣) ، كما نعتقـد أيضاً أن الأجزاء المهدمة من السور رممت ترمما مؤقتاً في أوائل القرن الثالث الهجرى ، عندما نزل الأندلسيون الاسكندرية أو قبل ذلك بعهد قصير . ويؤيد ما ذهبنا إليه أن بقايا من السور القديم كشفت عنها الأبحاث الأثرية التي أجراها المهندس المصرى محمود باشا الفلكي في أواخر القرن التاسع عشر والتي أسفرت عن كشف مكان السور القسدم

<sup>(</sup>۱) البلاذري ،ج ۱ ص ۲۹۱

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر، ص ٣٦٠

<sup>(</sup>٣) يذكر على باشا مبارك أن أحمد بن طولون عندما جدد أسوار الاسكندرية هدم الاسوار القديمة حاشا ما كان من جهة البحر والغرب ، فقد أبقى عليه مع بعض التغيير ( على مبارك ، الخطط الجديدة لمصر القاهرة ومدنها ، بولاق ، ١٣٠٥ هـ ، ح ٧ ، ص ٤٣) .

المحيط بالاسكندرية ابتداء من برج السلسلة فى مسافة تمتد أكثر من ثلاثة كيلومترات طولا ، والتى دلت على أن الحزء الممتد من رأس لوخياس حتى الميناء الغربى كان على شكل رصيف لتيسير شحن وتفريغ السفن التى كانت قصل إلى الميناء حتى درجات من الرصيف (١).

وأيا ما كان مدى التخريب الذى لحق بسور الاسكندرية وكيفية معالحته بعد ذلك ، فإن هنالك أمر ثابت لابد من ذكره ، وهو أن العمران السكندرى تأثر بهذا التخريب ، والمعروف أن الأسوار هى التى تحدد نمو العمران واتساعه ، فاذا تحريت أو فتحت فها ثغرات ، انكش العمران إلى المناطق اللماخلية من المدينة ، وأصبحت المناطق الملاصقة لحانب السور المخرب أرضاً براحا مهجورة ، ونتيجة لذلك ، يكتظ قلب المدينة بالسكان ، حتى يتعدوا عن مرمى قذائف المحانيق، فلا تصل إليهم هذه القذائف ، ولا تتعرض لها الا الأبنيسة المهجورة القريبة من السور المتخرب ، وهذا يفسر لنسا الحسران في الاسكندرية بعد الفتح الثاني لها إلى الداخل ، فتصبح المنطقة الشرقية والحنوبية الشرقية منطقة غير مأهولة بالسكان، وتتحول إلى أطلال دارسة .

أما العامل الثالث الذي ساعد على اضمحلال المدينة بعد الفتح العربي مباشرة ، فهو انقطاع ترعة شيديا التي كانت تمد الاسكندرية بماء النيسل ، واعهاد السكان في السقاية والري على مياه الآبار والخزانات ، والصهاريج .

<sup>(</sup>١) محمود باشا الفلكي ، الاسكندرية القديمة ، ص ٣٦ – جال الدين الشيال ، طبوغرافية المدينة وتطورها ، ص ٣٦ ، و . .

وقد ترتب على انقطاع المياه أن أقفرت البساتين والمزارع التي كانت تمتمد على ضفتى الترعة القدعة بعد أن كانت بلاد مريوط في بهاية العمارة ، وكانت المخات تتصل فها بينها وبين أرض برقة ، وكانت السفن تجرى في النيل ، وتتصل بأسوار الاسكندرية . وسنرى فيا بعد كيف أن عمران الاسكندرية كان يزدهر في الأوقات التي يتم فهما تطهير هذه الترعة من الرواسب الطينية التي تتراكم في مجراها ، ونفهم من ذلك أن نمو عمران المدينة كان يتوقف على وصول لهياه النيل إلى مدينة الاسكندرية عن طريق ترعها المعروفة بخليج الاسكندرية التي كانت تصب في الميناء الغربية .

## الفصل الرابع

### الإسكندرية في العصر الاموى

- (١) الاسكندرية دار ربساط.
- (٢) مظاهر اهتمام الولاة بالاسكندرية .
- (٣) الاسكندرية أهم قاعدة بحرية فى البحر المتوسط .

# *الفصــــلارا.بع* الاسڪندرية في العصر الآموي

(1)

#### الاسكندرية دار رباط

اهم ولاة الاسكندرية منذ أيام عمرو بن العاص بتحصن ساحل مدينة الاسكندرية بالأربطة والنواظر لأنها كانت معرضة للهجوم من البحر وكان ميناؤها أصلح موافئ مصر لترول العدو ، لذلك اعتبرها المسلمون ثغراً من الثغور الاسلامية التي يفد البها المرابطة بقصد الرباط، وقد رأينا من قبل كيف كان الحايفة عمر بن الحطاب يبعث في كل سنة غازية من أهل المدينة ترابط في الاسكندرية، وكيف قسم عمرو بن العاص أجناده إلى قسمين متساويين: قسم أبقاه معه في الفسطاط، وقسم وزعه إلى نصفين، أحدهما لرباط الاسكندرية وحدها، والنصف الذي المراس المحلك المنازية عمان بن عفان . وهكذا نزل العرب بالاسكندرية منذ أيام حمرو بن العاص وانتجموها للرباط ، وطلباً لثواب بالاسكندرية منذ أيام حمرو بن العاص وانتجموها للرباط ، وطلباً لثواب العرب من لم وجذام وكنده والأزد وحضرموت وخزاعة والمزاغنة لسكناها العرب من لم وجراسة الميناوين الشرقية والغربيسة بوجه خاص ، فنزلت بقصد حراسها وحراسة الميناوين الشرقية والغربيسة بوجه خاص ، فنزلت لم في المكان « المعروف بكوم الدكة » ، ونزلت جذام و بركة جذام » ،

ونزلت كندة « بالبراكل » ، ونزلت الأرد « محارة الأردى » ، ونزلت حضرموت « بشارع الحضارمة » ، بينا برلت خزاعة والمزاغنة بناحيــة أبي قبر شرقى الاسكندرية من ظاهرها ، محرسون . ا. ويذكر النويرى أن ذرية هذه القبائل كانت موجودة في زمنه حتى سنة ٧٧٠ ه التي كتب فها كتابه « الإلمام عا قضت به الأحكام » ، وأنهم كانوا يعرفون وبا بالقبائل وأن عدد مقدمهم بلغ ثلاث وثلاثين مقدماً ، لكل منهم جماعة من القبائل لم مخرجوا عن طريقة ملبوس العرب ، « بل يسدلون العذبات ويفرجون فراريعهم على جارى عادة أسلافهم » (۱) .

وقد قيل فى فضل الرباط فى الاسكندرية أقوال كثيرة ، وكتبت فى ذلك رسائل كثيرة نذكر منها على سبيل المثال ما يلى :

١ – رسالة فى فضائل الاسكندرية ، مخطوطة مجهولة المولف ، اشتملت على فتح الاسكندرية وفضل المرابطة فها ، وذكر أسوارها وعدد مساجدها ، محفوظة فى المكتبة التيمورية بالقاهرة (٢) .

الدرة السنية في تاريخ الاسكندرية ، صنفه أبو مظفر منصور
 ابن سليم السكندى ر (ت ٦٧٣ هـ) (٣) .

٣ -. فضائل الاسكندرية ، لأبي على الحسن بن عمر بن أبي اسحاق

 <sup>(</sup>۱) النویری السکندری ، الالمام بما قضت به الأحکام ، صورة شمیسة من مخطوطه الهند ، ص ۷۷ ب

 <sup>(</sup>٧) حسن عبد الوهاب ، الاسكندرية في العصر الاسلامي ، مجلة الكتاب ، يناير ۱۹٤٧ ، ص ٣٧٩

 <sup>(</sup>٣) هذا الخطوط كان محفوظاً بمكتبة أيا صوفيا ، ولكنه فقد .

الممروف بابن الصباغ (١) .

ع - فضائل الإسكندرية ، لأبي الفضائل (٢) .

وفى فضائل الرباط بالإسكندرية يذكر ابن الصباح الذي جمسع معظم ما كتبه أبو الفضائل ، عن أبى هريرة ، رضى الله عنه ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « المقيم بالإسكندرية ثلاثة أيام من غير رياء بمنز له من عبد الله سبعين سنة ما بين الروم والعرب » (٣) . ورووا عن سعد بن أبى وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الإسكندرية وعسقلان عروستان والإسكندرية أفضلها ، وإنها لتأتى يوم القيامة تزف بأهلها إلى بيت المقدس ، فن رابط بالأسكندرية أربعين يوماً كتب الله له براءة من النار، وأمن من العذاب ، وخيار أهلها أفضل من خيار غيرها ، وشرار أهلها أفضل من شرار غيرها ، وشرار أهلها أفضل من شرار غيرها ، وشرار أهلها أفضل من العربة في توراة موسى وزبور واسمها في التوراة المذهبة ، وفي الفرقان مدينة ذي واسمها في التوراة المذهبة ، وفي الفرقان مدينة ذي القرنين ، يبعث الله مها سبعين ألف شهيد ، وجوههم على صورة القمر ليلة القرنين ، يبعث الله مها سبعين ألف شهيد ، وجوههم على صورة القمر ليلة

 <sup>(</sup>١) ترجا بي هذا المخطوط صورة شمسية محفوظة بمكتبة كلية آداب الاسكندرية
 تحت رقم ٧٧ م مصورة عن النسخة المحفوظة في المكتبة الظاهرية بدسشق .

<sup>(</sup>۲) هكذا ورد الا في كتاب « الاعلان بالتوييخ لمن ذم أهل التاريخ » السخاوى ( ت ۸۳۱ ه ) انوارد ذيلا في كتاب علم التاريخ عند المسلمين ، لغر انز روزنتال، ترجمة الدكتور صالح أحمد العلى، بغداد، ۱۹۳۳، ، ص ۹۱۰.

 <sup>(</sup>٣) ابن الصباغ ، فضائل الاسكندرية ، خطوطة ، ص ٤ ب ـــ الندويرى السكندرى ، مخطوطة ، صورة عن نسخة الهند ، ص ١١٤ أ ـــ ابن دقماق ، الانتصار لواسطة عقد الأسمار ، ج ء ص ١١٦٠ .

البدر، يعطى كل واحد مهم نوراً على الصراط، ويشفع كل واحد مهـم لسبعن ألفاً ، فطوىي لمن رابط فها . « (١) .

وأورد النويرى عن سليان الأعمش أنه قال : حدثنا مولى عمر بن عبد العزيز ، قال له : يا أمير المؤمنين ، ألا أحدثك بحديث ؟ قال : بلي . قال : حدثنى أبي عن جدى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بلي ، المدائن الحدثو وهما من مدائن العدو ، وأنها ستفتحان على أمى ، إحداهما من مدائن الروم يقال لها الإسكندرية ، والأخرى من مدائن الديلم يقسال لها قزوين ، فمن رابط في إحداهما ليلة واحدة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه . قال : فاستوى عمر جالساً ، وكان مضطجعاً ، فقال : الله ! ! لقد حدثك المذا الحديث أبوك عن جدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما الأنصارى : لقد حدثنى أبي عن جدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنى يا أمير المومنين . ثم قال : اللهم اجمل قبرى بالإسكندرية أو بقزوين ، فوالله لولا شغل أنا فيه لا تحذت داراً أو منز لا باحداهما » (٢) .

وذكر النويرى أيضاً «عن نافع ابن عمر قال له رجل من أصحابه : أى المواضع أحب إليك ، ترابط فيها ؟ فقال : الإسكندرية . وقال : إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أحب الرباط إلى الله عز وجل رباط الإسكندرية لأنها تزف على الحلائق يوم القيامة فى صورة مدينة نورها يتلألأ ، مكالة بالدر والياقوت ، وذلك بفضل شهدائها » (٣) .

<sup>(</sup>١) نفس المدر، ص ٤ ب، ه أ

<sup>(</sup>٣) النويري السكندري ، ص ع ١١٤ أ ، ع ١١ ب

<sup>(</sup>٣) النويرى ، ص ١١٤ ب

ونقل السيوطى عن عبد الله بن مرزوق أنه: « لما نعى إلى ابن عمى خالد ابن يزيد، وكان توفى بالإسكندرية ، لقيى موسى بن على بن رباح ، وعبد الله بن لهيعة ، والليث بن سعد متفرقين ، كلهم يقولون : أليس مات بالإسكندرية ؟ فأقول : بلى . فيقولون : هو حى عند الله يرزق ، وبجرى على عليه أجر رباط ـــه ما قامت الدنيا وله أجر شهيد حتى بحشر على ذلك . » (١) .

وهكذا قرن المسلمون اسم الإسكندرية بالنواب والحهاد والحنة ، حى عرت بمن وفد إليها من المرابطة ، وقد ازداد عدد الحامية المرابطة من ثلاثة آلاف في أول الأمر إلى ١٧ ألفا أيام حلافة معاوية إلى ٢٧ ألفا (٢) . وقد نزلها من الصحابة سرق بن أسيد ويقال أسد الحهي أو الديلمي أو الأنصاري (٣) ، وعبد الله بن عمر بن العاص (٤) ، وسفيان بن هانيء بن جبر أبو سسسالم الحيشاني الذي توفي بالإسكندرية في إمارة عبد العزيز بن مروان (٥) ، وعلمة بن يزيد المرادي الغطيفي الذي ولي رابطة الإسكندرية زمن معاوية بن أبي سفيان (٦) ، والمستورد بن سلامة بن عمرو الفهري المتوفي رامع المقولي المتوفي المتولية بن عمرو الفهري المتوفي

<sup>(1)</sup> السيرطي ، حسن المحاضرة ، ج 1 ص ٨٠٠

<sup>(</sup>۲) عبد الهادي شعرة ، ص ۸٦

<sup>(</sup>m) السيوطي ، المد رو السابق ، ج ، ص ٧٥

 <sup>(</sup>٤) سكن عبد الله بن عمد بالاسكندرية عابداً وسرابطاً للجهاد حتى وفاة سعاوية (المغرب في حلى المغرب ، تحقيق زكى حسن ، ص ه ه) .

<sup>(</sup>ه) السيوطي ، ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٦) الكندى ، كتاب الولاة ، ص ٣٦ - السيوطي ، الممدر السابق ص ١١٠٤

وكان من الطبيعي أن يزود ساحل الإسكندرية بالمحارس والأبراج والحصون لإقامة هولاء المرابطة ، خاصة بعد أن تخربت أسوار الإسكندرية عند الفتح الثاني ، ولم تعد قادرة على رد المغيرين عليها من جهة البحر . وقد وصف ابن رسته ( ٢٩٠٣ هـ) هذه الحصون المشيدة على ساحل الإسكندرية ، فقال : « وبالإسكندرية رباطات مع الساحل يضرب ماء البحر حيطانها ، تسمى المحارس كان سبباً في تسمية الإسكندرية بالثغر المحروس(1) أو عحروسة ثغر الإسكندرية (٧) .

وكان يتولى مرابطة الإسكندرية رئيس يشرف على شؤوبهم ، وبنظم أمورهم ، ومن هوالاء الروشاء علقمة بن يزيد الغطيبي الذي عقد له عتبة ابن أبي سفيان على الإسكندرية في اثبي عشر ألفاً من أهل الديوان يكونون بها رابطة ، فكتب علقمة إلى عتبة يشكو «قلة من معه من الحند ، وأنه يتخوف على نفسه وعلمهم ، فخرج عتبة إلى الإسكندرية مرابطاً في ذي الحجة سنة 24هـ

<sup>(</sup>١) السيوطي ، ص ١٠٩

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر، ص ١١٨

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، ص ١٣١

<sup>(</sup>٤) نفسه ص ۱۲۶، ۱۲۵

<sup>(</sup>٠) ابن رسته ، كتاب الاعلاق النفيسة ، ليدن ، ١٨٨١ ص ١١٨

<sup>(</sup>٦) ابن بطوطة ، تحفة النظار ، طبعة بيروت . ١٩٩ ، ص . ٧

<sup>(</sup>٧) اليونيني، الذيل على مرآة الزمان ، ج ٢ ص ١٣٣٠

فابتنى دار الإمارة التى فى الحصن القديم (١). وذكر ابن عبد الحكم أن معاوية أمد علقمة الغطيفى بمشرة آلاف من أهل الشام ، ثم أمده محمسة آلاف من أهل المدينة ، كما أمر معن بن يزيد السلمى أن يكون بالرملة أو برمل الإسكندرية فى أربعة آلاف على أهبة الإستعداد لنجدته إذا ما طلب علقمة منه ذلك (٢). ومن ولاة رابطة الإسكندرية كريب بن أبرهة بن الصباح الأصبحى فى زمن عبد العزيز بن مروان (٣).

<sup>(</sup>۱) الكندى ، ص ۳۹

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحكم ، ص ٩ ه ٧ – السيوطي ، ج ١ ص ٨٠

<sup>(</sup>٣) السيوطي ، ج ١ ص ١٠٧

### مظاهر اهتمام الولاة بالاسكندرية

اهتم ولاة مصر بالإسكندرية اهتماماً خاصاً ، فأقاموا على رابطتها ولاة ذكر نا منهم علقمة بن يزيد الغطيني وكريب بن أبرهة (ت ٧٥)، وعبد الرحمن ابن معاوية بن حديج الذي ولاه عبد الملك بن مروان في سنة ٨٦ ه على المرابطة بها ، وزاد في عطائه وأخرجه إليها (١). وزارها من ولاة مصر مسلمة بن مخلد الانصاري في سنة ٢٥ ه بعد أن استخلف على الفسطاط عابس بن سعيد، ولم يعد مسلمة إلى الفسطاط إلا في أول سنة ٢٦ ه(٢)، كما زارها عبد العزيز بن مروان في سنة ٧٤ ه (٣)، واستخلف عليها ابنه الأصبغ بن عبد العزيز ، ثم نقل الأصبغ من ولايتها واستخلف عليها جناب بن مرثد (٤) . وزارها عبد العزيز بن مروان مرة ثانية في سنة ٧٧، وأمر ببناء حصن الإسكندرية وكان مهدما منذ افتتح عمر والإسكندرية الفتح الثاني (٥)وزارها للمرة الرابعة في سنة ٨٤ من وجوه الناس من الأشراف والشعراء، وزارها للمرة الرابعة في سنة ٨٤ من وجوه الناس من الأشراف والشعراء، وزارها للمرة الرابعة في سنة ٨٤

<sup>(</sup>۱) الكندى ، ص ۵، ۳۲۹

<sup>(</sup>٧) نفس المحدر، ص ٥٩

 <sup>(</sup>٣) الرشيد بن الزبير ، كتاب الذخائر والتحف ، ص ١٠٩

<sup>(</sup>٤) الكندى ، ص ١ ه

<sup>(</sup>ه) الذهبي، تاريخ الاسلام؛ طبعة القاهرة، ١٣٦٨ ، ج ٣، ص ١٢٥

۸۳ ه (۱) وولى عليها عياض بن غنيم التجيبى فى سنة ٨٤. وفى سنة ٩٩ هـ (٣) زارها قرة بن شريك (٢) ، كما زارها حنظلة بن صفوان فى سنة ١٠٣ هـ (٣) وكان يليها من قبله قيس بن الأشعث التجيبى ، ثم عبد الله بن عبد الرحمن ابن حديج الذى وليها مكانه فى سنة ١٢٢ هـ (٤) . كذلك زارها المغيرة بن عبد الله الفزارى والى مصر من قبــــل مروان الحمدى فى رمضان سنة عبيد الله الفزارى والى مصر من قبــــل مروان الحمدى فى رمضان سنة ١٣٦ هـ (٥).

وينعكس اهيام ولاة مصر والاسكندرية بثغر الإسكندرية فيا أنشأوه بها من منشآت ، والواقع أن العرب لم يغيروا شيئا في تخطيط المدينة ، إذ أن القبائل التي شاركت في فتحها مثل قبليتي جذام ولحم (٦) ، استقرت في الاخائذ ، واكتنى العرب على هذا النحو بالإقامة في الدور التي تركها الروم . أما الأبنية المدينة التي اختطها العرب فقليلة ، مها الدار التي أنشأها الزبير بن العوام ، وعدة دور أقامها زبان بن عبد العزيز بن مروان (٧) . ومعظم ما أقامه ولاة مصر بالإسكندرية يقتصر على المساجد والحصون ، وقد رأينا أن

<sup>(</sup>۱) الكندى ، ص ۳۰

<sup>(</sup>٢) نفس المدر، ص ٢٤

<sup>(</sup>٣) نفس المدر، ص ٧١

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ص ٨١

<sup>(</sup>ه) نفسه، ص ۳ و

 <sup>(</sup>٦) المتريزي ، البيان والاعراب عما نزل بأرض مصر من الأعراب ، القاهرة
 احسر ه، صروح

<sup>(</sup>۷) الكندى ، س ۱۰۱

بناء الحصون كان أمراً ضرورياً لحراسة الساحل من الغزو البحرى ، أما المساجد فقد كانت تتخذ بالإضافة إلى وظيفها الرئيسية كمراكز دينية ، مراكز اجهاعية وعلمية وسياسية . وكانت هذه المساجد تقام إما فى المواضع الى كانت تشغلها كنائس قديمة ، مثل جامع الألف عمود الذى أقيم على أنقاض كنيسة العذراء مريم ، وجامع العطارين الذى أقيم فى موضع كنيسة القديس أثناسيوس ، أم فى مواضع أخرى فرضها الحوادث ، مثل جامع الرحمة الذى أسس فى الموضع الذى وفع فيه المسلمون السيف عن رقاب الروم فى سنة أسس فى الموضع الذى رفع أبه المسلمون السيف عن رقاب الروم فى سنة مكل رفعة الشطرنج ، وسنرى أن هذا النظام يظل واضحاً حتى عصر دولة شكل رفعة الشطرنج ، وسنرى أن هذا النظام يظل واضحاً حتى عصر دولة الماليك الشراكسة (١) .

ويذكر المؤرخون أنه أقيم فى الإسكندرية فى القرن الأول للهجرة عدد منر المساحد أهمها :

۱ — مسجد موسى عليه السلام ، وكان يقع قريباً من المنار. ويذكر ابن عبد الحكم أن هذا المسجد كان أقرب إلى الكنيسة (۲) ، ولعله يعمى بذلك أنه كان أقرب مساجد المدينة إلى الكنيسة الكبرى أو كنيسة القديس مرقص التي كانت تقع على شاطىء البحر ، محيث تتمكن السفن الوافدة إلى الميناء الشرقة من رويما (۳).

<sup>(</sup>۱) یاقوت ، معجم البلدان ، مادة اسکندریة ص ۱۸۳ – الهروی ، کتاب الاثمارات این معرفة الزیارات ، ص ۶۷ – غرس الدین خلیل بن شاهین الظاهری ، زیدة کشف المالك ، ص . ع

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحكم ، ص ٦١

 <sup>(</sup>٣) جمال الدين الشيال ، الاسكندرية ، ص ٣٠٠ - داود عبده ، فن الاسكندرية في العصر البيزنطي ، مقال بكتاب محافظة الاسكندرية ، ص ٢٠١٠

٢ ــ مسجد الحضر ، وكان يقع بالقرب من القيسارية (١) .

٣ – مسجد سليان ، أو مسجد الرحمة (٢) ، وكان يقع عند القيسارية ، قريباً من مسلى معبد كليوباترة القسسديم المسمى بالقيصريوم ، وفي الموضع المعروف بالبقرات ، وقد سمى أيضاً بمسجد القيسارية ، فذا السبب ، كما سمى أيضاً بمسجد اللبخات لقربه من بعض أسجار اللبغ (٣) . وقد كان الموضع الذي أسس عليسه مسجد الرحمة غير معروف ، ولكن ياقوت بحل من هذا المسجد ومسجد سليان الذي يقع بالقيسارية مسجداً واحداً ، وعلى هذا الأساس ممكننا تحديد موقعه قريباً من الكنيسة المرقسية الحالية . وقد يكون موقعه بالقرب من المكان المسمى اليوم بسيدى عمرو محدائق الشلالات حسب ما يراه الأستاذ الدكتور سعد زغلول (٤) .

<sup>(</sup>۱) السيوطى، حسن المحاضرة ، ج ، ص ، ٤ . و نلاحظ أن ابن عبد الحكم يخلط بين مسجدى الخضر والأخضر، ثم يذكر أن كلا سنهما مسجد (فتوح مصر ، ص ، ٦) بينما يؤكد السيوطى أنهما مسجدان ، أحدهما بالقيسارية ، والآخر عند باب المدينة المعرف بالباب الأخضر وهو الأرجح .

 <sup>(</sup>۲) ذكر ياقوت أن المسلتين كانتا عند مسجد الرحمة بالترب من البقرات
 ( ياقوت ، معجم البلدان ، مجلد ، ، ص ١٨٤)

 <sup>(</sup>٣) ابن عبد الحكم ، ص ، ١ , ويسميه الهروى بمسجد النحات وصحتها اللبخات
 ويشير إلى أن هذا السجد عنده شهداء لا تعرف أساؤهم (الهروى ، ص . ه) .

 <sup>(</sup>٤) سعد زغلول عبد الحميد ، الاسكندرية من الفتح العربي ، مقال بكتاب
 عافظة الاسكندرية ، ص ٢ ٥٠ ٢

الإسكندرية (1) . والأرجح أن مسجد ذى القرنين كان يقع قريباً من قبر الإسكندر ، ولعله أقم فى نفس الموضع الذى يقوم عليه اليوم مسجد النبى دانيسال .

مسجد الخضر (۲) الواقع بالقرب باب المدينة الغربي، وتصحيحه المسجسد الأخضر (۳) ، وكان يقع قريبسياً من ساحل البحر (٤) .
 ٢ – الحامع الغربي ، أو جامع الألف عمود الذي يشاهده المسره على يمينه عند دخوله من الباب الغربي ، أقامه عمرو بن العاص عندما افتتع الإسكندرية ، وأسهم في عمارته الصحابة الذين اشتركوا في الفتح (٥) ، وبحوار هذا الحامع كانت تقع الدار التي نزلها أبو ذر الغفاري الصحابي (٢) ويذكر على مبارك أن هذا المسجد أقم على أنقاض كنيسة العذراء مرم (٧)

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الحكم ، ص ۹۱ – ابن دقاق ، ص ۱۲۲ – السيوطى ، ج ن ٤١

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحكم ، ص ٦١ – السيوطي ، ج ١ ص ٤١

 <sup>(</sup>س) نسبة إلى الباب الأخضر وهو غير باب القرافة أو باب الاسكندرية الغربي

 <sup>(</sup>ع) ابن القطان ، قطعة من نظم الجمان ، تحقیق الدكتور محمود علی مكی ،
 ۳۹

<sup>(</sup>a) المروى ، ص ×٤

 <sup>(</sup>٦) يذكر ابن عبد الحكم أن أباذر الغفارى نزل سنزلا يقع غربى المصلى الذى
 عند مسجد عمرو مما يلى البحر (فتح مصر ٢ ص ١٧٧) .

 <sup>(</sup>٧) على سارك ، الخطط التوفيقية ، ج ٧ ، ص ٣٤١. وذكر النويرى السكندرى أن سوضعه كان ديراً .

وهي الكنيسة التي أسسها البطريرك ثبوناس ( ٢٨٢ - ٣٠٠ م) (١). ويبدو أن بناة هذا المسجد الحامع استغلوا أعمدة الكنيسة في بيت الصلاة ، فسمى لذلك بالألف عمود . وكانت لهذا الحامع مقصورة وبداخله سوارى عديدة بجتمع حولها جماعة من أهل الزهد والتصوف (٢). ويبدو أن بناة هذا الحامع ألحقوا به محارس ومنافع ، وذكر البكرى أن سعيد بن صالح صاحب نكور قلدها في مسجده الذي أقامه هو على نهر عيسى قريبــــاً من رباط نكور (٣) . وقد ظل جامع الألف عمود قائمًا على الأقل حتى أيام الحملة الفرنسية على مصر (٤) ، وعرف هذا الحامع منذ أو اخر العصر الفاطمي بالحامع القديم أو الحامع العتيق ، إذ أقام الأفضل شاهنشاه جامعاً بالقرب من سوق العطارين ، فأصبح بالإسكندرية منذ هذا العهــــــ جامعان ، جامع غربي وجامع شرقى . وقد تعرض الحامع العتيق للزيادة فيه زمن صلاح الدين ، كما رمم في سنة ٧٧٧ ه وجدد بياضه (٥) . وفي هذا الحامع صلى الأشر ف شعبان صلاة الحمعة عند زيارته لهذه المدينة سنة ٧٧٠ بعد واقعة القارصة . وبحدد لنا النويري موقع هذا الحامع ، فيذكر أنه يقع قريباً من ضريح الشيخ الطرطوشي من دار السلطان ، داخل سور الإسكندرية ، مما يلي الباب المعروف بالبسماب الأخضر . ويؤكد هذا التحديد أن الحامع الغربي أو

<sup>(1)</sup> عزيز سوريال عطية ، الاسكندرية المسيحية ، مقال في مجلة الغرفة التجارية ،

<sup>(</sup>٧) الضبي، بغية الملتمس في تاريخ أهل الأندلس ، مدريد ١٨٨٤ ص ١٣٢

 <sup>(</sup>٣) عبيد الله البكرى ، المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ، ص ، ٩

 <sup>(</sup>٤) أدى السلطان سليم الأول صلاة الجمعة في الجاسع الغربي في يوم الجمعة ع ر
 جإدى الأولى سنة ٣ ٩ ٩ ٩ ٧ يونية سنة ١٥ ١٥ )

<sup>(</sup>a) النويرى ( مخطوطة) ص ١٦٣ ب

جامع الألف عمسود هو نفس جامع عمسرو الكبر (١). وهنساك رأى تخسر ناشتاذ الدكتور سعد زغلول عبد الحميد، فهو يذكر أن الحامع الكبر الذي بناه عمرو بن العاص كان يقع في الموضع الذي يقوم عليه اليوم المسجد العمرى (في بهاية شارع أبي اللرداء عند التقائه بشارع الحسيوي سابقاً)، ويستدل على ذلك بأدلة، مها أن هذا المسجسد الحسالي من اسمه، ولقربه من حي عمسود السواري وباب السدرة، بعيداً عن الشاطيء، وفي موضع أمين، يتفق مع الموقع الذي أقم عليه الحامع الكبر. كذلك يستند على نص ذكره ابن عبد الحكم جاء فيه، أن عمرا المن فتح الإسكندرية، أقبل هو وعبادة بن الصامت، وأبو ذر الغفاري، وأبو الدرداء، ومعاوية بن حديج، وعلوا الكوم الذي فيه مسجد عمرو بن العاص، وأن عمرا نزل في قصر هناك، ونزل أبو ذر منزلا في غرب المصلي المحاور منا يلي البحر (٢). ولما كان المسجد العمرى الحالي يقع قريباً من ميدي أبي الدرداء ، فلايستبعد العمرى الحالي يقع قريباً من ميدي أبي الدرداء ، فلايستبعد النه يكون المسجد العمرى مقاماً على

<sup>(</sup>۱) يتفق عذا الموضوع مع موضع مدرسة الباب الأعضر التابعة لقسم الجبوك قريباً من مدرسة المثير، وهي مدرسة كبيرة المساحة تشغل حالياً أرضاً كان يقوم عليها دير للراهبات الفرنسسكان، ولها فناء ضخم تكثر به أبدان أعمدة من الرخام وتيجانها متناثرة ، في أحد جدرائها شاهد قبر بالخط الكوفي ، وتطل المدرسة على شارع يعرف بشارع الألف عمود ، وأعتقد أن موضع هذه المدرسة هو نفس الموضع الذي كان يشغله جامع الألف عمود .

 <sup>(</sup>٦) هذا القول يؤكد وجهة نظرى في أن جامع عمرو بن العاص كان يقع قريباً من البحر ، والمسجد العمرى الحالى الذي لا أشك في قدمه يقع بالقرب من باب السدرة أي في الجنوب الغربي من مدينة الأسكندرية بعيداً عن البحر .

أرض جامع عمرو الكبير ، لأن وجود مقام لسيدي أبي الدرد اء يعنى بقاء أشياء فى ذهن الشعب تربط بين هذا المكان وذكرى مقام أبي اللمرد اء بالإسكندرية . ويستند الأستاذ الدكتور سعد زغلول عبد الحسيد فى رأيه أيضاً على الروايات الشعبية التى تقول بأن جامع العمرى الحال هو مسجد عمرو بن العاص (١) ، وأخيراً يستند على دليل مادى وهو وجود عمود قدم له تاج ذو نقش إسلامي قديم ، يمكن أن يرجع إلى العصور الإسلامية الأولى .

٧ — مسجد المنارة الذي كان يرابط فيه متطوعة المصريين وغيرهم، ولعله هو نفس المسجد الذي وصفه ابن جبير (ت ٦١٤ هـ)، وذكر أنه مسجد موصوف بالبركة ، يتبرك الناس بالصسلاة فيه (٢) ، ويسميه صاحب الاستبصار بمسجد سليان ، ويذكر أنه مسجد محكم البناء (٣) . ويذكر السيوطي أن مسجد المنارة المذكور من بناء الملك الكامل (٤) ، بنساه بعد أن هدمت الرياح القبة التي كان قد أقامها أحمد بن طولون على رأس المنار بعد تهدمه إثر زلزال سنة ١٨٠(٥) ، ولكن الملك الكامل محمد لم يكن قد تولى سلطنة مصر قبل سنة وفاة ابن جبر ، ولذلك نرجح أن أعمال الملك الكامل لم تكن تنجاوز ترميم هذا المسجد .

 <sup>(</sup>١) سعد زغلول عبد الحميد ، الاسكندرية من الفتح العربي ، في كتاب محافظة الاسكندرية ص ٢٥٦

<sup>(</sup>٢) ابن جبير ، الرحلة ، نشرها وليم رايت ، ليدن ١٩٠٧ ص ٤١

<sup>(</sup>س) كتاب الاستبصار، و و

<sup>(</sup>٤) السيوطي ، حسن المحاضرة ، ج ، ص ٤٤

<sup>(</sup>ه) نفس المصدر، ج ٢ ص ٢ ص ١٦٥

## الأسكندرية أهم قاعدة بحرية عربية في البحر المتوسط

اشهرت الإسكندرية في العصر البطلمي كفاعدة رئيسية للتجارة البحرية ، وفاقت موانيء مصر الأخسرى في هذا المجال ، إذ كفلت لها ترعة شيديا الإتصال المباشر بطريق القوافل إلى مصر العليا ، وأصبحت الإسكندرية على هذا النحو المركز الرئيسي في مصر الذي تستقبل عن طريقه كل ما كانت تحتاج إليه من العالم الحارجي ، وتصدر عن طريقه الفائض من ثرواتها الزراعية وكل ما يرد إليها من إفريقيا والشرق (١) . وكان من الطبيعي أن تنشأ في الإسكندرية دار لصناعة السفن التجارية والحربية ، استخدمت لصناعها الأخشاب المحلية وأخشاب الأرز الواردة من الساحل اللبناني ، والسرو الواردة من ميليتوس ، والصنوبر من شهال البلقان ، كما كان يرد إليها القطران اللازم لصناعة السفن من غابات مقدونية ومن هضاب آسيا الصغري (٢) . وفي البحر الروماني توقف الهمام أباطرة الرومان بعد موقعة أكتيوم البحرية ، لأن ألبحر المتوسط أصبح مقصوراً على الرومان لاتنافيهم في السيطرة عليه قوة منافسة (٣) ، ومع ذلك فقد استطاع السكندريون استخدام أساطيلهم في البحرين الأبيض والأحمر على خيروجه ، فني البحر الأبيض كان لهم أسطول

<sup>(</sup>١) لطفي عبد الوهاب ، عصر البطالمة ، ص ٣٠٢

<sup>(</sup>y) نفس المرجع ، ص ٣٠٤ ، ٣٠٠

 <sup>(</sup>٣) أرشيبالد لويس ، القوى البحرية والتجارية في البحر المتوسط ، ص ٣٨

تجارى بجوب موانىء البحر المتوسط ، أما في البحر الأحمر فقد احتكرت الاسكندرية التجارة الشرقية احتكاراً تاماً (١) . وفي العصر البيزنطي ، تدهورت البحرية الرومانية بصورة واضحة يدل علما ضعف المقاومة التي واجهها الوندال في أواخر القرن الحامس ، ولم تنتعش هذه البحرية إلا في عصر الإمراطور البيزنطي انستاسيوس الذي حرص على تأسيس قوة يحرية دائمة في البحر المتوسط ، ولعله هو الذي أعاد بناء دار الصناعة البحرية في الإسكندرية (٢) ، ونجح في تكوين قوة بحرية حقيقية قاعدتها ميناء القرن الذهبي ، وقد اعتمد جستنيان وخلفاؤه على هذه القوة البحرية في تحقيق انتصارات البيزنطين ، وأصبح الأسطول البيزنطي يتحكم في منافذ البحرين . المتوسط والأسود (٣) . واحتفظت سزنطة بقواعد محرية ودور للصناعة في قرطاجنة وعكا والإسكندرية والقسطنطينية ، حيث تم بناء الكثير من السفن الحربية الخفيفة الحركة المعروفة باسم الدرومونز ، كما اتخذت قواعد بحرية أخرى في سرقوسة ورافنا (٤) ، وأصبح للدولة البيزنطية في طليعة القرن السادس أساطيل إقليمية ترابط وحداتها على سواحل البحر المتوسط عند بداية الفتو حات العربية .

وقد رأينا كيف أحجمالعرب عن الحروب البحرية واعتمدوا فى الدفاع

 <sup>(</sup>۱) مصطفى العبادى ، الاسكندرية فى العصر الرومانى ، مقال بكتاب محافظة
 الاسكندرية ، ص ۳ و

<sup>(</sup>٧) أرشيبالد لويس ، المرجع السابق ص ٧٩

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ، ص ٣٩

<sup>(</sup>٤) نفس الرجع ، ص ٤٨

البحرى على القلاع والمحارس والمناظر التى توزعت على سواحل الشام ومصر ، كما رأينا كيف اضطر العرب إلى اصطناع سياسة عرية بعد أن ثبتت أقدامهم في هذين القطر بن ، وفي نفس الوقت الذى تهمم فيه معاوية في الشام بانشاء أسطول عربي شامى ، كان عبد الله بن سعد ، عامل مصر في خلافة عمان بن عفان ، يقوم بانشاء أسطول عربي مصرى في الإسكندرية ، القاعدة البحرية القديمة ، ألتى عب عناعته على كاهل الأقباط ، وقد اشترك الأسطولان المقديم مع الأسطول الشامى في غزوة قبر ص (١) ، كما اشترك الأسطولان مما في غزوة ذات الصوارى التي انتصار الأسطول العربي انتصار العملية سنة ٩٨ حاسا . كذلك اشتركت السفن السكندرية في حصار القسطنطينية سنة ٩٨ زمن سليان بن عبد الملك ، وكان على أهل مصر أبوعبيدة بن عقبسة بن نافع (٢) الذي تولى على عر مصر في سنة ١٨٨ هـ (٣) .

ولكن معاوية بن أبي سفيان لم يستفد من انتصار العرب في موقعة ذات الصوارى لمتابعة الغزو البحرى لحزر البحر المتوسط الشرقى، فقد شغل بالمطالبة بدم عبان منذ سنة ٣٥٥ ، و بمناوءة على بن أبي طالب من أجل الحلافة، عن أمواجهة البيز نطين . أما البيز نطيون ، فقد اغتنموا هذه الفرصة لتدعيم جههم الداخلية وإعادة بناء قوتهم البحرية ، ثم وجهوا في سنة ٤٩ ه هجوما عاتباً على سواحل الشام . ويبدو أن البيز نطين سببوا بهجومهم خسائر فادحة وأضراراً جسيمة في الحانب العربي ، حملت معاوية على إعادة إنشاء دار

<sup>(</sup>۱) ابن الاثیر ، حوادث سنة ۲۹ سـ فتحی عثمان ، ج ۲ ص ۳۳۸

<sup>(+)</sup> سعد زغلول عبد الحميد ، الاسكندرية منذ الفتح العربي ، ص ٢٩٧

<sup>(</sup>۳) الكندى ، ص ۷۹

لصناعة الأسطول في عكا لتنتج له سفناً محلية بدلا من اعتماد الشام في الانتاج البحري على دار صناعة الإسكندرية وحدها . « فأمر بجمع الصناع والنجارين ، فجمعوا ، ورتبهم على السواحل ، وكانت الصناعة في الأردن بعكا » ، وظلت عكا القاعدة البحرية في الشام إلى أن نقلت زمن بني مروان بن الحكم إلى صور (١) ، ومنذ قامت دار الصناعة بعكا ودار صناعة الإسكندرية رصناعة السفن حتى أصبح العرب يشكلون خطراً متز إيداً على البيز نطين ، وتوالت انتصارات العرب علمهم على نحــــو لم يكن في الحسبان ، هذه الانتصارات حملت الامراطور البيزنطي قنسطانز الثاني على تحويل نشاطه المحرى من نصف البحر المتوسط الشرق إلى نصفه الغربي (٢)، حيث كانت جيوش العرب تهاجم إفريقية البيزنطية وتشن الغارات البحرية من قاعدة الإسكندرية على صقلية وسردانية وقوصرة وغبرها من جزر البحر المتوسط الغربي، فان الروايات الحاصة بغزو جزيرة صقلية تدل على أن أسطول مصر التي ترابط وحداته في الإسكندرية ، والذي أخذ منذ ذلك الحبن يتوجه إلى البحر المتوسط الغربي ، هو الذي كان يتولى مهمة غزو هذه الحزيرة وغيرها من جزر البحر المتوسط الغربي حتى بداية القرن الثاني الهجري ، عندما بدأت دار الصناعة بتونس تنتـــــج لحسامها سفناً إسلامية . وكانت دار صناعة الإسكندرية تنتج سفناً تجارية تنتقل ما بن موانىء الشام ومصر وسفناً حربية تحمل المحانيق والعراد ات وآلات قذف الحجارة والنار الهلينية (٣) . وكان

<sup>(</sup>۱) البلاذرى ، ج ۱ ص ١٤٠

 <sup>(</sup>٦) ابراهم أحمد العدوى ، قوات البحرية العربية في مياه البحر المتوسط ،
 القاهرة ١٩٦٣ م . ٨

<sup>(</sup>m) سعد زغلول عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص ٢ ٢ ٢

أمراء البحر نخرجون مها للغزو، كما حدث عندما خرج عقبة بن عامر الحهى فى سنة ٤٧ هـ فى البحر إلى رودس بعد أن عزله معاوية عن إمارة مصر، وولاه إمرة البحر، وأقام مكانه مسلمة بن محلد الأتصارى (١).

وقد اعتمد العرب بادىء ذى بدء فى صناعة السفن على دار صناعة الإسكندرية ، وعلى خبرة المشتغلين فى البحر من أهل مصر الأقباط الذين لم يشتر كوا مشاركة فعالة فى المعارك البحرية الأولى فحسب (٢) ، بل ساهموا مع جيش عبد الله بن سعد فى موقعة سبيطلة التى وقعت فى سنة ٢٨ هـ (٣) ، كما سبق أن ساعدوا عمر و بن العاص فى الفرما، وكانوا له أعوانا على البيز نطيين (٤) ، ويما لا شك فيه أن أسطول الاسكندرية هو الذى حمل غنائم عبد الله بن سعد التى كان ينوء بأنقالها جيشه من ميناء طرابلس بليبيا إلى الإسكندرية (٥) ، والأسطول السكندرى أيضاً بقيادة عبد الله بن قيس الدرق هو الذى غزا جزيرة صقلية فى سنة ٤١ هـ، فى الوقت الذى كان معاوية بن حديج يفتتح سوسه (٦) . وقد يكون من بن قواد المسلمين الذين غزوا صقلية وجربة وقوصرة فى هذه الفترة المبكرة من تاريخ الفتح العربي لإفريقية أبو محمد فضالة بن عبيد الأنصارى الصحافى ( ت ٥٣ ) الذى كان يتسولى القضاء

<sup>(</sup>۱) الكندى ، ص ۳۸

Cheira, La Lutte entre Arabes et Byzantins, p. 92 (7)

<sup>(</sup>٣) المالكي ، كتاب رياض النفوس ، القاهرة ، ١٥٩١ ص . ١ ، ١١ ، ٥١ الغرب الكبر ، ص ١٥٩ ، ١٥٨ ا

<sup>(</sup>٤) السيوطي ، حسن المحاضرة ، ج 1 ص ٥٠

<sup>(</sup>ه) المالكي المدر السابق ، ص ١٧

<sup>(-)</sup> البلاذرى ، ج ١ ، ص ٢٧٨

والبحر بمصر في خلافة معساوية ، ودخل إفريقية غازياً هو ورويفع بن ثابت الأنصاري (١) ، وقد يكون من بنهم أيضاً عقبة بن نافع الذي غزا في البحر بأهل مصر سنة ٤٩ هـ (٣) . ويبدو أن الأسطول الإسلامي في المغرب الذي كان يتألف معظمه من مراكب مصرية اشترك في العمليات الحريبة ضد البيز نطين في ولاية حسان بن النعان ، وقد أحرز هذا الأسطول في مياه قر طاجنة انتصاراً ساحقاً على الأسطول الدزنطي بقيادة البطريق جان، أعظم قواد ليونتيوس ، الذي أغار على ساحل إفريقية في سنة ٧٩ هـ (٣) ، وأرغم سفن الروم على الفرار إلى صقلية .كذلك أسهم أسطول مصر في غزو جزيرة سردانية في خلافة عبد الملك بن مروان ، فقد سبر عبد العزيز بن مروان والى مصر عطاء بن أنى نافع الهزلى وقيل عطاء بن رافع (٤) ، في مراكب أهل مصر لغزو سردانية ، فوصلت سفن عطاء إلى سوسة للتزود بما يلزمها من أقوات ، وكانَّ الوقت في بداية الشتاء ، فنصحه موسى بن نصر ، والى إفريقية يومئذ، بالبقاء فترة الشتاء إلى أن يطيب ركوب البحر، ولكن عطاء لم يأخذ بنصيحته ، وشحن سفنه ثم رفع مراسيه ، فغزا جزيرة يقال لها سلسلة(٥) ، وافتتحها وأصاب فنها مغانم كثيرة وتحفا من الذهب والفَضّة

 <sup>(</sup>۱) المالكي ، كتاب رياض النفوس ، ص ، ص التجاني ، رحلة التجاني ،
 شغيق الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب ، تونس ، ۱۹۵ و ص ۱۲۶

<sup>(</sup>۲) أبو المحاسن بن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة ، ج ، ص ١٣٨

 <sup>(</sup>٤) ابن ہبد الحكم ، ص ٣٨٣ – الذهبى ، العبر فى أخبار من غبر ج ٣
 ص٣٣٣

<sup>(</sup> ه ) لعلها صقلية التي كانت تكتب بحرف السين بدلا من الصاد .

والحوهر ، ثم انصرف قافلا . فأصابته عاصفة عاتبة أغرقت معظم سفنه ، فوجه موسى بن نصير يزيد بن مسروق فى الحيل إلى سواحل البحر للبحث عن بقايا سفن عطاء وإنقاذ من يقسدفه البحر من أصحاب عطاء الأحياء . وقد أفاد موسى بن نصير من الملاحن المصريين الناجن ، فألحقهم بدار الصناعة بتونس . وفى سنة ٨٩ ه قام عبد الله بن مرة بطالعة أهل مصر على موسى ، فعقد له موسى على يحر إفريقية ، فغزا سردانية ، وافتتح مدها ، وغم مها غنائم كثيرة (١) .

وهكذا كان العرب الفاتحون لإفريقية يعتمدون فى غزواتهم البحرية فى الفترة ما بين سنتى ٢٨ هالى ٨٩ هالى أسطول مصر الذى ترابط قطعه فى مياه الإسكندرية ، فتخرج لغزو صقلية وسردانية وتقفل بعد ذلك إلى قاعدتها فى الإسكندرية . وقد كان نشاط هذه السفين فى النصف الغسسوبى من حوض البحر المتوسط يعرض سواحل مصر للغزو البحرى البيزنطى ، كما حدث عندما أغار البيزنطيون على البرلس فى ولاية مسلمة بن مخلد الانصارى سنة ٥٩ هواستشهد يومئذ وردان مولى عمرو بن العاص، وعائذ بن ثعلبة البلوى، وأبو رقية عمرو بن قيس اللخبى فى جمع كثير من الناس (٢) ، رداً على البن نافع فى أهل مصر فى البحر فى سنة ٤٦ ه ، وكما أغار البيزنطيون فى سنة ابن نافع فى أهل مصر فى البحر فى سنة ٤٦ ه ، وكما أغار البيزنطيون فى سنة البلمين لصقلية وسردانية فى سنة ٩٠ ه على دمياط (٣) وأسروا أمر بحرها خالد بن كيسان ، رداً على غزو الملمين لصقلية وسردانية فى سنة ٩٠ ه .

<sup>(</sup>١) ابن قتبة ، الصدر السابق ، ص ٥٠

<sup>(</sup>۲) الكندى ، ص ۳۸

<sup>(</sup>٣) القريزى ، الخطط ، ج ، ص ٧٧٧

وفطن ولاة العرب في إفريقية إلى أهمية إنشاء دار صناعة في إحدى مدن الساحل التونسي لتزويد الحيش العربي بأسطول مستقل في عملياته الحربية عن أسطول مصر ، يساعد على غزو صقاية وغيرها من قواعد البيزنطيين البحرية التي كانت توالف مراكز انطلاق لغزوات البيزنطيين على السواحل التونسية ، وتشكل خطراً جائماً أمام هذه السواحل

ويزعم بعض مورخى العرب أن بحر إفريقية أصبح فى سنة ٧٧ ه مملا تولاه محمد بن أوس بن ثابت الأنصارى (١) ، وواضح أن هذا التاريخ غير صحيح ، لأن إفريقية خرجت عن طاعة العرب منذ مقتل زهير بن قيس البلوى سنة ٦٩ ه حى حملة حسان بن النعان الغسانى الأولى على إفريقية فى سنة ٤٧ ه (٢) ، وصحة هذا التاريخ فى رأى سنة ٩٣ ه استناداً إلى ما ذكره المقرى ، إذ يقول: «كان محمد بن أوس من « أهل الدين والفضل معروفا بالفقه ، ولى بحر إفريقية سنة ثلاثة وتسعين ، وغزا المغرب والأندلس مع موسى بن نصير . . . » (٣) . ومن المعروف أن أول غزاة غزيت فى بحر إفريقية حدثت فى سنة ٨٥ ه ، فى ولاية موسى بن نصير على المغرب ، وذلك عندما عقد لولده عبد الله على البحر (٤) .

 <sup>(</sup>١) الضبى، بغية الملتمس، ص ١٥ – الحميدى، جذوة المقتبس في ذكر
 ولاة الأندلس، تحقيق عجد بن تاويت الطنجى، القاهرة، ١٩٥٣ ص ٢٤

<sup>(</sup>٢) المغرب الكبير ص ٢٤٢ وما يليها .

<sup>(</sup>٣) المقرى ، ج ع ص ٥٥ . ومن الملاحظ أن النساخين كثيراً ما أخطأوا في نسخ السنين خاصة ما كان يتعلق منها برقمي ٩ ، ٧ ، إذ كانوا يحرفون كتابتهما بالحروف الكوفية لنشابه هذين الرقمين عند الكتابة ، كا حدث بالنسبة لسنة ٢٧٦ أو سنة ١٩ ، التي تسجل تاريخ انشاء مدينة فاس .

<sup>(</sup>٤) ابن قتيبة ، الامامة والسياسة ، ج ٧ ص ٥٠

و إلى حسان بن النهان يرجع الفضل فى إنشاء دار الصناعة بتونس بتشجيع من الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان الذى ينسبون إليه غرس البذور الأولى للفن العربى الإسلامى، وإنشاء خرية عربية إسلامية فى المغرب، كما ينسبون إليه حركة تعريب الدواوين ، وتعريب العملات ؛ فلقد أظهر عبد الملك اهماما كبيراً بالقوى البحرية بسبب ماكانت تتعرض له بلاد الشام فى بداية خلافته من غارات البيز نطين والمردة ، مما حمله على مهادنتهم، واقتسام دخل جزيرة قبرص معهم (۱).

أدرك حسان بن النعان أن الفتح العربي للمغرب لا يمكن أن يتدعم إلا إذا جارى العرب البيزنطيين في البحر، فاصطنعوا سياسة محرية في المغرب، وأنشأوا أسطولا إفريقياً يواجهون به أسطول البيزنطيين التي ترابط قطعه في موانىء صقلية وجنوبي إيطاليا ، ولذلك سير إلى عبد الملك بن مروان وفلا من عجر رجلا من أشراف العرب لإطلاعه على ما يعانيه المسلمون هناك من غزو أساطيل الروم ، وكتب إليه رسالة أوضح له فها أهمية إنشاء دار صناعة بتونس، وطاب منه أن يبعث إليه بجاعة من أقباط مصر يتولون إنشاء دار صناعة مناعة تونس لشهرة الأقباط في صناعة السفن (٢). وعظم على عبد الملك

<sup>(</sup>۱) فتحی عثمان ، ج ۲ ص ۳۳۹

<sup>(</sup>٧) مما يدل على شهرة الأقباط - والمتصود بهم بطبيعة الحال ملاحى الاسكندرية الذين شاعت شهرتهم في مجال الملاحة منذ العصر البطلمي وتسيير السفن - ما رواه المقريزي ، إذ ذكر أن أبا سلمة عبد الرحمن أراد الحروج إلى الاسكندرية في سفينة ، فاحتاج إلى رجل يجنف ، فسخر رجلا من القبط (المقريزي الخطط ، ج ٧ ص ٥٠) . وذكر ابن عبد الحكم عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب « إذ بلغه أن كمب الأحباركان يقول: مثل قبط مصركالفيضة كلما قطعت لبتت حتى يخرب

ذلك، وعزعليه ، وكان رجلا بجاهداً شارك في فتوح إفريقية في حملة معاوية ابن حديج ، أن يتعرض المسلمون لهذه الأخطار المتواصلة ، فعزم على تحقيق رغة حسان ، ونصحه إثنان من الصحابة هما : أنس بن مالك وزيد بن ثابت بامداد هذه البلاد ونصرة أهلها ، وبينا له فضل المراطة فها ، فكتب عبد الملك إلى أخيه عبد العزيز بمصر يأمره بأن « يوجه إلى معسكر تونس ألف قبطى بأهسله وواده ، وأن محملهم من مصر ، رئيس عوبهم حتى يصلوا إلى ترشيش وهي تونس ، وكتب إلى ابن النعان يأمره أن يبني لهم دار صناعة تكون قوة وعدة للمسلمين إلى آخر الدهر ، وأن يصنع بها المراكب، وبجاهد الروم في البر والبحر ، وأن يغار مها على ساحل الروم » (۱) . فوفد القبط عليه وهو مرابط في تونس ، فبعل معظمهم في مرسي رادس إلى ووزع الباقين في مراسي إفريقية ، ثم أجرى البحر من مرسي رادس إلى القبط بعارتها في الميناء المتصلة بالبحرة ، وأصبحت البحرة متصلة بالبحر، وتحولت تونس على هذا النحو إلى قاعدة نحرية هامة ، نخرج مها الأساطيل وتحولت تونس على هذا النحو إلى قاعدة نحرية هامة ، نخرج مها الأساطيل الإسلامية لمهاجمة الحزر البيزنطية المقابلة للساحل التونسي

<sup>=</sup>الله بهم وبصناعتهم جزائر الروم » (ابن عبد الحكم ، ص ٧). وتتضمن البرديات الكتشفة في الفيوم والبهنسا وكوم اشقاو ذكر عدد كبير من الصناع المصريين كالنجارين والعال المهرة والمقلطين وقصارى الأقسقة من كانوا يشتغلون في دار الصناعة بالاسكندرية (فتحى عثمان ، ج ٢ ص ٣٤٤) .

<sup>(</sup>۱) البكرى ، ص ۳۸ – التجانى ، ص ۰ – ۷ ، ابن أبي دينار ، المؤنس في ذكر بلاد انريقية وتونس ، ص ۱۱

# الفصيال نحامس

## أحداث الأسكندرية في العصر العباسي

- الإسكندرية قاعدة هامة للأسطول العباسي و مركز رئيسي للحملات إلى المغرب.
  - (٢) غزاة البحر الأندلسيون يستولون على الإسكندرية .
  - ا ــ ثورات أهل الحوف الشرقى وامتدادها إلىالإسكندرية .
- ب ــ مشكلة الأندلسيين الوافدين: هل هم ربضيون أمغزاة بحر؟
  - ج استيلاء الأندلسيين على الإسكندر ية .
- د 🗕 جلاء الأندلسيين عن الإسكندرية واستيلائهم على إقريطش
  - (٣) ثورات بني مدلج في الإسكندرية .

# *الفصــلكخامـــس* أحداث الاسكندرية فى العصر العباسى (۲)

# الاسكندرية قاعدة هامه للاسطول العباسي ومركز رئيسي للحملات الى المغرب

كانت الاسكندرية من أولى مدن مصر التى خرجت على الأمويين ودخلت فى فلك العباسين ، فعندما قدم مروان بن محمد إلى مصر فى شوال سنة ١٣٧ ه ، سود أهل الحوف الشرق ، مؤيدين للعباسين ، وحذا حذوهم عدد من عمال الأمويين أمثال الأسود بن نافع بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع الأمويين أمثال الاسكندرية ، وسود بها . وكان من الطبيعى أن يعمل مروان بن محمد على إحباط حركة الأسود الموالية للعباسين فى الاسكندرية ، فبعث لقتاله عمان بن أبى نسعة الخثعمى ، فاشتبك الفريقان فى الكريون فى ذى القعدة من تلك السنة ، فى قتال عنيف انتهى مهزيمة الأسود بن نافع ، وقتل فى هذه المعركة عيسى بن أبى عبدة بن عقبة ابن نافع ، وقتل لى هذه المعركة عيسى بن أبى عبدة بن عقبة ابن نافع ، ودخل الكوثر بن الأسود المعافري أحد قواد الأمويين الاسكندرية وقتل فها عبد الأعلى بن الهجرس مولى مراد(١). وحاول القبط برشيد، فى

 <sup>(</sup>۱) الكندى ، ص ه و ، و و سعد زغلول عبد الحميد ، الاسكندرية سند الفتح العربي ، ص ۲۹۳ .

نفس الوقت ، الحروج على طاعة الأمويين ، فبعث إليهم مروان بن محمد عمان ابن أى نسعة فى المقامصة فهزمهم وقضى على حركتهم (١) . غير أن جيوش العباسين بقيادة صالح بن على العباسي لم تلبث أن تغلبت على أتباع مروان فى الفسطاط ، وقضت عليه فى بوصير ، وأصبحت مصر بذلك من البسلاد النابعة للخلافة العباسية .

وعلى الرغم من انصراف الدولة العباسية ، التى انهجت منذ قيامها سياسة شرقية ، عن شؤون البحر ، ونفض يدها من محاربة البيز نطين فى البحرية شرقية ، عن شؤون البحر ، ونفض يدها من محاربة البيز نطين فى البحرية التى أصبحت مركزاً رئيسياً للعمليات العسكرية فى المغرب المنشق على العباسين . وكان من الطبيعي أن يسعى العباسيون إلى فرض نفوذهم على افريقية التى خرجت عن طاعهم ، فلم يكد يمضى أربع سنوات على قيام الدولة العباسية حتى سير أبو العباس السفاح الحيوش العباسية بقيادة ألى عون عبد الملك عن يزيد ، الذى قدم على جيشه عدداً من أشراف أهل مصر من بيت بى ابن يزيد ، الذى قدم على جيشه عدداً من أشراف أهل مصر من بيت بى ابن حديج وبى موسى بن نصبر ، مهم قنبرة بن محرية بن عبد الرحمن بن معاوية ابن حديج ، وعمان بن عبيد الله بن موسى بن نصبر ، والضحاك بن محمد المخمى ، ودحوح بن ثابت البلوى ، وزحف الحيش العباسي نعوف باسم عامر فى جمادى الآخرة سنة ١٣٦ه (٢) ، يتقدمه قائد عباسي يعرف باسم عامر ابن اسماعيل . وفي نفس الوقت بعث صالح بن على العباسي بالمثنى بن زياد المعمى فى شوال سنة ١٣٦ ه إلى الاسكندرية ، ليجهز المراكب مها للاقلاع المعمى فى شوال سنة ١٣٦ ه إلى الاسكندرية ، ليجهز المراكب مها للاقلاع

<sup>(</sup>۱) نفسه ، ص ۳ و

<sup>(</sup>٢) نفسه، ص ١.٣،١.٣ – أبو المحاسن، ج ١ ص ٣٣١

نحو طرابلس الغرب ، كما بعث بعياش بن عقبة الحضرى فى حمل الطعام والأقوات لحيش أبى عون وعامر بن اسماعيل .

وكان دعاة أهل مصر الذين سبرهم صالح بن على العباسي دعاة لأهل إفريقية (ومهم قنبرة ، وعمّان بن عبيد الله، والضحاك) قد بلغوا مدينة سرت، في حن بلغ الحيش العباسي بقيادة أبى عون وعامر بن اسماعيل برقة عندما توفي أبو العباس السفاح في ذي الحجة سنة ١٣٦، و وَعَنْمَ أَبُو جعفر المنصور الذي أقر صالح بن على على خراج مصر وصلاتها. فكتب صالح إلى أبى عون يأمره بالرجوع ، وبرد الدعاة عن أهل مصر (١). فأقام أبو عون بعرقة أحد عشر شهراً واتخذ مها مصلى ، ثم رجع بجيشه إلى مصر (٢).

وفى خلافة ألى جعفر المنصور ساءت الأحوال بافريقية، فقد تغلب علمها الصفرية بادىء ذى بدء، وارتكبوا فى القبروان، الحاضرة، من ضروب البطش والظفيان واستباحة الأعراض وتدنيس المساجد ما حرك عوامل الغبرة على الاسلام فى نفس أبى الحطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى ، إمام الإباضية فى طرابلس منذ عام ١٤٠ ه ، فزحف بجموعه نحسو القبروان من لتطهيرها من دنس قبيلة ورفجومة الصفرية ، وتحرير أهل القبروان من طغيامها ، وتمكن عبد الأعلى بعد موقعة دارت بالقرب من القبروان فى صفر سنة ١٤١ ه من دخول القبروان (٣). وكان قد وفد على أبى جعفر

<sup>(</sup>١) يرجع السبب في ذلك إلى أن أبا جعفر التصور كتب إلى عبد الرحمن بن حبيب يدعوه إلى الطاعة ، فأجابه ودعا له ، ووجه إليه بهدية (المغرب الكبير ، ج٢ ص ٣٣٣) .

<sup>(</sup>٧) الكندى ، ص ١٠٣

<sup>(</sup>س) ابن عذارى ، البيان الغرب ، ج 1 ص AY

المنصور بعض عساكر العرب من المغرب يستصرخونه لانقاذ افريقية من فساد الحوارج الصفرية المتطرفين ، ولم يتردد أبو جعفر المنصور في العمل السريع ، وبادر بتولية محمد بن الأشعت الحزامي على مصر وافريقية في ذي الحجة من سنة ١٤١، وعهد إليه بارسال جيش لاسرجاع افريقية ، فسير ابن الأشعت جيشاً عباسياً بقيادة أني الأحوص عمر بن الأحوص العجلي ، ولكن هذا الحييش مي ميز بمة نكراء في سرت سنة ١٤٦ ه على أيدى الاباضية أتباع عبد الأعلى (١) ، وأمام هذه الهزيمة اضطر ابن الأشعث إلى الحروج بنضمه على رأس حملة إلى إفريقية. ويذكر الكندى أنه توجه إلى الاسكندرية بعد أن استخلف محمد بن معاوية بن مجرصاحب شرطته على الصلاة، وكان خووجه إليها يوم الأضحى سنة ١٤٢ه(٢) ، ومن هناك جهز الحيوش وخرج غو برقة في جيش كثيف عدته خمسون ألف مقاتل (٣) . ونستنتج من ذلك نحو برقة في جيش كثيف عدته خمسون ألف مقاتل (٣) . ونستنتج من ذلك عكر متاخمها المعفرب (٤) .

ولم تكن الاسكندرية قاعدة للأسطول العباسى ومركزاً للحملات إلى إفريقية والمغرب إلى افريقية والمغرب ملتقى للمتناقضات السياسية في هذه الفترة، على حد تعبير الأستاذ الدكتور سعد زغلول عبد الحميد (٥) ، فينها كانت الحلاقة العباسية توجه مها الدعاة

<sup>(1)</sup> ابن خلدون ، ج ٤ ص ٤١١ – المغرب الكبير ، ج ٢ ص ٣٤٣

<sup>(</sup>۲) الكندى، ص ۱.۹ – أبو المحاسن، ج ۱ ص ۳۶۹

<sup>(</sup>٣) الغرب الكبير ، ج م ص ٣٤٣

<sup>(</sup>٤) سعد زغلول ، الاسكندرية سنذ الفتح العربي ، ص ٥٠٠

<sup>(</sup>٥) سعد زغلول ، المرجع السابق ، ص ٢٦٥

والحيوش إلى المغرب، كانت ملاذا للمناوئين للخلافة من الشيعة العلويين ؟ فعندما انتهت حركة بنى الحسن العلويين بالحجاز بالفشل في سنة ١٤٥ ه وباستشهاد محمد بن عبد الله بن الحسن في ١٤ رمضان، وابراهيم بنعبد الله في ٢٧ ذى القعدة ، لحأ خالد بن سعيد بن ربيعة بن حبيش الصدفي القائم بدعوة على بن محمد بن عبد الله إلى الاسكندرية، واستخفى زماناً طويلا به بعد وفاة على بن محمد ، وظل مقيا بالثغر السكندري حتى وفاته في زمن المهدى العاسى بعد سنة ١٦٠ ه (١).

<sup>(</sup>١) الكندى ، ص ١١٥ ـ سعد زغلول عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص ٢٩٥٥

## غزاة البحر الاندلسيون يستولون على الاسكندرية

#### (١) ثورات أهل الحوف الشرقي وامتدادها إلى الاسكندرية :

فى خلاقة هشام بن عبد الملك ، أنول عبيد الله بن الحبحاب عامل خواج مصر فى سنة ١٠٩، بيوتا من قيس ببلغ عددهم نحو ثلاثة آلاف بالحوف الشرق، فى شرق الدلناكما نزلها أيضاً قبائل من الممانية، وأمرهم بالاشتغال بالزراعة (١) حتى محلوا تدريجياً محل قبط الحوف الذين ثاروا على هشام ابن عبد الملك أول ثورة لحم فى سنة ١٠٨ه(٢)، عندما زاد على كل دينار قراطاً. وقد ساعد وجود العرب فى القرى واشتغالم بالزراعة على الاندماج فى الأهمالى مما كان له أعظم الأثر فى انتشار الاسلام بقرى مصر (٣). وفى سنة ١٨٨ زاد اسمق بن سلمان عامل خراج مصر على المزارعين زيادة أجحفت بهم، فخرج عليه أهل الحوف، وحشدوا حشودهم، فسير الهم هارون الرشيد قائده هرثمة بن أعين فى جيش عظم ، فتلقاه أهل الحوف على الفرصكوناً موقفاً إلى أن

<sup>(</sup>١) القريزي ، الخطط ، ج ١ ص ١٤٣

<sup>(</sup>٢) سيدة الكاشف ، مصر في عصر الولاة ، ص ١٣٦

<sup>(</sup>٣) نفس الرجع ، ص ١٣٧

<sup>(</sup>٤) الكندى ، ص ١٣٦ - المقريزي ، الخطط ، ج ١ ص ١٤٤

الليث بن الفضل عامل خراج مصر من قبل الرشيد « مساح مسحون عليهم أداخى زرعهم ، فانتقصوا من القصبة أصابع ، فنظلم الناس إلى الليث . فلم يسمع مهم ، فعد كروا وساروا إلى الفسطاط ، فخرج إليهم ليث بن الفضل فى أربعة آلاف من جند مصر .... فالتقى ليث مع أهل الحوف لثنى عشرة خلت من شهر رمضان سنة ست وتمانين ، فامزم الحند عن ليث وبقى فى مائتين أو نحوها ، فحمل عليهم عن معه ، فهزمهم حى بلغ بهم غيفة » (١). ومع ذلك فقد امتنع أهل الحوف عن أداء الحراج ، فبعث ليث إلى الرشيد يبلغه أنه لا يستطيع أن يجي خراج الحوف الا بجيش يبعث به معه ، فعزله الرشيد .

كذلك امتنع أهل الحوف مرة ثالثة عن أداء الخراج فى ولاية الحسين بن جميل سنة ١٩٠ هـ ولكنهم أذعنوا بالخراج عندما سار إليهم يحيى بن معاذ الذى سيره الرشيد لاخضاعهم ، فى ١١ شوال سنة ١٩١٨) .

وعاود أهل الحوف ثورتهم فى ولاية حاتم بن هرثمة بن أعين سنة ١٩٤ ه ، فلما قدم إليهم ونزل بلبيس صالحوه على خراجهم (٣) .

ثم أشعل الصراع بين الأمين والمأمون في سنة ١٩٦ هـ نار الفتنة في مصر وبادر جماعة من أشراف مصر مخلع الأمين واخراج جابر بن الأشعث عامله على مصر ، وبايعوا للمأمون ، وولوا عباد بن محمد من قبل المأمون على صلاة مصر وخراجها في ٨ من رجب سنة ١٩٦ هـ(٤) ، وبلغ الأمسين

<sup>(</sup>١) الكندى ، ص ١٤٠ - القريزى ، ج ١ ص ١٤٤

 <sup>(</sup>٣) نفس المصدر، ص ١٤٣ -- المقريزى، ص ٤٤

<sup>(</sup>٣) الكندى ، ص ١٤٧

<sup>(</sup>٤) نفس الممدر، ص ١٤٩ - القريزي، ج ٢ ص ٨٦

ما فعله المصريون من خلعه وإخراج عامله جابر بن الأشعث كتب إلى ربيعة ابن قيس بن الزبير الحرشي رئيس قيس بالحوف بولايته على مصر ، كما كتب إلى عبد الصمد بن مسلم بن عمارة الحرشي أحد زعماء القيسية في الحوف، وإلى يزيد بن الحطاب وعثمان بن مستنبر الحذامي من زعماء الىمانية بنفس إقليم الحوف الشرقى ، يأمرهم بمعاونة ربيعة بن قيس ونصرته بجميع أهل الحوف يمنها وقيسها . فاستجاب أهل الحوف إلى أمره وزحفوا إلى الفسطاط لمحاربة عباد بن محمد بن حيان وأنصاره من أهلها ، وفى هذه الأثناء تغلب أحد زعماء اليمنية وهو بهلول اللخمي على الاسكندرية (١) ، ونزل عبد العزيز الحروى، أحد رؤساء البمنية أيضاًمن بلدة فاقوس، في بلبيس وبعث عماله بجبون الحراج من الحوف (٢). حاول أهل الحوف مهاحة الفسطاط فتصدى لهم عباد الذي خندق علمها، وأسفر الاشتباك عن هزيمة أهل الحوف، خاصة بعد أن فت في عضدهم مقتل محمد الأمين ، وبيعة المأمون في المحرم سنة ١٩٨ . وولى المأمون المطلب بن عبد الله الخزاعي على خراج مصروصلاتها ، في ١٥ ربيع الأول ، فلما قدم ، ولى على الاسكندرية أحد أشرافها المعروفين من بيت بني حديج وهو حديج بن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن معاوية ابن حديج ، فثار بنــو مدلج الذين ينزلون مع جذام ولخم على مقربة من الاسكندرية ، واضطربت الأمور في الاسكندرية ونواحهــــا ، فبعث إلهم المطلب جيشا بقيادة أخيه هرون ، فانهزم هرون ، وفي الوقت نفسه عزل المطلب عن ولاية مصر ، في شوال سنة ١٩٨ ، فولما من بعده العباس

<sup>(</sup>۱) الكندى ، ص ۱۵۳ - القريزى ، ج ۲ ص ۸۹

<sup>(</sup>٢) نفس المدر، ص ٥٠١ - القريزى ، نفس الصفحة

ابن موسى ، فقدمها ابنه عبد الله الحسن بن عبيد الأنصارى ، الذى أثار الحند بسجن المطلب و بمنع أعطياتهم، وبهديدهم، وبتحامله على الرعية . فلما وصل العباس بن موسى وفي صحبته محمد بن إدريس الشافعي ، لم يضع حداً لهذه التصرفات الحائرة ، فقد عاود الأنصارى سياسة التحامل على الحسد والرعية فئار الحند ، ودعوا إلى ولاية المطلب ، وأعادوه بالفمل إلى الولاية للمرة الثانية في 14 من المحرم سنة ١٩٩٩ ه ، ولكن نار الفتنة اندلعت بولايته وسرى الاضطراب في تنيس حيث انتزى عبد العزيز الحروى ، واستفحل خطره ، بعد أن هزم كل جيش سره المطلب لمحاربته . (١) .

وفى هذه الظروف السيئة رست بمياه الاسكندرية مراكب أندلسية قفل أصحابها من غزوهم ، ونزلوا الاسكندرية لابتياع ما يلزمهم ، فأغراهم الاضطراب السائد واستنصار بعض الطامعين من العرب بهم على خصومه، فلم يتر ددوا فى التدخل عندما واتتهم الفرصة .

### (ب) مشكلة الأندلسيين الوافدين : هل هم ربضيون أم غزاة بحر ؟

من الشائع عند الباحثين أن الأندلسين الذين قدموا في مراكبهم إلى الاسكندرية ، ودخلوا طرفا في النزاع القائم بين الطامعين في ولاينها ، جماعة من أهل ربض قرطبة القبلي ، يعرفون باسم الربضيين نسبة لهيج الربض أو ثورة الربض على الأمير الحكم بن هشام الأموى (١٨٠ – ٢٠٦ هـ) ، فنفاهم الأمير خارج الأندلس ، فوفد عدد كبير مهم إلى فاس ، وسمح لهم الإمام إدريس بن إدريس الحسني بالاقامة في عدوة الأندلس من مدينة

<sup>(</sup>۱) الكندى ، ص ۱۵۷

فاس (١) ، بينما وصل فوج كبير منهم إلى الاسكندرية .

وسبب هيج الربض أن الأمر هشام والد الحكم كان قد أحساط نفسه بالفقهاء المالكية ، واستسلم لهم ، وعظم بذلك شأنهم ، وتجاوزوا حدودهم ، فلما تولى الحكم الإمارة بعد أبيه حاول أن ينتزع مهم سلطانهم ، ويسلهم ما كانوا يتمتعون به في عهد أبيه من نفوذ ، ويكف أيديهم عن التدخل في شوون دولته ، فانقلبوا عليه ، وسخطوا من تصرفاته ، واستغلوا نفوذهم الروحى في إثارة الرعية عليه ، وحاول بعض الفقهاء أن يغدروا به في سنة ثم اتفق الفقهاء ووجوه قرطبة مع محمد بن القاسم القرشي المرواني المعروف ثم اتفق الفقهاء ووجوه قرطبة مع محمد بن القاسم القرشي المرواني المعروف بابن الشهاس على مبايعته بالامارة ، فخلطم ، وأفشي سرهم ، فأبلغ الحكم بابن الشهاس على مبايعته بالامارة ، فخلطم ، وأفشي سرهم ، فأبلغ الحكم ابن هشام مما اجتمعوا عليه، وروى له تفاصيل المؤامرة ، وأعطاه بياناً بأسمأتهم من بينهم الفقيه أبو زكريا نحيى بن مضر الفيسي ، وكان قدوة في الدين من بينهم الفقيه أبو زكريا نحي بن مضر الفيسي ، وكان قدوة في الدين والورع ، وأبو كعب بن عبد البر ، وموسى بن سالم الحولاني وولده .

<sup>(</sup>۱) ليفي بروننسال ، الاسلام في المغرب والأندلس ، ترجمة الدكتور السيد عبد العزيز سالم والأستاذ مجد صلاح الدين حلمي، التأهرة ، ١٩٥٨، ص. ١ (٢) ابين عذارى ، ج ٢ص ٦٠. النويرى ، نهاية الأرب في فنون الأدب، مغطوطة مصورة ، ج٢٢ ، ص ١٥ – سالم، تاريخ السلمين وآثارهم في الأندلس ، يروت ، ١٩٦٢ ، ص ٢٢٣

<sup>(</sup>٣) ابن القوطية القرطبى ، تاريخ افتتاح الأندلس، تحقيق خليان ريبيرا بمدويد ، ١٩٣٦ ص . ٥ - ابن عدارى ، البيان المغرب . ج ٠ ص ٢٠١٩ – المقرى ، ففح الطيب . طبعة محبى الدين عبد الحميد ، ج ، ص ٣٣٢

أن أمر بقتل الثوار، وأنكر الناسء ليه إطلاقه يَد ربيع القومس متولى المعاهدين بِالْأَنْسُلِينِ مِن النصاري ، وكان حظما في رجاله ، سوغه فرض المغارم على المسلمين (١) . وفي هذا الحو المتوتر ، وقع حادث ، ط أشعل نيران الفتنة بين سكان الربض القبل من قرطبة المعروف بشقندة ، فقد قتل أحد مماليك الأمير غلاماً ، فغلت نفوس الأهالى بالغضب ، وانفجرت براكن غضبهم على الأسر ، وكأنما كانوا يرتقبون وقوع هذا الحادث فهبوا مرة واحدة ، وتجمعوا على المملوك فقتلوه ، وخرجوا لهتفون نخلع الأمسر ، وأول من شهر السلاح ضده أهل الربض القبلي بعدوة الهر ، ثم انضم إليهم أهل المدينة والأرباض الأخرى ، واتجه الحميع يحملون ما استطاعوا حمله من سلاح نحو قصر الإمارة ، فتحصن الحكم في قصره وأوكُّل محراسته والدفاع عنه كتائب من الحند والعبيد ، واشتبك الثوار مع الحند في قتال عنيف كاد يتغلب فيه الثوار، لولا أن الحكم لحأ إلى حيلة تشبه حيلة الشاميين يوم الحرة فبعث برجلين من ثقات رجالسه هما عبيد الله البلنسي واسحق بن المنذر ، على رأس فرقة من الفرسان إلى الربض ، فأشعلوا النار في مساكن الثوار ، فلما شاهد هوًلاء النارتحتدم في بيوتهم بادروا بالعودة لاستنقاذ أولادهم ونسائهم، فأخذتهم السيوف من أمامهم ، وتلقاهم حرس القصر من خلفهم، وقتلوا مهم خلال ثلاثة أيام متواصَّلة عدداً كبيراً تجاوز عشرة آلاف رجل ، وفر من قرطبة أضَّعاف هذا العدد (Y) ، وقد انتقم الحكم من الثوار الذين وقعوا أسرى ، فأمر بصلب ثلاثمائة ممن قبض علمهم صفا واحداً على ضفة سهر الوادى الكبير من باب القنطرة القبلي حتى نهاية المصارة في جنوب قرطبــة

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب ، كتاب أعمال الأعلام ، طبعة بيروت ، ص ه ١

<sup>(</sup>٧) ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ص ١٠

الغربى، وأمر بهدم الربض مصدر الفتنة . فأعيد بطحاء مزرعة . ولما مضت ثلاثة أيام من القتل والسفك ، أمر برفع السيف عن أعناقهم وتأمين الفلول ، على أن نحرجوا من الأندلس ، فنزل بعضهم فى مدينة فاس التى أسسها إدريس بن عبد الله بن حسن فى سنة ١٧٧ هـ (١) ، وأطلق على العسدوة الحنوبية من تلك المدينة اسم ربض الأندلسين ويذكر البكرى أنه كان يسكن أوزفور من أعمات بالمغرب الأقصى قوم يعرفون ببى موسى من ربضية الأندلس ، فاستفسدوا إلى من جاورهم ، وأساءوا عشرتهم ، فحاربوهم ، فانجزم الأندلسيون ، وتفرقوا ببلاد أغمات ، وبنو مدينة جزنابة ، ولكن البربر أجلوهم عنها إلى وليل (٢) . أما جمهورهم الأعظم ، وعددهم ١٥ البر أجلوهم عنها إلى وليل (٢) . أما جمهورهم الأعظم ، وعددهم ١٥ ألفاً ، فقد ركبوا سفنا فى البحر ذكر الكندى أن عددها أربعون مركبا (٣) بانهوا إلى الاسكندرية وذلك فى أول ولاية عبد الله المأمون ابن الرشيد (١٩٨ حـ ١٨ هـ).

وقد اختلف المورخون فى تحديد تاريخ ثورة الربض ، فأبوا المحاسن بحملها فى رمضان سنة ١٩٨٨(٤) (مايو ٨١٤م)،وابن الأثير والنوبرى يتفقان على أنها حدثت فى سنة ١٩٨ هـ (٥) . أما ابن الأبار فقد حدد تاريخها تحديداً دقيقاً فى بوم الأربعاء ١٣٨ من رمضان سنة ٢٠٢ هـ (٦) (٢٥ مارس سنة ٨١٨ م)،

<sup>(</sup>١) المغرب الكبير، ج ٢ ص ٤٨٧ وما يليها

<sup>(</sup>۲) البكرى، ص ١٥٥

<sup>(</sup>٣) الكندى ، ص ١٦٤

<sup>(</sup>٤) أبو المحاسن ، ج 1 ص ١٥٨

<sup>(</sup>ء) ابن الأثير، ج ٤ ص ١٧٧ - النوبري، نهاية الأرب، ج ٢٢ ص ١٧٠

<sup>(-)</sup> ابن الأبار ، الحلة السيراء ، تحقيق حسين مؤنس ، ص ع ع

و محددها ابن عذاری کذلك فی سنة ۲۰۲ (۱) ، و يوافق رو ديجو الطليطلی علی هذا الناريخ (۲) .

غير أن دوزى عارض هو لاء المؤرخين القائلين بتاريخ سنة ٢٠٢ هـ (٣) لأن النوار ثبت أنهم نزلوا في مياه الاسكندرية قبل ذلك بأربعة سنين ، استناداً على رواية ابن القوطية الذي يوكد أنهم و ملكوها في أول و لاية الرشيد »(٤) وصمها المأمون (٥) الذي بدأت خلافته في ٢٥ من المخرم سنة ١٩٨ هـ ، وما رواه المقريزي ( نقلا عن الكندي ) إذ يقسول : « وفي سنة تسع وتسعين وما ت عظمت الحروب بديار مصر بين المطلب بن عبد الله الخزاعي أمير مصر وبين عبد العزيز الحره ي التاثر بتنيس ... وكانت بالإسكندرية مراكب الأندلسيين قد قفلوا من غزوهم »(٦) . ولكن الأستاذ ليفي بروفنسال يوكد صحة تاريخ سنة ٢٠٢ ، الذي حدده ابن حيان بايراده نص المنشور الذي أصدره الحكم بعد قضائه على الهيج وأرسله إلى ولاة الأندلس ، وفيه بيان أصدره الحكم بعد قضائه على الهيج وأرسله إلى ولاة الأندلس ، وفيه بيان بيروائيس (٧) على ما أورده

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، ج ۲ ص ۱۱۳

Las Cagigas, Andaluces en Africa, Boletin de la Real (τ)
Academia de Ciencias, Bellas letras y Nobles artes de Cordoba, ano
VIII, 1929 No. 25. p. 108

Dozy, Histoire des Musulmans d'Espagne, t.1, Leyde, 1932, (r)
p. 296

<sup>(</sup>٤) ابن القوطية ، ص ، ه

<sup>(</sup>ه) ابن الأبار، ص ه ٤

<sup>(</sup>٦) الكندى ، ص ١٥٨ - المقريزي ، ج ١ ص ٣٠٠٠

Lévi-Provençal, Histoire de l'Espagne musulmane, t. I, (V) p. 165, Note 1

ابن حزم في جمهرة الأنساب (١) ، وعلى ما جاء في المغسسرب في حلى المغرب لابن سعيد (٢) الذي حدد نفس يوم الأربعاء ١٣ من رمضان سنة ٢٠٢ ه تاريخاً لقيام ثورة الربض ، وأكد أن الحكم أمر بهدم الربض القبلي في اليوم التالي حتى صبره مزرعة ، وتتبع دور الثوار بالهدم والاحراق. ويذهب الأستاذ الدكتور سعد زغلول عبد الحميد إلى القول بأن الأندلسين الذين وفدوا في سفهم إلى الاسكندرية في عام ١٩٩ ه ليسوا من ثوار الربض لأن ثورة الربض اندلعت في قرطبة بعد سنة ٢٠١ هـ ، بيما شارك الأندلسيون في أحداث الاسكندرية في سنة ١٩٩ هـ(٣) ، وهذا يعني في رأيه أن هؤلاء الأندلسيين كانوا غزاة بحريين وأن الغزوكان حرفتهم وصناعتهم . ونحن نويلد الدكتور سعد زغلول فما ذهب اليه كما نؤيد الأستاذ ليسفى بروفنسال في تاريخ سند ٢٠٢ الذي يسجل ثورة الربضيين على الحكم ، ونعتقـــد أن دوزي أخطأ إذ اعِتمر أن ثورة الربض قامت في سنة ١٩٨ والواقع أن الثورة المذكورة حدثت في سنة ٢٠٢ﻫ، وأن بعض ثوار الربض لحقوا بطليطلة التي وقع اختيارهم عليها بالذات لمخالفة أهلها الحكم قبل ثورة الربض بأربعة سنوات (٤)، فغزاهم الحكم في سنة ١٩٩ه، وعاث فهم أشــــــــ العيث ونقل وجوه أهلها إلى ترجلة (٥). ومن هنا جاء اللبس بين ثورة الربض في سنة ٢٠٢ و ثورة أدل طليطلة قبل ذلك في سنة ١٩٩ هـ ، ونفي أهلها إلى ترجلة .

<sup>(</sup>١) ابن حزم عمهرة أنساب العرب؛ القاهرة ، ١٩٤٨ ص ٨٨

<sup>(</sup>٢) ابن سعيد المربى ، الغرب في حلى الغرب ، تحقيق الدكتور شوقى ضيف

ج ١ ص ٤٢

<sup>(</sup>٣) سعد زُغلول عبد الحميد ، الاسكندرية من الفتح العربي ، ص

<sup>(</sup>٤) ابن الأبار، ص ه٤ – ابن سعيد، ص ٤٢

<sup>(</sup>ه) ابن سعید، ص وع - ابن عداری، ج ۲ ص ۱۱۱

ونعتقد بعد هذا العرض السابق أن الأندلسين الذين قدموا في سفنهم إلى الاسكندرية سواء في ٤٠ سفينة كما يذكر الكنسدى (١) أو في ٤٢ سفينة كما يذكر الكنسدى (١) أو في ٤٢ سفينة كما يذكر الكنسدى (١) أو في ٤٢ سفينة كما محمدة الاف شخص ، بل إن اليعقوفي يؤكد أنهم كانوا زهاء ثلاثة الاف (٣) ، ومن المستبعد أن يزيد عددهم على خسة الاف لسبب اتحر منطقي وهو أنه إذا افترضنا أن كل سفينسة قدموا عليها مهما كبر حجمها تحمل مائة من الرجال يصبح مجموع الأندلسين أربعة الاف . ونستند في رأينا أيضاً على نص أورده الكنسدى ، إذ ذكر أن حشود اللخمين في الاسكندرية بعد أن انضم إليهم الأندلسيون والصوفية في الاسكندرية بلغت عشرة الاف رجل (٤) ، ومن المعروف أن عدد اللخمين كان كبراً للغاية وأنهم كانوا يؤلفون قوة هائلة قد تفوق قوة الأندلسين والصوفية معا ، ومعى ذلك أن الأندلسين والصوفية معا ، ومعى ذلك أن الأندلسين والصوفية معا ، ومعى

ونعتقد أن هو لاء الأندلسيين الذين قدموا إلى الاسكندرية في سنة ١٩٩ه، أى قبل ثورة أهل الربض التي حدثت في سنة ٢٠٢ هـ ، ما لا يقل عن ثلاث سنوات كانوا على حد قول الأستاذ الدكتور سعد زغلول غزاة بحرين ، وأهل الأندلس محكم طبيعة بلادهم واحتكاكهم بدول أوروبا كانوا رجال عمر وأهل غزو ، وأنهم ، غلاف ما يشعر إليهم المؤرخون ، كانوا ملاحين

<sup>(</sup>١) الكندى ، ص ١٦٤

 <sup>(</sup>٣) اليمقوبي، تاريخ اليمقوبي، طبعة النجف، ١٣٥٨ ص ١٧٤
 ذكر اليمقوبي خطئا أُمهم قدموا في أربية الاف مركبا وصحبا أربعين سركباً.

<sup>(</sup>٣) اليعقوبي ، الصدر السابق ، ص ١٧٤

<sup>(</sup>٤) الكندى ، ص ١٦٤

مهرة ومن المعروف أن جماعات كبيرة من البحريين من أهل الأندلس كانوا يتخذون لهم مراكز ساحلية من شرق الأندلس تمتد ما بىن طرطوشة وبلنسية كان يتزعمهم أمىر سرقسطة ويستخدمهم ضد الكارولنجيين (١)، وقد وجه هؤلاء غاراتهم على السواحل الكارولنجية بعد أن تفككت قوى الكارولنجيين البحرية،ونجحوا في اتخاذ قواعد اسلامية ثابتة في فراكسينت على ساحل بروفنس وجزيرة كامرج عند مصب الرون ، وفي ماجلون ، ومنها وجهوا غاراتهم إلى داخل البلاد في بروفانس ، وانتشر وا في جبال الألب وتحكموا فىالممرات الموصلة بنن فرنسا وايطاليا فيما بنن مونت سني والبحر المتوسط (٢) . ويبدو أن هؤلاء الغزاة الأندلسين أغاروا من قواعدهم في الأندلس، ولحسامهم الخاص، على جزيرة قورشقة(كورسيكا) في سنة ١٩١ه (٨٠٦م) ، فأرسل إلهم ببن بن شار لمان ، ملك إيطاليا ، أسطولا لترخمهم به على الانسحاب، ونجح في خطته ، وفي أثناء قفولهم إلى قواعدهم تعتمهم آدمر، كونت جنسوة بأسطوله ، ولما أحس الأندلسيون بمطاردته لهم تحولوا إليه واشتبكوا مع أسطوله في موقعة بحرية انتهت بهزيمة الأسطول الحنوي ، وأسر المسلمون ستين راهبا باعوهم في الأندلس (٣) . ثم عاود البحريون الأندلسيون الغرّو البحرى بعد عامن من تلك الوقعة ، فأرسوا بسقهم في سردانية ، ولكن أهلها تصدوا لهم وأرغموهم على الحروج منها ، فهاحموا

<sup>(</sup>١) أرشيبالد لويس ، ص ٢٢٩

<sup>(</sup>٧) أرشيبالد لويس ، ص ٢٣٠

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ص . ٢

قورشقة ، واشتبكوا مع القائد بورشارد فى موقعة دارت فيها الدائرة على المسلمين ، وخسروا فيها ثلاثة عشرة سقينة (۱) . ثم عاودوا هجومهم على قورشقة فى سنة ١٩٥ه وفى سنة ١٩٨، وفى هذه المرة الأخيرة اشتبك معهم أسطول صاحب أمبورياش الذى نجع فى أسر ثمانية سمن بما فيها من بحريين بلغ عددهم ما يزيد على خسهائة ، وقد انتقم المسلمون لذلك فأغاروا على سواحل نيقة (نيس) وبروفنس وغيرها (٢) .

وبالاضافة إلى هذه المنطقة التي كان يتخذها غزاة البحر الأندلسين ، كانت توجد منطقة أخرى تقع على الساحل الحنوبي الشرقى من الأندلس، عند الموضع الذي قامت عليه مربة مجانة ، وكان هوالاء البحريون يترلون قبسل قبل ذلك في مرسى أشكوبرش Escombreras الواقع في خليج قرطاجنة الحلفاء(٣) . ويذكر البكرى أن هوالاء البحريين الأندلسين، ومهم الكركرني وأبو عايشة والصفر وصهيب أسسوا مدينة تنس الحديثة بالمغرب الأوسط في سنة ٢٦٧ ه (٤) ، كما يذكر أن جماعة مهم أسسوا مدينة وهران بالاشتر اك

ويتبغى أيضاً أن نذّ كر هنا الدور الهام الذى قام به البحريون الأندلسيون بقيادة أصبغ بن وكما الهوارى المعروف بفرغلوش فى فتح صقلية ، فى سنة

<sup>(</sup>۱) شکیب أرسلان ، تاریخ غزوات العرب نی فرنسا وسویسرا وایطالیا وجزائر البحر المتوسط، ص . ٤ . – فتحی عثمان ، ج ۲ ص ۱۹۲

<sup>(</sup>۲) شكيب أرسلان ، ص . ۱۶ هـ غتار العبادى ، دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ، الاسكندرية ، ۱۹۸۸ ، ص ۳۵۳

<sup>(</sup>٣) البكرى ، المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ، ص ٨١

<sup>(</sup>٤) نفس المدر، ص ٢٠

<sup>(</sup>ه) نفس الصدر ، ص ٧٠

٢١٤ هـ، وأقاموا يفتحون صقلية مع الأغالبة حتى سنة ٢١٩ هـ (١) ، وقد اشتركوا بأسطول قوامه ٣٠٠ سنينة في الاستيلاء على مينائي بارمة وميناو (٢)

وعلى هذا النحو نجد أن غزاة البحر الأندلسيين اشتغلوا بأعمال الغزو والهسب أو ما يسمونه بالقرصنة البحرية على سواحل ايطاليا وجزر البحر المتوسط قبل ثورة الربض سنة ٢٠٢ ه ، ولم يكن لحكسومة قرطبة حتى سنة ٢٣٠ه أسطول بحرى منظم، وكانت أعمال هولاء الغزاة تتم بدون موافقة رضية من حكومة قرطبة (٣)، فهم إذن غزاة يشتغلون لحسامم الحاص .

ومما يوكد رأينا في أن الأندلسين القادمين إلى الاسكندرية كانوا غزاة أن الكندى يشر عند ذكره خبر نزولهم إلى أنهم : « قد قفلوا من غزوهم فنزلوا الاسكندرية ليبتاءوا ما يصلحهم ، وكذلك كانوا على الزمان ، وكان الأمراء لا تمكيهم دخول الاسكندرية . واتماكان الناس مخرجون إلهم فيا يعوبهم »(٤) . ونفهم من ذلك أن نزول الأندلسين بالاسكندرية لم يكن حدثاً جديداً وأنهم كانوا يلجئون قبل هذا التاريخ إلى مياه الاسكندرية كويرسون بالذات في منطقة الرمل (٥) إثر كل غزو يقومون به ، وأنهم كانوا ممتارون مها ما محتاجون إليه أثناء غزوهم في البحر . فهم إذن غزاة يعتمدون في حياتهم على ما يغنمونه في غزواتهم لسواحل أوربا الحنوبية وسواحل إيطاليا وجزر البحر المتوسط . والمسألة أن المؤرخين ، اختلط عليهم الأمر بعد قيام أهل الربض بالثورة على الحكم ، فخلطوا بين البحرين

<sup>(</sup>١) المغرب الكبير ، ص ٢٦٠

<sup>(</sup>٢) مختار العبادي ، دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ص ٢٥٦

Lévi-Provençal, Histoire, t. I, p. 244 (7)

<sup>(</sup>٤) الكندى ، ص ١٥٨

<sup>(</sup>ه) اليعقوبي، ج ٣ ص ١٧٤

وبين الربضيين ، ومن المعروف أن أهل الربض تفرقوا في البلاد الأندلسية (١) ونزل بعضهم إلى بر العدوة ، أقرب السواحل المغربية إلى الأندلس خوفاً من بطش الأمير الحكم بهم ، فاحتلوا عدوة فاس فصير وها ربضاً قبليا لها ، ومن المعروف أيضاً أن الحكم عفا عهم بعد ذلك، وكتب لهم أمانا على الأنفس والأموال ، « فأباح لهم التفسح في البلدان حيثًا أحبوا من أقطار مملكته حاشا قرطبة أو ما قرب مها »(٢) .

### (ج) استيلاء الأندلسين على الاسكندرية:

كان المطلب قد عقد لمحمد بن هبيرة بن هاشم بن حديج على الاسكندرية فاستخلف هذا عمر بن عبد الملك بن محمد الحديجي الذي يقال له عمر بن هلال فوليها عمر ثلاثة أشهر ثم عزله المطلب ، وأقام على الاسكندرية أخاه الفضل ابن عبد الله بن مالك الخزاعي (٣).

واستغلت طائفة البحرين الأندلسين حالة الفوضى فى مصر ، واصطراب العرب المقيمين بالاسكندرية ونواحها من لخم وبنى مدلج ، ودخلوا طرفاً فى النراع . فعندما ولى المطلب أخاه الفضل على الاسكندرية حقد عمر بن هلال عليه، وتحالف مع ثائر آخر فى ثغر تنيس هو عبد العزيز الحروى كان طامعاً فى إمارة الفسطاط . فكتب إليه الحروى يأمره بالوثوب على الاسكندرية والدعاء له مها ، وأن محرج الفضل بن عبد الله مها (٤) . ولم يكن فى امكان

<sup>(</sup>۱) ابن الأبار، ج ١ ص ه ٤ - ابن عذارى، ج ٢ ص ه ١١

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری ، ج ۲ ص ۱۱۵

<sup>(</sup>۳) الکندی، ص ۱۵۷

<sup>(</sup>٤) الكندى ، ص ١٥٨

ابن هلال وحده أن يقوم بهذا العمل الحرىء ، فرأى أن يستعنن بالأندلسين الذين كانوا يقضون الشتاء في مراكبهم تمياه الاسكندرية ، ولم يتر دد الأندلسيون في مساعدة ابن هلال ، وبفضل مساعدتهم له جمح في اخراج الفضل منها ودعا فيها لعبد العزيز الحروى، ولكن أهل الاسكندرية استاءوا من تدخل الأندلسيين ، فهاجوا علمهم ، واشتبكوا معهم في معركة انتهت بهزيمة الأندلسيين وعودتهم إلى مراكبهم ، وقتل في هذه المعسركة عدد منهم . وهكذا انتصر السكندريون وأعادوا والهم الشرعي ، ولكن المطلب لم يلبث أن عزل أخاه الفضل وأسند الولاية إلى اسحق بن أبرهة بن الصباح وهنا تحركت مطامع ابن هلال من جديد ، فخرج لمقاتلته في شهر رمضسان سنة ١٩٩ هـ . وتجنبا للقتال عزل المطلب اسحق بن أبرهة وولى الاسكندرية لأني بكر بن جنادة بن عيسي المعافري . وفي نفس الوقت نجح الحروى بالاتفاق مع السرى بن الحكم القائد في التغلب على المطاب . وارغامه على الحروج من مصر ، وتولى السرى بن الحكم ولاية مصر باجماع الحند عليه في مستهل رمضان سنة ٢٠٠ هـ(١) . وهنا سنحت الفرصة لابن هـــلال للتغلب على الاسكنادرية ، فهاجم والها أبا بكر بن جنادة المعافري وأخرجه منها ، ودعا للجروى بها. وتهيأ للاندلسين المحال البرول بأرض الاسكندرية والإقامة في برها بدلا من البقاء في سفنهم، ولكن الأندلسيين محكم طبيعتهم الحافية كرجال حر وغزاة احتكوا بأهل الاسكندرية ، وأفسدوا فيها . وكان ابن هلال يسعى للتقرب إلى أهل الاسكندرية وإرضائهم بغية الإبقاء على ولايته عليهم ، فأمر باخراج الأندلسيين من بر المدينة والحاقهم يسفهم ، فاضطغنوا ذلك عليه (٢) انتظاراً لفرصة مواتية ينقلبون عليه فها ، وحدث في هذه الفترة المضطربة من تاريخ الاسكندرية أن ظهر بالاسكندرية طائفة يدعون بالمعروف وينهون

<sup>(</sup>١) الكندى ، ص ١٦١

<sup>(</sup>٢) نفس المدر، ص ١٦٢

عن المنكر ويعارضون الوالى ، سموا أنفسهم بالصوفية ، وتولى السزعامة عليهم رجل مهم يقال له أبو عبا. الرحمن الصوفى . وكان من الطبيعي أن أن يتحالف هو لاء الصوفية مع الأندلسين لاشتراكهم معهم في معاداة الوالى والسخط عليه ، واجتذب الصوفية اللخمين واعتضدوا بهم ، وكان اللخميون قوة هائلة لها وزيها في ناحية الاسكندرية ، وكانت لهم أطماعهم الحاصة . وعزم الحلفاء على إزاحة ابن هلال ، فتجمعت حشودهم حتى بلغست بالاضافة إلى الأندلسين والصوفية زهاء عشرة آلاف ، فحاصروا ابن ملال في قصره ، فسلم هذا نفسه إليهم هو وأخوه محمد وابن عمه أبو هبرة وحديج الواحد بعد الآثر ، فتلقفهم سيوف الحلفاء ، وقتلوهم في ذي

ثم تنازع اللخميون بعد مقتل ابن هلال مع الأندلسين نزاعاً أدى إلى قيام الحرب، واشتبك اللخميون بقيادة زعيمهم رباح بن قرة مع الأندلسين، فالهزم اللخميون ودخل الأندلسيون الاسكندرية عنوة فى ذى الحجة سنة ٢٠٠ ه، فولوا علمها أبا عبد الرحن الصوفى، وفى عهسده ساد الفساد، وكثر القتل والهب، فاضطسر الأندلسيون إلى عزله، وولوا رجلا مهم يعرف بالكنانى (١). وعندئذ تدخل بنو مدلج، وكانوا يقيمون بظاهر الاسكندرية، إذ خافوا أن يستقبل الأندلسيون بها، فهاجموا الأندلسين ولكنهم منوا بهزيمة نكراء ترتب عليها أن أصبح الأندلسيون يتحكون فى مصر الاسكندرية، فنفوا بنى مدلج علها أن أصبح الأندلسيون يتحكون فى ابن الحكم، والى الفسطاط، بدا من قبول الأمر الواقع، وحمد له الأندلسيون موقفه المتخاذل، فعندما توسط لارجاع بنى مدلج إلى منازلم، قبلوا وساطنه وأذنوا لهم بالعودة.

<sup>(</sup>۱) نفسه ص ۱۹۶

وباغ الحروى ما اجر مه الأندلسيون من قتل صاحبه ابن هلال واستبدادهم بالاسكندرية ، وتقاربهم مع السرى بن الحكم الذى سبقه فى الظفر بالامارة على الفسطاط ، فعزم على السير إلى الاسكندرية وانتزاعها من الأندلسين ، وجهز لهذا الغرض جيشاً عدته خسون ألفاً ، ونزل على حصن الاسكندرية فى المحرم سنة ٢٠١ ه ، ولعله حصها المعروف بالحصن الفارسي أحد عجائها المشهورة ، وواصل الحروى حصاره للحصن حتى كاد أن يفتتحه ، وعندثل خاف السرى بن الحكم أن يتغلب عليه فتضاعف قوته ثم يتغلب عليه بعد ذلك فأرسل قوة بقيادة عمرو بن وهب الحزاعي إلى تنيس لفتحها فيرغم الحروى على فلك الحومار والعودة إلى بلده و مجمحت خطة السرى ، واضطر الحروى إلى العودة إلى بلده و مجمحت خطة السرى ، واضطر الحروى

وفى هذه الأثناء حدث انقلاب عسكرى فى الفسطاط ، إذ انقلب المحند الحراسانيون على السرى فى ربيع الأول سنة ٢٠١، وأرتجوه على البراجع إلى الصعيد . ولكنه لم يلبث أن عاد إلى ولايته بتقليد من المأمون . وعندئل زحف الحروى إلى الاسكندرية للمرة الثانية ، واتفق مع الأندلسين على دخول حصها ، فدخلها قائده سلامة الطحاوى وابنه على بن عبد العزيز الحروى ، ودعوا فها للجروى ، وأقام الحروى على ولايها رجلا من بنى حديج هو معاوية بن عبد الواحد بن محمد ، ومضى الحروى بكل قواته لمواجهة قوات السرى، فانهز الأندلسيون الفرصة، وقاموا محلع عامل الحروى على الاسكندرية ، وطردوه مها ، كما خلعوا ولاءهم للجروى ، ودعوا للسرى.

ولما بلغت هذه الأنباء الحروى زحف إلى الاسكندرية للمرة الثالثة فى شهر رمضان سنة ٢٠٣٩م؛ وكان أهالى هذه النواحى يتعرضون لأضرار جسيمة فى كل مرة مخرج فيها جيشه نحو الاسكندرية ، فعارضه القبط فى سخا ، وانضم إليهم بنو مدلج فى ثمانين ألفا ، واشتبك الحروى مع هذه القوة

الحديدة ، ونجح فى إلحاق الهزيمة بهم ، ثم بعث جيوشه إلى الاسكندرية لحصارها ، ولحق بها للمرة الرابعة ، الأغاق الأندلسيون حصبها ، فحاصرهم الحروى أشد الحصار ، ونصب عليهم المنجنيقات . أقام على ذلك سبعة أشهر من مسهل شعبان سنة ٢٠٤ه إلى سلخ صفرسنة ٢٠٥ه (١). وبيما كان جيشه يضرب جدران الحصن بالمنجنيق أصيب الحروى بفلقة - عر منجنيق فتوفى ، وبوفاته انهت حركته وانسحب جنده إلى تنيس ، ولم يطل العمر بالسرى بن الحكم هو الاحسر ، إذ توفى فى جمادى الأولى سنة ٢٠٥ هـ ، وخلفه ابنه أبو النصر ، وهكذا انفرد الأندلسيون محكم الاسكندرية بعاد أن توفى المنافسان ، فى حين قام صراع عنيف بين أبناء السرى والحروى .

#### (د) جلاء الأندلسيين عن الاسكندرية واستيلائهم على اقريطش :

صمم المأمون على وضع حد للاضطرابات الداخلية في مصر ، فأسند هذه المهمة إلى قائده عبد الله بن طاهر بن الحسن ، وأدرك ابن طاهر أنه للقضاء على هذه الفتن حميعاً لا بد من استخدام الحيش والأسطول في آن واحد ، فسير جيشاً من الحراسانين إلى مصر ، وأقبل هو في سنة ٢١٠ ه فتلقاه على بن الحروى بالأموال والإنزال، وانضم إليه ، وبعث في طلب بعض السفن إلى تنيس ، أسند قيادتها إلى على بن الحروى لمعرفته بالحرب في البحر (٢) . ونجح عبد الله بن طاهر أخيراً في إخضاع عبيد بن السرى ، وآلت إليه ولاية مصر في ٢ ربيع الأول سنة ٢١١ ه . وما ان تم لعبد الله ابن طاهر ذلك حتى عزم على السير إلى الاسكندرية لاستنزال الأندلسين ، فيث على مقدمته العباس وهاشم من قواد خراسان في مسهل صفر سنة ٢١٢ ، ثم أدركهما عبد الله في وبيع الأول ، فنرل على حصها ، وحاصر المدينة ثم أدركهما عبد الله في وبيع الأول ، فنرل على حصها ، وحاصر المدينة

<sup>(</sup>١) الكندى ، ص ١٦٩ - ١١٢

<sup>(</sup>٢) نفس الصدر، ص ١٨٠

قرابة أسبوعين ، فاستساست . وخرج إليه أهلها بالأمان ، ولم بجد الأندلسيون عندئذ بدا من مصالحته . فصالحهم على أن نحرجوا من الاسكندرية إلى حيث أرادوا من البلاد غير التابعة للماسيين (١) بشرط ألا يأخلوا في مراكبهم أحداً من الأهالي ولاعبدا ولا آبقا ، فاذا خالفوا هذا الشرط حلت دماؤهم . وهكذا أخرالاندلسيون من الاسكندرية في أوائل سنة ٢١٧هـ(٢) يقودهم أحد زعماتهم وهو أبو حفص عمر بن شعيب البلوطي المعروف بابن الغليظ أو الغليظ من أهل قرية بطروج من عمل فحص البلوط المحاور للدينة قرطية (٣) .

واختار أبو حفص جزيرة اقريطش منزلا للمسلمين ، وكانت من أخصب جزر البيزنطيين ، وتتميز بموقع استراتيجي رائع في وسط البحر المتوسط الشرق (٤) . ويبدو أن الأندلسين كانوا يعرفون هذه الحزيرة معرفة تامة فان فازيلييف ، استناداً على مارواه جنيزيوس ، يذكر أسم أغاروا عدداً

<sup>(</sup>۱) ذكر الطبرى وابن الأثير أن الأندلسيين سألوا عبد الله بن طاهر أن يرتحلوا عنها إلى بعض أطراف الروم التي ليست من بلاد الاسلام ، فأعطاهم الأمان على ذلك ، فرحلوا عنها ، وزلوا بجزيرة افريطش (الطبرى ج س ٢٠٠٠- اين الأثير ، ج ع ص ٢٠١٠) . وذكر ابن الأبار أن عبد الله بن طاهر صالح الأندلسيين على النخلي عنها مقابل مال بذله لهم ، وخيرهم في المزول بحيث شاهوا من جزائر البحر، فاختاروا جزيرة افريطش ( ابن الأبار ، الحلة السيراء ، ج ، ص ه ع). ونستنج من ذلك أن الأندلسيين كانت لهم معرفة سابقة بجزيرة اقريطش ص ه ع). ونستنج من ذلك أن الأندلسيين كانت لهم معرفة سابقة بجزيرة اقريطش

<sup>(</sup>۲) یذکر الطبری واین الأثیر خروج الاندلسین من الاسکندریة فی حوادث ۲۱۰ (الطبری ج ۳ ص ۱۹۰۱).

<sup>(</sup>٣) الضبي، ص ٩٤ - المقرى ، ج ٤ ص ١٥٧

 <sup>(</sup>٤) أبراهم أحمد الدوى ، اقريطش بين السلمين والبيزنطيين في القرن الناسع الميلادى ، الحجلة الناريخية المصرية ، اكتوبر ، . . و ، الحجلد الثالث ، العدد النافى ، ص ه ه

من المرات على جزيرة اقريطش وعلى جزيرة يونانية أخرى قبل أن يرحلوا من الاسكندرية في سنة ٢١٢ . ففي عام ٢١١ هـ « بعث العرب على اقريطش عشر سفن أو عشرين عادت بكثير من الأسرى والغنائم بعد أن عرفت المكان معرفة دقيقة ١٤٥) . ومما يوكد ذلك أن أبا المحاسن بن تغرى بردى يذكر أن الأندلسين نزحوا عن الاسكندرية قبل وصول عبد الله بن طاهر خوفاً منه وتوجهوا إلى جزيرة اقريطش(٢) .

وأيا ما كان الأمر فقد أعر الأندلسيون في أربعين سفينة بقيادة أبي حفص عمر بن شعيب البلوطي (٣) ، وانجهوا شمالا إلى اقريطش حيث نزلوا في خليج سودا سنة ٢١٧ هـ و ذكر البلافري أنهم فتحوا من اقريطش حصنا واحداً ونزلوه ، ثم لم يزل أبو حفص يفتح شيئاً بعد شيء حتى لم يبق فها من الروم أحد . وأخرب حصوبهم » (٤) . ونستنج من هذا النص أن الأندلسيين لم يلقوا مقاومة عنيفة عند فرولهم . وأنهم قنعوا نحصن واحد من حصوبها العديدة . ويبدو أنهم كانوا نحشون من قيام أهل اقريطش بمحاربهم في ذلك الحصن ، فأقاموا به تحصينات منيعة حتى يتحصنوا فيه إذا ما عزاهم الروم ، وحفر واحوله خندقاً ، فعرف الحصن لذلك بالحندق . ثم وصل الوم ، وحفر واحوله خندقاً ، فعرف الحصن لذلك بالحندق . ثم وصل الين العصر الحاضر محرفاً إلى Candia . وما إن اطمأن المسلمون

Vasiliev, Byzance et les Arabes, t.I, La Dynastie d'Amorium, (1) Bruvelles, 1935. p. 54

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن ، نج ٢ ص ١٩٢

<sup>(</sup>۳) ذکره البلاذری أبا حنص عمر بن عیسی الاندلسی (البلاذری ، ج، ص ۲۷۹) وقیل شعبب بن عمر بن عیسی ( الفبی ، ص ۱۹۶ – الحمیدی ، ص ۲۸۳)

<sup>(</sup>٤) البلاذ ري ، ص ١٧٩

إلى تحصن قاعدتهم حتى أخذوا يفتنحون المدن والحصون الاخرى في الحزيرة ، فأتموا فتحها كلها فيا يقرب من سنة ٢٣٠ هـ ، أى بعد مضى الحزيرة ، فأتموا فتحها كلها فيا يقرب من سنة ٢٣٠ هـ ، أى بعد مضى ١٨ سنة من نزولهم بها(١)، وقيل افتتحت بعد سنة ٢٣٠ هـ في قول ابن حزم ، وبعد سنة ٢٢٠ في قول أني سعيد بن يونس (٢) . ولا نشك في أن الأندلسيين استولوا على الحزيرة بالتعريج في الفترة ما بين ٢١٢ و ٣٣٠ مستغلين في ذلك حالة الوهن والضعف التي أصابت اللولة البيز نطية على أثر ما استنز فته من قوى أثناء ثورة توماس . وذكر فازيليف أن المسلمين استولوا على ٢٩ مدينة لم تحفظ لنا أسماؤها . وكان من الطبيعي أن تلتمس العناصر الاسلامية في اقريطش الأمان ممثلا في سلطة اسلامية تظللها بحمايها ، ولم يكن هناك مفر من الدخول في فلك الحلاقة العباسية التي كانت تسيطر على الشرق الأدني من الدخول في فلك الحلاقة العباسية التي كانت تسيطر على الشرق الأدني الإسلامي كله بما فيه مصر وإفريقية (٣) . وما لبنت إقريطش أن أصبحت في فرمن الطولونيين والإخشيدين ، « وكانت مراكب إقريطش تابعة لمصر التي وزمن الطولونيين والإخشيدين ، « وكانت مراكب إقريطش تابعة لمصر في فرمن الطولونيين والإخشيدين ، « وكانت مراكب إقريطش تمبر أهل مصر

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن ، ج ٣ ص ٣٢٧

<sup>(</sup>۲) الحميدي ، ص ۲۸۳ ، ۲۸۳

<sup>(</sup>٣) أشار الأمير عبد الرحمن الأوسط إلى ذلك فى رسالته التى بعث بها إلى الاسبراطور 
تيدفلس ، فقال : « وأما ما ذكرت من أمر أبي حفص الأندلسى ومن صار معه من 
أهل بلدنا فى خضوعهم لابن ماردة (المعتم ) ودخولهم فى طاعته ، وما سألت 
من النظر فى أمورهم والانكار لفعالهم ، فانه لم ينزع إليه منهم الاسفلتهم وسوادهم 
وفسقتهم ، وليسوا فى بلدنا ، ولا برتبتنا فنفير عليهم ، وفكايك مؤتتهم ، واتما اضطروا 
إلى الدخول فى طاعة ابن ماردة لمأسهم من بلاده ، ودنو ناحيتهم من ناحيته ، 
(ليفى بروننسال ، الاسلام فى المغرب والأندلس ، ص ١١٥ — ١١٥).

<sup>(</sup>٤) العدوى ، إقريطش بين المسلمين والبيزنطيين ، ص ٥ ه . (١٠)

غيرات جزيرتهم وأطعمهم ، وكانت هداياهم تصل إلى عمال مصر »(١) وذكر النويرى السكندرى أنه كان محمل من اقريطش «العسل النحل والحن الكثير لمصر والشام ويسمى بلغة الفرنج كنديا »(٢) نسبة إلى مدينة كندية أو الحندق.

وهكذا أقام الأندلسيون فى اقريطش دولة اسلامية اعتمدت على معرفة سكانها بشؤون البحر فى تجارتها وفى علاقاتها بجاراتها ، ودامت هذه الدولة حتى المحرم سنة ٣٥٠ هـ عندما فاجأ البيزنطيون بقيادة فقفور فوقاس أهل إقريطش على غرة ، واستولى عليها .

<sup>(</sup>١) القاضي النعمان (أبوحنيفة بن عد) قضية اقريطش ، ص ٣٣

<sup>(</sup>٢) النويري السكندري ، الالمام ص ١٢٣

### ثورات بني مدلج في الاسكندرية

لم تند الفتن في مصر بحروج الأندلسين من الاسكندرية في سنة ٢١٧ه، فقد واصل أهل الحوف الشرق ثورتهم في ولاية عيسي بن يزيد الحلودى سنة ٢١٧ه بسبب تعسف صالح بن شرزاد متولى الحراج والزيادة عليهم في خراجهم، فبعث عيسى بن يزيد جيشاً بقيادة ابنه بحمد لقتالهم ، ولكن هذا الحيش امزم على أيدى أهل الحوف في بلبيس في صفر سنة ٢١٤ ه ، ولم ينج منه سوى عمد بن عيسى (۱) ، وشجع هذا الانتصار أهل الحوف على المضى أن الثورة في ولاية عبر بن الوليد، وفي ولاية عيسى بن يزيد الثانية، وعبدوية بن جبلة ، وأمام هذه الثورة أضطر أبو اسحق المعتصم بن هرون إلى القدوم بن بن بريد الثانية، وعبدوية التيسية والممنية، واشتبك جيشه معهم في بلبيس في ٢٠ شعبان سنة ٢١٤، فانهزم أهل الحوف، ثم دخل المعتصم الفسطاط بعد ذلك في ٨ رمضان ، وأقام مها إن وال المحرم سنة ٢١٥، ورحل بعد ذلك في ٨ رمضان ، وأقام مها ابن كاروس الصغدى إلى مصر ، في ٣ ذي القعدة سنة ٢١٥، وشهد الثورة المامة التي اجتاحت شمال الدلتا كله عربها وقبطها، فواقع بأهل اشليم الواقعة العامة التي اجتاحت شمال الدلتا كله عربها وقبطها، فواقع بأهل اشليم الواقعة بالحوف الشرقي وفل جماعهم ، وكانت بالحوف الشرق وفل جماعهم ، وكانت

<sup>(</sup>۱) الكندى ، ص ه ۱۸ - القريزى ، ج ۲ ص ۸۷

 <sup>(</sup>٣) ياقوت ، معجم البلدان ، مادة اشليم مجلد ، ص . . . . . . أبو المحاسن
 ج ٢ ص ٢١٥

النورة قد امتدت إلى الاسكندرية ، فقد نار أهل هذه المدينة من بنى مدلج على والى مصر عيسى بن منصور (٢٦٦ هـ) من قبل المعتصم ، وتولى رئاسة بنى مدلج بحر بن على اللخمى وابن عقاب اللخمى ، فى حين تولى قيادة الثورة معاوية بن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج . ونظراً معاوية بن عبد الواحد بن محمد بن عبد الأفشين إلى إرسال جيش بقيادة عبيد الله بن يزيد بن مزيد الشيبانى لاخاد حركة بنى مدلج بالاسكندرية ، وتجح أهل الاسكندرية منذ الاشتباك الأول فى النغلب على عبيد الله بن يزيد وحاصروه فى حصن الاسكندرية فى شوال سنة ٢١٦ هـ وما ان علم الأفشين بذلك حتى بادر بالزحف إلى الاسكندرية ، وتغلب وهو فى طريقه إليها على الثوار اللخمين فى شرقيون بالحوف (وهى المحلة الكبرى ) ، وفى دميره الواقعة بالقرب من دمياط ، ثم اشتبك مع طائفة من بنى مدلج خربتا من قرى الاسكندرية وانتصر عاميم ، ثم عاود المدالحة الاشتباك مع عند محلة الحلفاء فهز مهم الأفشين ، وأسر معظمهم ، ونزل بهم قرطسا فضرب بها أعناقهم . ومن قرطسا واصل الزحف إلى الاسكندرية فدخلها فى ٢٠ من ذى الححة صن قرطسا واصل الزحف إلى الاسكندرية فدخلها فى ٢٠ من ذى الححة صن قرطسا واصل الزحف إلى الاسكندرية فدخلها فى ٢٠ من ذى الححة صن قرطسا واصل الزحف إلى الاسكندرية فدخلها فى ٢٠ من ذى الححة سنة ٢١٦ (١) ، وفر مها روساء الثورة .

وما إن انهى الأفشين من مشكلة ثورة بنى مدلج بالاسكندرية حتى شغل بثورة القبط فى البشرود من قرى أسفل الأرض. وقدم الحليفة العباسى المأمون بنفسه فى المحرم سنة ٢٧٧عندما اضطربت البلاد فى جنوب مصر وشمالها، وكان لحضوره أعظم الأثر فى تهدئة الثورة، فالأفشين أوقع القبط بالبشرود فنزلوا على حكم المأمون الذى أمر بقتل الرجال وبيع النساء والأطفال، وموسى ابن ابراهيم الذى سيره الحليفة إلى الصعيد لمحاربة ابن عبيدس الفهرى نجح

<sup>(1)</sup> الكندى ، ص ١٩١ - القريزى ، ص ٨٥

فى القبض عليه ، واستقدمه إلى منزل الخليفة بسخا حيث قتل (١) . وأقام المأمون بالفسطاط وحلوان تحوا من ٤٩ يوما غادر مصر بعدها إلى مقرخلافته.

لم تكن حركة بني مدلج بالاسكندرية في سنة ٢١٦ ه آخر حركاتهم الثورية ، فلم تكد تمضى ستة وثلاثون عاماً على هذه الثورة حتى قاموا بثورة جديدة في وَلاية يزيد بن عبد الله التركي على مصر (٢٤٢ – ٢٥٥ هـ ) . ففي ربيع الآخر سنة ٢٥٢ أشعل بنو مدلج نيران الثورة في أرض الاسكندرية، وكان يتزعمها جابر بن الوليد المدلحي من بني الهجيم بن عثوارة بن عمرو بن مدلج ، الذي سرعان ما اجتمع إليه حشد من بني مدلج الصلبيه ( أي الحلص ) والموالَى ، فلما بلغ ذلك والى الاسكندرية محمد بن عبيد الله بن مزيد الشيبانى بعث فرقة من حامية الاسكندرية عدتها ثلثاثة رجل بقيادة رجل من أصحابه يقال له نصر الطحاوى . وفى أول لقاء بين هذا القائد وجابر المدلحي عندها (كفر الزيات) ، الهزم الطحاوى وتراجع إلى جنبويه بالبحيرة فنزلها ، ولكن جابر المدلحي زحف إليه وهزمه للمرة الثانية وعاد إلى الكريون، فاستنجد الطحاوي بوالي الاسكندرية، فأرسل إليه مدداً بقيادة بر دبن عبد اللهوأبوالعوا، فتجمعت حشود الوالي في دسونس مع قوات الطحاوي ، وقدم إليهم جابر المدلحي ، واشتبك الفريقان في قتال عنيف أسفر عن هزيمة الطحاوي وبرد ، وظفر جابر بعسكرهم فغنم جميع ما فيه ، بينا عاد فل الطحاوى إلى الاسكندرية ، فتحصنوا بها .

واستفاحل أمر جابر بن الوليد المدلحى وعظم شأنه بسبب انتصاراته ووفد إليه القوم من كل ناحية ، وانضم إليه كل من كان يومى إليه بشده ونجدة (٢)

<sup>(</sup>۱) الكندى ، ص ۱۹۰ – أبو المحاسن ، ج ۲ ، ص ۲۱۹

<sup>(</sup>٧) نفس الصدر، ص ٢٠٩

من الفتاك والشطار وقطاع الطرق أمثال عبد الله المريسي، « وكان رجلا خبيثاً » وجريج النصراني « وكان من شرار النصاري » ، وأبو حرملة النو بي « وكان رجلا فاتكا» . ويعتبر أبو حرملة أخطر هؤلاء حميعاً، فعقد له جابر على سهور وسخا وشرقيون وبنا، واشتد خطر أبي حرملة إلى حد تخلخل معه أمر الديار المصرية وانضم إليه عبد الله بن أحمد الأرقط الذى يرتفع نسبه إلى على بن أبي طالب، فقوده أبو حرملة وولاه بنا وبوصىر وسمنود، أما أبو حرملة فقد أقام بشرقيون . ولم يسع يزيد بن عبد الله والى مصر الا أن محاول من جديد إخاد هذه الحركة ، فبعث جيشا من الأتراك بقيادة أبي أحمد محمد ابن الدبراني، نجح في ايقاع الهزيمة بجيش عبد الله الأرقط فيما بين بوصير (١) وبنا ، وعاد ابن الأرقط إلى شرقيون حيث انضمت فلول جيشه مع قوات أبي حرملة، واشتبكت هذه القوات من جديد مع الدبراني، فانهزم ابن الأرقط وأبو حرملة، ثم كر أبو حرملة في سندفا على قوات الدبراني، فانهزم الدبراني وقتل من رجاله أبو حامد الدبراني، وتراجع أتباعه إلى سندفا . ولما عجز يزيد ابن عبد الله عن مواجهة جابر بن الوليد وأصحابه أرسل إلى الحليفة يستمده لقتال جابر وغيره، ولم يتردد الحليفة العباسي إزاء ذلك في إجابة مطلب والي مصر، فندب الحليفة الأمير مزاحم بن حاقان أخا الفتح بن خاقان وزير المتوكل في عسكر هائل إلى مصر معينا ليزيد بنَّ عبد الله (٢) ، فقدم مزاحم في ١٧ رجب سنة ٢٥٢ ، وقبل أن يشرع في عملياته الحربية أرسل رسلا إلى جابر ابن الوليد يأمره بالرجوع إلى الطاعة، ولكن جابر سوّف في الرد عليه وعمل على استرضائه بأن أجاز رسله بجوائز عظيمة . وعندئذ عزم مزاحم على العمل؛ فعهد إلى الدبر اني محاربة أبي حرملة ، فاشتبك الدبر اني معه في مُستَهل شَعبان

<sup>(</sup>١) هي قرية بوصير بنا من كورة السمنودية ، كانت تقع بالقرب من الحلة

<sup>(</sup>٢) التجوم الزاهرة ، ج ٢ ص ٢١٤

بسمنود في موقعة انتهت بهزيمة أبي حرملة وتقهقره إلى شرقيون فسندفا ، ثم حدثت الواقعة الثانية الحاسمة بن الدبراني وأبي حرملة وأسفرت عن وقوع أبي حرملة في أسر الدبراني ، ثم أدخل به سجن الفسطاط مع جمع كثير من الأسرى في رمضان سنة ٢٥٢، وظل مقيماً به حتى توفى في ٢٦ ربيع الآخر سنة ٢٥٣(١) . وفي نفس الوقت استسلم ابن عسامه المعافري الساعد الأيمن لابن الأرقط العلوى ، ولبس السواد (٢) ، ونجح سلتق التركي في التغلب على أصحاب جابر فى صا وشباس، فقتلهم ونفاهم عن تلك البلاد (٣)، واستأمن أحمد بن الأرقط العلوى فى شهر رمضان، فأرسله مزاحم إلى العراق في مستهل ربيع الأول سنة ٢٥٣(٤) . وفي هذه الآونة عزل الحليفة المعتز يزيد بن عبد الله وولى مكانه مزاحم بن خاقان ، الذي بدأ ولايته على مصر مطاردة جابر بن الوليد، فعقد ليزيد بن عبد الله في طلبه بناحية الاسكندرية، أما هو فقد مضى لمحاربة الحارجين عليه بالحوف أمثال ابن عزيز وابن ضوء وغيرهما. أما يزيد بن عبد الله فقد أقام معسكره بالشراك، الواقعة إلى الشرق -من تروجة، مقر جابر منتظراً قدوم مزاحم الذي نجح في إخماد حركة ابن عزيز بالحوف الشرق، وأسره وأسر عدداً من الثوار يبلغ نحو مائة ، قدم بهم في ١٠ ربيع الآخر سنة ٢٥٣ . ثم زحف مزاحم إلى تروجه لمحاربة جابر فاشتبك معه بتروجه ، فانهزم جابر وأسر جمع كبير من رجاله ، بينما استطاع جابر الفرار بنفسه إلى نهيا من أرض الحيزة في ١٣ جمادى الآخرة

<sup>(</sup>۱) الكندى ، ص ۲۰۹

<sup>(</sup>٧) تفس المُصدر، ص ٧٠٧

<sup>(</sup>٣) نفس المبدر، ص ٢٠٨

<sup>(</sup>٤) نفسه

فأرسل مزاحم قائده أزجور لمطاردته ، فحاربه أزجور وهزمه، وأسر من رجاله أربعين رجلا ، وتراجع جابر إلى الفيوم ، وما زال به مزاحم يطارده من بلدة إلى أخرى حتى أفى رجاله . وأدرك جابر استحالة المقساومة ، فاضطر أخيراً إلى طلب الأمان ، فأمنه مزاحم هو وستة نفر من رجاله ، فدخلوا القسطاط ، وسجن جابر ، ثم بعث به إلى العراق فى رجب سنة ١٤/٤() .

وهكذا انتهت حركة جابر بن الوليد فى نواحى الاسكندرية بالفشل بعد عامن من قيامها ، سبب خلالها متاعب كثيرة للخلافة العباسية التى أثبتت على حد قول الدكتور سعد زغلول « أنها أعجز من أن تفرض سلطانها على مصر ، وأن هذا العجز لم يعد مهدد الأمن والسلام فقط ، بل أصبح مهدد وحدة الوادى نفسها ، وهذا يعنى أنه إذا كانت الأقالم تستطيع أن تقطع علاقاتها علاقاتها بالوالى وبالحلافة ، فإن الفسطاط كانت تستطيع أن تقطع علاقاتها ببغسداد إذا أرادت ، وهذا ما حدث على أيام أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية »(٢).

ومع ذلك فان ذيلا من ذيول هذه الحركة سببت حرجا لأحمد بن طولون في أول ولايته لمصر ، فقد حرج عليه ابن عم لحابر بن الوليسد المدلحى وانضم إليه أحمد بن عبد الله بن طباطبا العلوى وأعلنا الثورة فيا بن الاسكندرية وبرقة في موضع يقال له الكتائس في سنة ٢٥٥ (٣)، ولكن هذه الثورة انهت بالفشل بعد مقتل ابن طباطبا . ولم ترفع الاسكندرية راية العصيان مرة ثانية إلا في عصر المستعلى بالله الفاطمي على النحو الذي سنفصله فيا بعد .

<sup>(</sup>١) الكندى، ص ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) سعد زغلول عبد الحميد ، ص ٢٨١

<sup>(</sup>٣) الكندى ، ص ٢١٢

# الفصيالسادس

الاسكندرية في ظل الطولونيين والعباسيين

(١) في العصر الطمولموني .

(٢) فى ظــل العباسيين ( بعد سقوط الدولة الطولونيــة ) .

## الفصسال لساوس

### الاسكندرية فى ظل الطولونيين والعباسيين (١)

#### في العصر الطولوني

لما ولى المعتر الحلافة فى المحرم سنة ٢٥٢ ه قلد ولاية مصر إلى أحد قواده الأتراك ويدعى باكباك فى سنة ٢٥٤ ه ، فاختار هذا الوالى أحمد بن طولون نائباً فيها لما عرف به من مقدرة فى الادارة وكفاية فى الضبط والنظر ، وجعله على قصبتها الفسطاط دون غيرها ، فدخلها ابن طولون فى ٢٣ من رمضان سنة ٢٥٢ ه (١) . وعند قدومه كان سلطــــانه ضئيلا إلى أبعد الحسدود لم يتجاوز الفسطاط(٢)، لأن ولاة العباسيين كانوا يقسمون أعمال مصر بين عدة أشخاص ليكون كل مهم عنا على الآخر، فلا يتطلع أحدهم إلى الاستقلال بالبلاد ، وكان على خراج مصر عندما تسلم ابن طولون ولاية الفسطاط أحمد بابن محمد بن المكبر ، وكان على القضاء بكار بن قتيبة ، وعلى البريد شقير الحادم غلام قبيمة أم المعتز . وكانت الاسكندرية ولاية قائمة بذاتها يتولاها الصعيدى الصعيدى

 <sup>(</sup>۱) البلوى ، سيرة أحمد بن طولون ، تحقيق الأستاذ عهد كرد على ، دسشق ۱۳۰۸ ، ص ٤٢

 <sup>(</sup>۲) سيدة اسباعيل الكاشف، وحسن أحمد محمود، مصر في عصر الطولونيين والاخشيديين ، القاهرة . ، ، ، ، ، ، ، ، ،

فلما خلع المعتز، وخلفه المهتدى بالله، وقتل باكباك، أسند الحليفة جميع ما بيده إلى يارجوخ وهو زعيم تركى جديد برز فى القدمة وحظى عكانة سامية عند الحليفة المهتدى ، وكان يارجوخ حما لابن طولون ، فن الطبيعي إذن أن يرفع من مكانة صهره ويعتمد عليه اعتماداً كلياً في ولاية مصم كلها ، فكتب إلى أحمد بن طولون : و تسلم من نفسك لنفسك » (١) ، وزاده الأعمال الخارجة عن الفسطاط قصبة مصر كالاسكندرية وبرقة ، وكتب يارجوخ إلى اسحق ابن دينار متقلد الاسكندرية يأمره بتسلم هذه الولاية إلى ابن طولون. وعندئذ عزم ابن طولون على الخروج إلى ثغسر الاسكندرية ، لمشاهدته وتسلمه فخرج إليه مرابطاً فرحا بما حصل له منه ﴿ لمحبته للثغور لا غير ﴾ وكان ذلك وفقاً لما ذكره البلوى في سنة ست وخسين ومائتين (٢)، وإن كان الكندى يؤكد أن رحيله إلى الاسكندرية تم في ٨ من رمضان سنة ٢٥٧ . وذكر البلوى أن ابن طولون عندما اقترب من الاسكندرية لتسلمها تلقاه اسحيق بن دينار، وكان قد بلغه إضافة الأعمال الحارجة عن الفسطاط إلى ابن طولون، وتوقع أن يصرفه عن ولاية الاسكندرية، فخرج اليه حتى لقيه بأبعد المواضع، وعندما رآه ترجل له ، واعترف له محق الرئاسة عليه ، فكبر في عيني ابن ﴿طُولُونَ ، واستحياً هذا أن يصرفه عن ولاية الاسكندرية ، فأقــــره عليها (٣)، كذلك تسلم ابن طولون عمل برقة من أحمد بن عيسى الصديدى (٤)،

<sup>(</sup>١) البلوى ، ص ٢٠

<sup>(</sup>ب) تفس الصدر، ص ٤٧

<sup>(</sup>ب) نفس المبدر، ص ٤٨

 <sup>(</sup>٤) ابن سعيد الأندلسي، المغرب في حلى المغرب، ج ب من القسم الخاص بمصر،
 تمقيق زكي يجد حسن وشوقي ضيف وسيدة كاشف، القاهرة ١٩٥٣ ص ١٩٥٠

ثم عاد إلى الفسطاط التي أصبحت مركزاً وقاعدة لامارته في ١٦ شوال سنة ٢٥٧ (١) .

ومنذ أن زار أحمد بن طولون مدينة الاسكندرية لأول مرة سواء في سنة ٢٥٦ أو في رمضان سنة ٢٤٧، فانها وقعت في قلبه موقعاً حسنا ، وأصبح يتوق إلى زيارتها . ويذكر البلوي أنه بعد عودته من الاسكندرية استقبل أخاه موسى ، فطلب منه أخوه أن يوليه ثغر الاسكندرية لحبه الاقامة في أحد الثغور فه عده رولاتها ، ولكنه أخذ يسوف في إجابته لطلبه، حياء من أن يعزل عنها اسحق بن دينار ، وانتظاراً لأن ينفذ إليه يارجوخ الكتب بولاية الثغور الشامية ، وقد رشح أخاه موسى لولاية ثغـــر طرسوس ، وأخذ موسي، ابن طولون يترقب قلقاً أن ينجز أخوه وعده له، فلما استبطأه حدث في ذلك أبا يوسف يعقوب بن اسحق كاتب ابن طولون ، فخاطب يعقوب الأمر أحمد بن طولون في ذلك فأجابه ابن طولون بقوله : ﴿ أَنَا وَاللَّهِ مُحتَّشُمُ مِنْ اسحق بن دينار ، وقد تلقـــانى من الاسكندرية بالألطاف وحسن التواضع مما بوجب زيادة في عمله ، فكيف صرفه عنيا ، فرد فكره عن هذه الناحية وتلطف في هذا تلطفاً يزول به استيجاش أخي مني ، واحذر أن يعلم أني جاريتك فيه محرف . قال : أفعل » . فلما قابل موسى بن طولون يعقوب الكاتب سأله عما تم في قضيته، فأفضى إليه بما استكتمه احمد بن طولون إياه وما أسر به إليه ، فمضى موسى إلى أخيه وسبه ولعنه . وعندئذ غضب أحمد ابن طولون،ونفي أخاه إلى ثغر طرسوس ، وعاقب يعقوب على مخالفتــه

<sup>(</sup>١) الكندى ، ص ١٩٢ – أبو المحاسن ، ج ٣ ص ٧

لأمره بأن زج به فى سجن المطبق بالفسطاط (١) .

ثم زار أحمد بن طولون الاسكندرية المرة الثانية في ٢٧ شعبان سنة ٢٥٩ هـ ، وقضى مها أسبوعين ، واستخلف عليها ابنه العباس ، وعاد إلى الفسطاط في ٨ من شوال سنة ٢٥٩ (٢) . وعندما خالفه ابنه العباس أثناء غيابه في طرسوس ، وخرج عليه بتأثير من بعض قواد أبيه ورفقاء السوء في سنة ٢٦٥ هـ ، أظهر العباس الرغبة في الحروج إلى الاسكندرية ، فقال له محمد بن أبا ونظراؤه من قواد أبيه : « ما يصنع الأمير بالاسكندرية نقال : بلغني أن الروم تطرقها، وأحب أن ألقاهم لعل الله جل اسمه أن يظفرني بم . فقالوا له : بعضنا يكفيك هذا ، والصواب ألا تفارق ما جعلك الأمير الاسكندرية ، فأقام بها أياما ، ثم تجاوزها إلى برقة (٣) . وما إن أبلغ ابن طولون محركة العباس حتى قدم من الشام ، ثم خرج على رأس جيش كبير وجهه إلى برقة في ١٢ ربيع أول سنة ٢٦٨ هـ ، أما هو فقد أقام بالاسكندرية وجهه إلى برقة في ٢١ ربيع أول سنة ٢٦٨ هـ ، أما هو فقد أقام بالاسكندرية

ولم يتوان أحمد بن طولون أثناء زياراته القصيرة للغسر الاسكندرية عن العناية بالمدينة والاهمام بدار صناعها حتى نزيد فى انتاج السفن، وذلك لحاجته الشديدة لأسطول قوى يحمى به سواحل بلاده بعد أن اتضحت نوايا الموق العدوانية ضد دولته، ويحافظ بفضله على طرق الاتصال البحرى بن

<sup>(</sup>۱) البلوى ، ص ۶۷ - ابن سعيد ، ص ۷۷

<sup>(</sup>۲) الکندی، ص ۲۹۹

<sup>(</sup>٣) البلوى ، ص ٢٤٨

<sup>(</sup>٤) الكندى ، ص ٢٢٣

الشام ومصر (١) .

وشهدت الاسكندرية في عهده از دهاراً ورخاء لم تشهدهما من قبل . ومن حظ الاسكندرية أن هذا الازدهار أعقب فترة من المصائب والمحن اعتورتها على أثر الفتن والثورات التي اجتاحت الحوف الشرقي والغربي ومنطقة البحيرة كما سبق أن أوضحناه ، ويبدو أن ابن طولون قد أحس عند زيارته لهذه المدينة بضرورة إحاطتها بسور منيع محملها من الغزوات ، فأقام سورا (٢) عيط بأجزائها العامرة فقط ، أي أن الأسوار الحديدة لم تطوق مسطح المدينة القديمة كلها ، فقد أخرجت من السور الحديد منطقتان كبيرتان ، في شرق المدينة وجنومها ، فالمنطقة الشرقية كانت تضم مقابر اليونان والرومان ، والمنطقة الحنوبية كانت تضم بعض المزارع ، وأطلال معبد السبرابيوم ، إلى جانب بعض الآثار الرومانية التي يشرف علمها عمود السواري ، ويبدو أيضاً أن ابن طولون أدرك عدم جدوى توسيع رقعة المدينة بضم الأجزاء المهجورة داخل نطاق السور الحديد ، خاصة وأن توسيع رقعة المدينة يستلزم بالضرورة توسيع محيط السور ، وزيادة النفقات التي لا مبرر لها . ولذلك نجد أن سور الاسكندرية الأول في العصر الاسلامي ، وهو السور الذي أسس في عصم أحمد بن طولون ، باعتبسار أن السور الشماني الاسلامي أسس بعد ذلك في عصر السلطـــان صلاح الدين أو عصر السلطان الظاهــر بيرس ، أخرجت منه المناطق الشرقية والشهالية الشرقية والحنوبية . وقد شاهد

<sup>(</sup>١) سيدة الكاشف، سصر في عصر الطولونيين والأخشيدبين ، ص ٧٧

 <sup>(</sup>۲) على مبارك ، الخطط التوفيقية ، ج ٧ ، ص ٣٤ - جمال الشيال ،
 الاسكندرية ، طبوغرافية المدينة ، ص ٩ . ٧

ابن رسته هذا السور الطولونى فأشار إليه إشارة عابرة عند حديثه عن الطريق المائى الواصل بن الفسطاط والاسكندرية والذى ينتهى فى الشهال الغربى بسور الاسكندرية (١).

وفتحت فى السورالحديد أبواب أربعة فى نفس اتجاهات الأبواب القدمة أو بناب رشيد (٢) أو بناب الشرق ، أو بناب رشيد (٢) أو بناب القاهرة ، وسمى الباب الغربي بباب القرافة نسبة إلى مقبرة وعلا التي تقع خارج هذا الباب ، تفاولا بوجود هذه الحبسانة التي يقال أنه دفن بها المقداد بن الأسود (٣) ، أو الباب الغربي يحكم وقوعه بغرب الاسكندرية .

أما الباب القبلى فسمى بباب الشجرة (٤) ، أو باب السدرة (٥) ، فسبة إلى شجرة ضخمة من أشجار السدر كانت مغروسة إلى جواره ، وعرف هذا الباب أيضاً باسم باب العمود بسبب إشرافه على عمــود السوارى الذي أصبح يقع خارج سور المدينة . أما الباب الشهالى ، فقد ظل يعرف باسم باب البحر (٦) لاشرافه على الميناء الشرقية ، كما عرف أيضاً بباب أشتوم (٧) .

<sup>(</sup>١) ابن رسته ، الاعلاق النفيسة ، ص ١١٨

<sup>(</sup>۲) النويري السكندري ، ص ۱۲۹ ب

<sup>(</sup>۳) الهروی ، ص ۲۷

<sup>(</sup>٤) ياقوت ، ص ١٨٧

<sup>(</sup>ه) النويرى ، ص ١٤٦ ب

<sup>(</sup>٦) النويرى ، ص ١٤١ ب - القلقشندى ، صبح الأعشى ، ج ٤ ص ٢٤

<sup>(</sup>٧) الاستبصار، ص ٧٧



خريطة توضح أسوار الأسكندرية وبعض معالمها في عصر أحمد بن طولون

وظل الطريق الفسيح الممتد بين باب الشرق وباب القرافة محترق المدينة من وسطها ، وكان يعرف بالمحجة العظمى . ولاشك أن تحطيط المدينة ظل محتفظاً بطابعه القديم ، إذ ظلت المساجد التي أسست بعد الفتح العربي قائمة في مواضعها . أما عن أحياء المدينة فلا نعرف مها سوى حيين : الأول هو القصبة (١) ويقع في قلب المدينة ، والثاني هوحي العادلية (٢) ولا ندرى أين كان موقعه على وجه المدقة .

أما الآثار الرائعة التي كانت تردان بها مدينة الاسكندرية ، فقد أصبحت تقع خارج المدينة ، مثل عمود السوارى ، الذي كان يتوسط عدة أعمدة تحمل فوقها قبة ، وقد ذكره المقريزى بقوله : « وكان بالاسكندرية قصر عظيم لا نظير له في معمور الأرض ، على ربوة عظيمة ، بازاء باب البلد ( يقصد باب العمود ) طوله خمسائة ذراع ، وعرضه على النصف من ذلك ، وبابا به من أعظم بناء وأتقنه .... وكان فيه نحو مائة أسطوانة ، وبازائه أسطوانة ، وطال أسطوانة ، من حولها أساطين ، عظيمة لم يسمع عمثل غلظها ... وكان في وسطه قبة ، من حولها أساطين ، ويقال أن عمود السوارى الموجود الآن خارج مدينة الاسكندرية ... »(٤) كذلك خرج عن نطاق المدينة الملمب القديم الذي كان يقع جنوبي الشارع كذلك خرج عن نطاق المدينة الماب القديم الذي كان يقع جنوبي الشارع في المدينة الإسلامية .

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم ، ص ٦١ -- السيوطي ، ج ١ ص ٣٧

<sup>(</sup>٢) المقرى ، نفع الطيب ، ج ٢ ص ٤٠٦

<sup>(</sup>m) القريزي ، الخطط ، مجلد ، ص ٢٨١

<sup>(</sup>٤) نفس المدر، ص ٢٨١

ولم تقف أعمال ابن طولون الاصلاحية على بناء السور ، فقد قام كذلك برميم منار الاسكندرية إذ كان طابقه العلوى قد هدم بفعل زلزال سنة المرام ( ۱۹۹ – ۷۹۷ م ) ، فرممه أحمد بن طولون ، وجعل فى أعلى المنار قبسة من الحشب ، المصعد إليها من دا- بها ، « وهى مبسوطة موربة بغير درج »(۲). ولكن هذه القبة لم تلبث أن سقطت بفعل الرياح ، وحيد أحد أركان المنار وهو الحانب الغربي مما يلى البحر نتيجة لزلزال عنيف حدث فى سنة ۲۷۱ ه (۳)، فتولى ترميمها أبو الحيش خماروية بن أحمد بن طولون (٤). وسيرى أنه لم يمض على هذا التعمير ثلاثة أرباع قون حى تهدم فى شهر رمضان سنة ٤٤٣ نحو من ثلاثين ذراعاً من أعاليها بسبب الزلزلة فى شهر رمضان سنة ٤٤٣ نحو من ثلاثين ذراعاً من أعاليها بسبب الزلزلة من يوم السبت ١٨ من رمضان (٥) . فيتولى الصالح طلائع بن رزيك أو غيره من الوزراء دعم الحزء المهدم وتجديده بالبناء ، الذي كان يبدو للناظر إليه واضحاً كالشامة إذا ما قورن يمظهر بناء المناركله (١). ومع ذلك المناظر إليه واضحاً كالشامة إذا ما قورن يمظهر بناء المناركله (١). ومع ذلك

 <sup>(</sup>۱) الذهبي، العبر في خبر من غبر ، ج ، ص ۲۷٥ -- السيوطي ، ج ٧
 س ١٦٥

<sup>(</sup>۲) المسعودی ، التنبیه والاشراف ، سکتبة خیاط ، بیروت ، ۱۹۹۰ ص ۶۸ – القریزی ، الخطط ، عملد ، ص ۲۷۰

 <sup>(</sup>٣) أحمد بن عبد الله القلقشندى ، سآئر الانافة في سعالم الخلافة ، الكويت ١٩٦٤ ، ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي ، مجلد ، ص ٢٧٦

<sup>(</sup>ه) المسعودي ، التنبيه والاشراف ، ص ٤٨ ـ المقريزي ، ج ١ ص ٢٧٦

<sup>(</sup>٦) ياقوت ، سعجم البلدان ، مادة الاسكندرية ، ص ١٨٧

فقد كان هذا الترميم موقوتاً إذ لم يلبث أن تداعى فى أيام الظاهر بييرس، وسقط بعض أركان المنار ، فأمر ببناء ما الهدم منه فى سنة ٦٧٣ ، وبنى مكان قبة ابن طولون مسجداً (١) . ثم تهدم هذا البناء فى ذى الحجة سنة ٧٠٧ ه على أثر زلزال عنيف ، فتولى الأمير ركن الدين بيبرس الحاشنكير ترميمه فى شهور سنة ٧٠٣ ه (٢) .

كذلك عمل أحمد بن طولون على تعمر الاسكندرية ، فأمر في ربيع الأول من سنة ٢٥٩ه بحفر خليج الاسكندرية(٣)،ومن المعروف أن خليج الاسكندرية (٣)،ومن المعروف أن خليج الاسكندرية كان مطموراً قبل سنة ٢٤٥، فأمر قاضي مصرالحارث بن مسكن عفره (٤) ، ويبدو أن هذا الخليج انظم بعد ذلك فأعاد حفره ابن طولون وساعد ذلك على إعادة غرس المناطق التي خربت خارج الاسكندرية الاسلامية والتي كانت تولف فيا مضى الحزء الشرق والحنوبي من مدينسة الاسكندرية السابقة على الفتح العربي ، وتحويلها إلى بساتين وروضات.

ورث أبناء أحمد بن طولون حبه لها ، فقد أقام ابنه ربيعة بها فترة طويلة (٥)

<sup>(</sup>۱) المقريزى ، الخطط ، ج ، ص ٢٠٧٠ . ولكن السيوطى يذكر أن هذا المسجد سن بناء المك الكامل (السيوطى ، حسن المحاضرة ، ج ، ص ٤٤) ، بناه بعد أن هدمت الرياح القبة التأولونية . وقد أشار ابن جبير إلى هذا المسجد ، ولذلك نرجح أن هذا المسجد كان قائماً تل المصر الأيوبي ، ولعله كان من بناء الصالح طلائم ابن رزيك ، وتكون أعمال در من المك الكامل والظاهر بيبرس أعمال تجديدية .

<sup>(</sup>٢) القريزى ، نفس المدر ، ص ٢٧٧

<sup>(</sup>٣) نفس المعدر ، ص ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٤) الكندى ص ٩ ٦ ع - ابن سعيد ، المصدر السابق ، ص ٩٦١ - المقريزى ، ج ١ ص ٢٦١ ، ٢٠٠٠

<sup>(</sup>ه) الكندى ، ص ٢٥ ه - القربزى ، ج ٢ ص ٧٩

كما اعتنى بها خمارويه، واهم بأسطولها اهاماً خاصاً، وكان نخرج إلى الاسكندرية وتفقد قطع الأسطول فيها. ويذكر المؤرخون أنه خرج إلى الاسكندرية في ٤ من شوال سنة ٢٧٦ هـ (١) ، فأقام بها فترة ، الوقت قبل أن يرحل إلى بلاد الشام في ١٧من ذى القعدة سنة ٢٧٧ هـ وفي ٢ شعبان سنة ٢٨٨، أى قبل أن يغادر مصر إلى الشام للمرة الأخيرة من حياته ، خرى خدارويه في رحلة سياحية لحسرد النرهة والمشاهدة إلى مربوط وهي قربة من قرى الاسكندرية تمتاز بكثرة بساتيها وتمارها ، ومها كانت تجلب الفواكه إلى الاسكندرية ، كما كانت تمتاز بصحة المناخ حتى قبل : لم تطل أعمدار الناس في بلد من البلدان كطولها بمربوط ووادى فرغانة (٢) . وذكر المقريزى أن بلاد مربوط التي كان يسقها ماء النيسل كانت في بهاية العهارة والحنان المتصلة بأرض برقة (٣) .

<sup>(1)</sup> الكندى ، ص ٢٣٩ - القريزى ، ج ٢ ص ٧٦

<sup>(</sup>٢) الاستبصار، ص ٢٠١ – ياقوت، مجلد ه مادة سريوط، ص ١١٩

<sup>(</sup>٣) القريزى ، ج ١ ص ٣٠٠

#### في ظل العباسيين (بعد سقوط الدولة الطولونية)

آلت ولاية مصر بعد سقوط الدولة الطولونية سنة ٢٩٢ ه إلى أبى موسى عيسى بن محمد النوشرى ، الذى قدم إلى مصر فى هذه السنة من قبل الحليفة المكتفى العباسي ، وقلد ولاية الاسكندرية إلى رجل يعرف باسم على بن وهسودان (١) ، أو على بن حسان (٢) . وفى هذا الوقت الذى عادت فيه مصر ولاية تابعة المخلافة العباسية قام أحد أتباع الطولونيين ويدعى محمد بن الحليج بالدعوة لابراهيم بن خماروية على منابر الرملة ، وتمكن ابن الحليج من الانتصار على قوات عيسى بن النوشرى عند غزة ، وتقدم بعدها فى مصر بقصد إحياء الدولة الطولونية البائدة . وتوالت انتصاراته على العباسيين فى العربش والفرما والفسطاط، ومن هناك سبر فى اثر عيسى النوشرى عسكراً بقيادة رجل من أتباعه يقال له خفيف النوبى ، وزوده بقوة محرية للاستيلاء على الاسكندرية . ولما بلغ عيسى النوشرى سير خفيف إليه ، رحل من الحيرة إلى الاسكندرية . ولما بلغ عيسى النوشرى سير خفيف إليه ، رحل من الحيرة إلى الاسكندرية . ولما بلغ عيسى النوشرى سير خفيف إليه ، رحل من الحيرة إلى الاسكندرية . ولما بلغ عيسى النوشرى سير خفيف إليه ، رحل من الحيرة إلى الاسكندرية . ولما بلغ عيسى النوشرى سير خفيف إليه ، رحل من الحيرة الم الاسكندرية . ولما بلغ عيسى النوشرى سير خفيف إليه ، رحل من الحيرة المالات المناس المناس والفرها ، وقوات خفيف البرية تطارده (٣) .

وكان محمد بن الحليج قد سبر ست مراكب مزودة بالسلاح والرجال بقيادة محمد بن لمحور لدخول الاسكندرية وفي نفس الوقت سبر مدداً في البر إلى خفيف النوبي ، وتجحت قوات محمد بن لمحور في دخول الاسكندرية

<sup>(</sup>۱) الكندى ، ص ۸ ه ۲

<sup>(</sup>٣) أبو المحاسن ، النجوم الزاهرة ، ج ٣ ص ٥٤١

<sup>(</sup>س) تفس الصدر ، ص . ه ١

بعد مناوشة قصيرة الأمد . حيث ظفر بما خلفه عيسى النوشرى بالاسكندرية من معدات وآلات ، ووزعها على عسكره . ثم أقام بعسكره مواقفاً عيسى النوشرى ، خارج الاسكندرية ، عدة أيام انصرف بعدها إلى الفسطاط . أما عيسى النوشرى ، فقد تراجع إلى ناحية تروجة ، وهناك أدركه خفيف النوبى ، واشتبك معه فى قتال عيف أسفر عن هزيمة نكراء مى بها خفيف ، وقتل من أتباعه عددكبر ، بيها فر فله إلى الفسطاط .

ولم تقف الحلافة العباسية مكتوفة الأيدى أمام هذه الأحداث ، فقد أسرع الخليفة العباسى بارسال جيش من العراق بقيادة فاتك وبدر الحماى وغير هما من كبار القادة ، وتعاون هذا الحيش مع جيش النوشرى القضاء على حركة ابن الخليج ، وحدثت بين الفريقين وقائع انهت آخر الأمر بهزيمة ابن الخليج والقبض عليه فى رجب سنة ٣٩٣ه، أى بعد مضى نحو سبعة أشهر وعشرين يوماً من بداية حركته (١)

ولم يكد بمضى على دخول مصر فى فلك الحلافة العباسية سبع سنوات حتى تعرضت فى ولاية أنى منصور تكنن الأولى لغزوة قام بها الفاطميون . وكان يتولى ثغر الاسكندرية وأعمال برقة وقتئذ القاسم بن سيا منذ منتصف رمضان سنة ٣٠١ هـ (٣) . دخلت عساكر عبيد الله المهدى بقيادة حباسة بن يوسف الاسكندرية فى مائة ألف أو أكثر

<sup>(</sup>١) الممدر السابق ، ص ١٥٢

<sup>(</sup>٢) عریب بن سعد ، صلة تاریخ الطبری ، طبعة لیدن ، ۱۸۹۷ ، ص ٤٤

<sup>(</sup>٣) أغس المصدر ، ص ١٧٣ ود كر الكندى أن جيش الفاطميين دخل الاسكندرية في اليوم الثامن من المحرم ( الكندى ، ص ٢٦٩ )

كما قدم إليها أسطول فاطسى عدته ماثنا مركب (١) ، فتصدت لها عساكر العراق ومصر فى مشتول ، واشتبك الفريقان فى معركة ضارية قبل فيها آلاف من الحند من الطائفتين . حى تغلب عسكر العباسيين على جيش حباسة وهزمه وأجلاه عن الاسكندرية وبرقة . وعاد حباسة عن بقى معسه من عساكره إلى إفريقية ، وكان هذا أول جيش فاطمى بهاجم الاسكندرية من قبل عبيد الله أدرك أهمية الاسكندرية فى هذه الفرة الحرجة من تاريخها محكم كوبها حلقة الدرك أهمية الاسكندرية فى هذه الفرة الحرجة من تاريخها محكم كوبها حلقة الاتصال بين مصر والمغرب واتصال أهلها بالمهدى الفاطمى ، فقد كان أهل الاسكندرية عملسون إلى الفاطمين ويعطفون على دعوبهم ، ودليل ذلك أنهم ناصروا العلويين عندما اضطهدهم المتوكل ومن تبعه من الحلفاء (٣) ، وأنهم ناصر والعلويين عندما اضطهدهم المتوكل ومن تبعه من الحلفاء (٣) ، لتقبل المذهب الاسماعيلية فى مصر أعدوا الاسكندرية وغيرها من مدن مصر لتقبل المذهب الاسماعيلية .

وكان من الطبيعي أن تحرج ذكا إلى الاسكندرية لتفقد أسوارها ودراسة أحوالها ، فخرج إليها في أول المحرم سنة ٣٠٤ هـ ، وأقام بها إلى أن عاد إلى الفسطاط في ٨ من ربيع الأول ، بعد أن أقام على ولايتها ولده المظفر ابن ذكا بدلا من القاسم بن سيا . وعندما عاد إلى الفسطاط تتبع من كان على اتصال من المهدى في إفريقية ، فسجن كثيراً منهم ، وعدب آخرين ، على اتصال هيئة في النفو ... . وفي هذه الفرة جلا أهل لوبية ومراقية إلى فعظمت هيئة في النفو ... . وفي هذه الفرة جلا أهل لوبية ومراقية إلى

<sup>(</sup>١) ابن الأبار، الحلة السيراء، ص ٢٨٦

<sup>(</sup>۲) أبو المحاسن ، ج ٣ ص ١٧٣

 <sup>(</sup>٣) محمد عبد الهادى شعيرة ، الاسكندرية سن الفتح العربي ، كتاب غوقة الاسكندرية التجارية ، ١٩٤٩ ص ، ١٩

الاسكندرية خوفاً من صاحب برقة ، فوصلت جموعهم إلى الاسكندرية فى شوال سنة ٣٠٤هـ (١)، فخاف ذكا من وفود هولاء البرقيين ،واحتاط للأمر ، فسير إلى الاسكندرية فرقاً من عسكره ، ﴿ قَة بِعد فرقة (٢) .

وفى غضون سنة ٣٠٦ ه ، أى قبل محاولة المهدى الفاطمى الثانية غزو مصر ، حدث خلاف بين المظقر بن ذكا وبين بربر البحيرة ، فاضطر إلى الحروج من الاسكندرية إلى تروجة ، ثم عاد إلى الاسكندرية بعد ذلك . ولا يستبعد الاستاذ الدكتور سعد زغلول أن يكون هوالاء البربر قد حنوا إلى إخواجم بربر المغرب أتباع الفاطمين الذين كانوا قد التقوا جم فى سنة المحراة أج أجم كانوا على علاقة بالمهدى (٣)

ثم عاود الفاطميون الكرة مرة أخرى في سنة ٣٠٧ ه (٩١٩ م) ، وسارت مقدمة جيش المهدى إلى لوبية ومراقية بقيادة أبي القاسم محمد بن المهدى وخرج معه من قادة الفاطمين خليل بن اسحق، وأبو غانم الكاتب، وعبد الله بن الحسن بن أبي خنزير، وسلمان بن كافي، وعندما وصلت الأنباء بذك إلى الاسكندرية فزع أهل الاسكندرية وارتاعوا ، وبادروا بالحلاء

<sup>(</sup>۱) الكندى ، ص ٢٠٧٤ – القريزى ، الخطط ، ج ، ص ١١٤ . ويرجع سبب وفود هؤلاء البرقين إلى الاسكندرية إلى أنهم قاموا بالثورة على الحاسية الكتاسية الكتاسية التي تركها أبو القائم مجد بن المهدى عقب غزوته لمصر سنة ، ، ، ، فسير إليهم المهدى الجيوش بقيادة أبي مدين بن فروخ اللهيمى، الذى لم يتمكن من دخولها إلا بعد حصار دام ١٨ شهراً ، فقتل بها معظم سكانها الذين لم يسعدهم الحظ بالفرار إلى الاسكندرية ( البيان المغرب ، ج ، ص ٢٤٠)

<sup>(</sup>۲) المقریزی ، ج ۲ ص ۱۱۶

<sup>(</sup>٣) سعد زغلول عبد الحميد ، الاسكندرية ،ن الفتح العربي ، ص ٢٨٥

عن مدينهم فى البر والبحر إلى الشام ، فهلك أكبرهم ، وخرج مظفر بن ذكا مها فى خسة آلاف ، فى حن دخلت مقدمة الحيش الفاطمى بقيادة أى القاسم الاسكندرية وهى حالية تقريباً من السكان فى يوم الحمعة ٨ من صفر سنة ١٣٠٧) وعندئذ زحف ذكا إلى الحيزة ، وعسكر بها فى منتصف شهر صفر فى طائفة يسيرة من الحند بعد أن خالفه معظم جيشه ، وأبوا الحروج معه إلى الحيزة ، واشرطوا عليه أن يدفع لهم عطاياهم (٢) . ولم عض أيام حتى وصل الحسن ابن أحمد الماذرائي واليا على خراجها ، فخرج إلى الحيرة ، ووضع العطاء بها ، وفى نفس الوقت أخذ ذكا يتأهب للقتال ، ويعد نفسه للمعركة المقبلة ، فأمر ببناء حصن على الحسر الغربي بالحيزة ، ولم يلبث أن توفى بها فى ٩١ فريع الأول سنة ١٩٠٧ه، وأحدثت وفاته ارتباكاً فى صفوف أهل الفسطاط ، فلحق كثير مهم بالقلزم والحجاز (٣) . وخلف ذكا على ولاية مصر أبو منصور تكن للمرة الثانية ، فنزل الحيزة ، وأقام بها خندتاً ثانياً ، واستعسد منصور تكن للمرة الثانية ، فنزل الحيزة ، وأقام بها خندتاً ثانياً ، واستعسد لتلقى جيش الفاطمين .

وحدث فى هذه السنة أن تفشى وباء فى عسكر المعاربة بالاسكندرية وكثر المرض بينهم ، فتوفى داود بن حباسة وعدد من وجوه القواد ، واشتدت علة أبى القاسم محمد بن المهدى (٤) . وفى أثناء ذلك أقبلت ثمانون سفينة من

<sup>(</sup>۱) الكندى ، ص ۲۷۵ . ويذكر القريزى أنه دخلها فىربيع الآخر سنه ۳.۷ هـ ( القريزى ، اتعاظ الحنفا ، ج ٫ ، القاهرة ۱۹۲۷ ، ص ۷۱ )

<sup>(</sup>٧) الكندى ، ص ٥٧٥

<sup>(</sup>٣) أبو المحاسن ، ج ٣ ص ١٩٦

<sup>(</sup>٤) الذهبي، العبر في خبر بن غبر ، ج ٢ ص ١٣٣ - أبو المحاسن ، ج ٣

سفن الأسطول الفاطمي بقيادة سلمان الخادم ويعةوب الكتامي ، وأرست في مياه الاسكندرية (١) ، فأرسل الحليفة المقتدر بالله الأسطول العباسي المرابط في طرسوس ، فقدمت منه ٢٥ سفينة مزودة بالنفط والعدد بقيادة ثمل الخادم ، وأرست برشيد (٢)، وسرعان ما اشتبك الأسطولان الفاطمي والعماسي في مياه رشيد في قتال عنيف ، في ٢٠ من شوال ٣٠٧ ه ، ظفرت فيه مراكب المقتدر ، وأحرقت كثيراً من سفن المغارية ، وذكر الكندي أن الله بعث الريح « على مراكب سلمان فألقتها إلى النر ، فتكسرت ، وأخذ من فها أخذاً بالبد ، وأسرهم ثمل وقتل منهم خلقاً كثيراً ، وأستأمن إليه من بقى ، ودخل مهم الفسطاط ، فأنزلهم المقس يوم الإثنين لأربع بقين من شوال سنة ٣٠٧ﻫ، ومعه سلمان الخادم وكل رئيس كان في تلك المراكب، فأمر تكن بتمييز الأسارى ، فأطلق أهل القبروان وطرابلس وبرقة وصقلية ، وميز كتامة وزويلة ناحية، ثم أذن للناس في قتلهم ، فقتلهم الحند والرعية، وكانت عدة القتلي سبعائة أو نحو ذلك ، ودخل ثمل الفسطاط ومعه سلمان قطيف به مقيداً وبروساء المراكب وهم مائة وسبعة عشر ،وذلك في يوم الثلاثاء لثلاث بقين من شوال »(٣). أما سلمان فقد توفي في سجنه بمصر، في حين حمل يعقوب إلى بغداد ، فهرب مها وعاد إلى إفريقية ، فقاد أساطيلها (٤)

 <sup>(</sup>۱) أبو الغدا ، المحتصر في أخبار البشر ، ج ۳ ص ۸۷ – المقریزی ، اتماظ الحنفا ، ص ۷۱

<sup>(</sup>۲) الكندى ، ص ۲۷٦

<sup>(</sup>س) الكندى ، ص ۲۷۷

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر، ص ٢٧٦ - ابن عذارى ، ج ، ص ٢٥٥ - ابن الأثير،

وفى ٥ من المحسرم سنة ٣٠٨ ه وصل إلى مصر جيش عباسى عدته ثلاثة الاف مقاتل بقيادة مؤنس الحادم. فنز لوا الحيزة ، واستعدوا لتلقى المغاربة. وفي هذه الأثناء تحرك الحيش الفاطمى من الاسكندرية بعد أن ترك أبو القاسم على ولايتها ابن بعلة (١) ، وتقدمت القوات الفاطمية فى الطريق الزراعى المؤدى إلى الفسطاط ، ونزلت الفيوم ، واستولى العربر على جزيرة الأشوونين كلها بالاضافة إلى الفيوم ، واشتبك الحيش العباسى والمصرى مع العربر المغاربة فى عدة وقائع انتهت جزيمة العربر، وفرارهم إلى برقة ، وكان ثمل الحادم قد استغل فوصة خروج الحيش الفاطمى من الاسكندرية ودخلها في الحرم سنة ٣٠٩ بمراكبه ، وظفر بالحامية المغربية ، بيها فر ابن بعله . في الحرم سنة ٣٠٩ بمراكبه ، وظفر بالحامية المغربية ، بيها فر ابن بعله . وغم ثمل الحادم كل ما تركه المغاربة من سلاح ومتاع ، وأطلق سراح جميع من كان في سجمهم (٢) ، ثم نفى أهل الاسكندرية الممالئين المفاطمين الى رشيد (٣) .

وتخاف بمصر بعد رحيل المغاربة عدد مهم آثروا المقام بها ، وألفوا فرقة من بين فرق الحيش ، وقد لعب هولاء المغاربة دوراً هاما في سياسة مصر الداخلية ، ومهدوا الطريق أمام الفاطميين في افريقية لفتح مصر (٤) . فعندما توفي أبو منصور تكين في ١٦ ربيع الأول سنة ٣٢١ هـ ، حدث نزاع بين ابنه محمد بن تكين وبين أبي بكر محمد بن على الماذراني صاحب الحراج بسبب مطالبة الأول بولاية مصر بعد أبيه ، فتصدى له الماذرائي ، وأمره

<sup>(</sup>۱) الكندى ، ص ۲۷۷

<sup>(</sup>۲) عریب بن سعد ، ص ۸۰

<sup>(</sup>س) الكندى ، ص ٢٧٧

<sup>(</sup>٤) سعد زغلول عبد الحميد ، الرجع السابق ، ص ٢٨٧

بالحروج عن مصر. إلا أن محمد بن تكين لم يلبث، بعد أن سار إلى الشام، أن قفل عائداً إلى مصر مدعياً أن معه تقليد بولايها من قبل الحليفة القاهر . فاستجاش الماذرائي بالمغاربة الموجودين في مصر برئاسة أبي مالك حبشي بن أحمد السلمي (١) لمنع ابن تكين من دخول مصر .

ثم تتابع الولاة على مصر من قبل القاهر ، فقد ولها محمد بن طغج وهو مقم بدمشق مدة ٣٢ يوماً ، ثم خلفه على ولايتها أحمد بن كيغلغ للمرة الثانية في ٧ شوال سنة ٣٢١ . وفي أيامه شغب الحند في طلب أرزاقهم على محمد بن على الماذرائي صاحب الحراج فأحرقوا داره ودور دويه . وحدث أن انقسم الحند في مصر إلى فرقتين : فرقة من المشارقة بقيادة حبكويه وفرقة من المغاربة بقيادة حبشي بن أحمد . ونشبت الحرب بن الفرقتين في ٥ ذي الحجة سنة ٣٢١ ه ، واستمرت المعارك دائرة بينهما إلى أن قدم محمد بن تكين من فلسطين فى ١٣ ربيع الأول سنة ٣٢٢ ه ، فنزل الحزيرة مع جنده وأظهر كتابا بولايته ، فأنكر الماذرائى ذلك ، كما أنكره جماعة المغاربة الذين تمسكوا بولاية أحمد بن كيغلغ ، واشتبك المغاربة مع عسكر محمد بن تكنن بالقرب من الفسطاط ، فانهزم المغاربة . ولكن هذه الهزيمة لم تصرفهم عن مناهضة ابن تكين وتأييد ابن كيغلغ ، فعقد ابن تكين لحبكويه وأحمد بن بدر السميساطي على ألف من الحند لمحاربة المغاربة ، واشتبك الطرفان في شرقيون في ٢١ جمادي الآخرة سنة ٣٢٢ ، فانهزم حبكويه وأصحابه ، وطاردهم المغاربة ، وأشفوا غليلهم بقتلهم ، ثم عىر المغاربة النيل ، وتخلى عسكر ابن تكنن عنه ، وانضموا إلى ابن كيغلغ الذى

<sup>(</sup>١) الكندى ، ص ٢٨١

تمكن من دخول الفسطاط فى ٦ رجب سنة ٣٢٢ ﻫ (١) .

وعندما تولى محمد بن طنج من قبل الخليفة الراضى ولاية مصر الممرة الثانية وردت الأنباء بقدومه فى جيش إلى مصر ، وإقبال عدد من مراكبه بقيادة صاعد بن كادام إلى تنيس ودمياط ، عزم ابن كيغلغ على التسليم ، ولكن الماذرا فى اعترض على ذلك ، وبعث بالمغاربة لمنع جيش ابن طغج من الوصول إلى الفسطاط ، وعلى بن بدر فى المراكب لمواجهة سفن ابن طغج فى النيل سنة ٣٢٣ هر٢) . وأقبل صاعد فى مراكبه إلى الفسطاط بينها تقدم ابن طغج فى البر لمقاتلة ابن كيغلغ (٣) . غير أن هذا الأخير آثر أن يستسلم إلى ابن طغج حقنا لدماء المسلمين ، فى حين لم يرض المغاربة عن الدخول فى طاعته ، وكرهوا المقام معه ، فحضوا إلى الشرقية ، وانضم إليهم المعارضون لابن طغج وكرهوا المقام معه ، فحضوا إلى الشرقية ، وانضم إليهم المعارضون لابن طغج

وتحرك حبشى وفرقته المغربية لمحاربة ابن طغج ، وزحفوا إلى الفيوم فسار صاعد فى مراكبه إلى خليج الفيوم ، وأراد أن تدور ، فلم تدر لضيق الحليج ، فوقع فى قبضة حبشى ، الذى قتله وقتل عدداً كبيراً من أتباع ابن طغج ، وظفر بمراكبه (ه) . ومن الفيوم اتجه حبشى إلى الاسكندرية فى حشود جيشه ، بيما سار على بن بدر وبجكم فى مراكب صاعد ، مارين

<sup>(</sup>١) الكندى ، ص ٢٨٤

<sup>(</sup>٢) تفس الممدر، ص ٢٨٦.

<sup>(-)</sup> اين سعيد الأندلسي، ص ١٥٨، ١٥٩٠

<sup>(</sup>٤) الكندى ، ص ٢٨٦

<sup>(</sup>ه) ابن سعيد ، ص ١٦٠

بالفسطاط، فأرسوا بجزيرة الصناعة، وأحرقوا ماكان مها من السفن، وحاول ابن طغج أن يتصدى لهم، ولكنهم المحدوا إلى الاسكندرية حيث اجتمعوا بجيش حبشى . ومن الاسكندرية واصلوا السير غرباً إلى برقة ، وكتبوا إلى القائم بأمر الله الفاطمى صاحب إفريقية يستأذنونه فى الدخول فى طاعته ، وبحرضونه على الاستيلاء على مصر ، مذللن له المهمة (١) .

ولم يتح لحبشى أن يشهد وصول الحيش المغربي من إفريقية ويرى ثمرة جهوده ، إذ توفى في قرية رمادة بعرقة في صفر سنة ٣٢٤ ه قبل أن تصل جيوش الفاطمين. وبلغ ذلك ابن طغج، فتأهب لاستقبال هذه الحملة، تصل جيوش الفاطمين. وبلغ ذلك ابن طغج، فتأهب لاستقبال هذه الحملة، وأمر باخراج عساكر مصر إلى الاسكندرية والصعيد وهما طرفا مصر من بقيادة يعيش الكتاى وأبي تازرت الكتاى وانضمت إلها فرقة المغاربة المعسكرة في برقة بقيادة بجكم ، ودخلوا مدينة الاسكندرية في ربيع الآخر. وكان من الطبيعي أن يبادر ابن طغج برد هذا الغزو في سرعة مناسبة قبل أن تزحف قوات الغزاة نحو الفسطاط ، فأرسل أخاه الحسن ، والقائد صالح بن نافع على رأس جيوشه إلى الاسكندرية في ٢٢ ربيع الآخر ، واشتبك عسكر ابن في معركة حامية دارت في ه جمادي الأولى، وأسفرت عن هزيمة ساحقة مي بها جيش المغاربة ، وقتل فيها وأسر عدد كبير من وجوههم ، وكان القائد بعيش الكتاى نفسه من بين القتلى ، وتمكن الحسن بن طغج وصالح بن نافع بعيش الكتاى نفسه من بين القتلى ، وتمكن الحسن بن طغج وصالح بن نافع من دخول الاسكندرية ، فتتبعوا المغاربة فيها بالقتل ، وفر مجكم وعلى المغربي من دخول الاسكندرية ، فتتبعوا المغاربة فيها بالقتل ، وفر مجكم وعلى المغربي من دخول الاسكندرية ، فتتبعوا المغاربة فيها بالقتل ، وفر مجكم وعلى المغربي من دخول الاسكندرية ، فتتبعوا المغاربة فيها بالقتل ، وفر مجكم وعلى المغربي من دخول الاسكندرية ، فتتبعوا المغاربة فيها بالقتل ، وفر مجكم وعلى المغربي

<sup>(</sup>۱) الكندى ، ص ۲۸۷ ساين معيد ، ص ۱۹۱ سايو المحاسن ، ج ۳ ص ۲۰۲

وأتباعهما إلى برقة(١). حيث أقاما بها فى حماية الخليفة الفاطمى فرة من الوقت إلى أن استأمنا إلى محمد بن طفح فى سنة ٣٢٨ هـ فأمهما وعادا إلى مصر (٢).

وهكذا نجح محمد بن طغج الإخشيد في سحق حركة المغاربة نهائياً ، ووضعت هزيمتهم في يوم أبلوق حمداً للاضطراب الذي كان يسمود الاسكندرية وغيرها من المدن، وهو اضطراب أفسح المحال لتطلعات الحلفاء الفاطميين نحو مصر . وفي ظل الأسرة الإخشيدية نعمت الاسكندرية بهدوء نسي استمر حيى اليوم الذي دخلت فيه قوات جوهر الصقلي الاسكندرية .

<sup>(</sup>۱) الكندى ، ص ۲۸۸

<sup>(</sup>۲) نفسه، ص ۲۸۹

# الفصل السابع

## الاسكندرية في العصر الفاطمي

١ ــ دور الاسكندرية فى الأحداث السياسية فى هذا العصر

(١) حركة ناصر الدولة بن حمدان (٤٥٩ – ٤٦٥)

(ب) حركة الأوحد بن بدر الحمالى فى سنة ٧٧٧ هـ

(ج) نوبة الاسكندرية في سنة ٤٨٨ هـ.

(د) اشتراك الاسكندرية في الصراع بين الوزراء.

٢ - أهميسة الاسكندرية كقاعدة بحرية للفاطمين .

٣ - منشآت الفاطميين في الاسكندرية

(١) المنشآت الحريبة

(ب) المنشآت المدنيــة

\_\_\_\_\_\_

(ج) المنشآت الدينيـــة

١ - جامع العطارين

٢ \_ مسجد الطرطوشي

ץ — مسجد المؤتمن ۳ — مسجد المؤتمن

٤ ـ ضريح الطرطوشي

# *الفصىل السابع* الاسكندرية في العصر الفاطمي

(1)

### دور الاسكندرية في الاحداث السياسية في هذا العصر

على الرغم من الفشل المتواصل الذى مى به الفاطميون فى محاولاتهم فتح مصر، فقد ظلت فكرة فتح مصر أملا يراودهم، وظلوا يتطلعون إلى تحقيقها، خاصة بعد أن أيقنوا باستحالة فتح الأندلس لعدة أسباب : مها أن الدعاية الفاطمية التى مارسها دعاة الفاطميين وعيوبهم فى الأندلس لم تجتذب إلا عدداً عدوداً من الأنصار والمشايعين من أهل الأندلس ، ونحص بالذكر مهم ابن أى المنظور الذى ولى القضاء لاسماعيل المنصور (٣٣٤–٣٤١ هم)، والشاعر الإليرى محمد بن هافىء الأندلسى ( ت ٣٣٦ هـ ) الذى طرد من الأندلس حين تكشفت ميوله الفاطمية ، فالتحق مخدمة المعز الفاطمي بالقبروان (١)، والقائد على بن حمدون الحذامى المعروف بابن الأندلسي الذى قدم إلى المغرب واتصل بعبيد الله المهدى بهناء مدينة المسيلة سنة المسيلة المناخطط

<sup>(</sup>۲) ابن عداری ، البیان الغرب ، ج ، ص ۲۹۸

الفاطمين ، لم يعمل على محاربتهم بنفس سلاحهم فحسب ، بل بأسلحة أشد مضاء ، وبأعمال إيجابية حاسمة ، فقد بث العيون فى أنحاء المغرب ، واهتم بالأساطيل ، فأنشأ عدداً من دور الصناعة فى ثغور الأندلس ، ونجح فى إعداد أسطول ضخم نازع به سلطان الفاطمين فى البحر المتوسط ، وتلقب بألقاب الحلافة فى 24دى القعدة سنة ٣٦٦٦ ليدعم مركزه فى داخل الأندلس وخارجه ، ووطد علاقاته بأعداء الفاطمين .

كل ذلك كان له أعظم الأثر فى أن يصرف الفاطميون نظرهم عن الأندلس ويتطلعوا من جديد نحو مصر ، وكان فتح مصر ، بعد الفشل المتلاحق فى الحملات السابقة ، يستلزم فى هذه المرة دراسة عميقة عن طريق العيون والدعاة للأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر ، ومعرفة نقاط الضعف فيها تمهيداً لاستغلالها ، والتسلل عن طريقها ، كما كان يتطلب استعدادات عسكرية واسعة النطاق تسبقها مرحلة طويلة للدعاية الاسماعيلية ، يقوم الدعاة خلالها باعداد الشعب المصرى لتقبل هذا الفتح . وقد تم إعداد الحملة الفاطمية أخيراً، على النحوالذي أوضحناه، في عهد المعز لدين الله الفاطمي الذي أحسن جوهر اخسار روفق فى اختيار أبي الحسن جوهر

<sup>(</sup>١) كانت أحوال مصرالاقتصادية سنذ وفاة بهد بن طفع الاخشيد في سنة ٣٣٤ في غاية السوء ، ولم ينجع كافور في تحسينها ، « ففي سنة ٢٥٣ قصر النيل في فيضانه وحدث بمصر غلاء شديد نتجت عنه مجاعة ظلت تسع سنوات قاسي المصريون خلالها الشدائد » ( جال الدين الشيال ، مصر في العصر الفاطعي ، بحث في موسوعة تاريخ الحضارة المصرية ، الحجلد الثاني ، الجزء السادس ، القاهرة ٣٣٥ و ١ و ٢٤٥) ،

ويعبر المقريزى عن ذلك بقوله : « وفى سنة ٢٠٥١ ه ترفع السعر واضطربت الاسكندرية والبحيرة بسبب المفاربة الواردين إليها، وتزايد الغلاء، وعز وجود=

الصقلى ، أعظم قواده ، قائداً لها ، وأعد منذ سنة ٣٥٥ قصوراً على طول الطريق إلى مصر لنرول الحند ، وحفر لهم الآبار (١)، ورسم تخطيطاً علمياً منظماً للمعركة المقبلة .

ولما اقتربت عساكر الفاطمين من الاسكندرية، ودخلها، وأرست في مياهها مراكب أسطوله (٢) ، جمع الوزير أبو الفضل جعفر بن الفضل بن جعفر بن الفرات الناس وشاورهم ، فاتفقسوا في أول الأمر على مراسلة جوهر ، وأن يشترطوا عليه شروطاً ، ثم عدلوا عن ذلك ، وأجمعوا على عاربته ، ثم تراجعوا عن هذا القرار ، وآثروا المراسلة بالصلح ، وانفقوا على إرسال وفد للمفاوضة مع جوهر في مسألة الصلح ، من بين أعضائه أبو جعفر مسلم الحسيبي ، وأبو اسماعيل الرسي الحسي ، وأبو الطيب العباس ابن أحمد الهاشي ، وأبو جعفر أحمد بن نصر ، والقاضي أبو طاهر محمد ابن أحمد الهاشي ، وأبو بعفر أحمد بن نصر ، والقاضي أبو طاهر محمد الصلح والأمان (٣) . غير أن الإخشيدية والكافورية لم يلبئوا أن نقضوا الصلح والمعارية عرير شويزان بالامارة ، وعند أول اشتباك وقع بين الإخشيدية والمعارية بالقرب من الحيرة المزم الإخشيدية ، وقتل من قوادهم تحرير والمعارية بالقرب من الحيرة المزم الإخشيدية ، وقتل من قوادهم تحرير

<sup>=</sup>القمع ، وقدم القرمطى إلى الشام سنة به وم ، وقل ماه النيل وبهبت ضياع مصر..)» ويقول أيضاً : « وما زالت الاسكندرية وأعملها في اضطراب إلى أن قدمت جيوش المعز لدين انقو مع القائد جوهر في سنة م وه ملكنها » ( المقريزي ، الخطط ، ج وص ص ٠٠٠) .

<sup>(</sup>١) القريزي ، اتعاظ الحنفا ، ص ٩٩

<sup>(</sup>٣) حسن إبراهيم ، تاريخ الدولة الفاطمية ، القاهرة ٤٣ و ١٤١ ص ١٤١

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، اتعاظ الحنفا ، ص ٣ . ١

الأرغلى ومبشر الإخشيدى و عن الطويل (١) . وبادر أهل مصرالفسطاط إلى دار الشريف مسلم يسألونه الكتابة إلى جوهر في إعادة أمامهم، فكتب إليه وأجابه جوهر إلى ما التمسوه ، ثم عمر جوهر النيل من الحيزة، ونزل بموضع القاهرة في١٧ شعبان ، واختطها .

وفي ٢٣ شعبان سنة ٣٦٢ ه ( ٢٩ مايو سنة ٩٧٣ م) وصل المعز لدين الله إلى الاسكندرية قادماً من المنصورية في طريقه إلى القاهرة حاضرته في مصر ، و دخل المعز مدينة الاسكندرية يوم الحمعة ٢٤ شعبان سنة ٣٦٧ ه وهو ممتط جواده ، فاستقبله فيها القاضي أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر بحير وسائر الشهود والفقهاء ووجوه التجار وأعيان النغر ، فنزل المعز تحت منارة الاسكندرية (٢) يوم وصوله ، وخاطب مستقبليه مخطاب طويل المعامل فيه بأن قصده القصد المبارك من إقامة الجهاد والحق وأن مختم عمره بالأعمال الصالحة ، وأن يعمل مما أمره به جده رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووعظهم وطول حتى أبكى بعضهم وخلع على جماعة ١٤٣)، ثم مضي إلى الحيزة ، ودخل القاهرة . وذكر ابن زولاق أن المعز عندما تلقاه مضي إلى الحيزة ، ودخل القاهرة . وذكر ابن زولاق أن المعز عندما تلقاه القاضي محمد بن أحمد بالاسكندرية خلع عليه وحمله وسايره في الركوب(٤)

<sup>(</sup>١) اتعاظ الحنفا ، ص ١٠٩ - النجوم الزاهرة ، ج ٤ ص ٣٠

<sup>(</sup>٢) نفس المحدر ، ص ١٣٤

 <sup>(</sup>س) أبو المحاسن ، النجوم الزاهرة ، ج ٤ ص ٧٧ - عبد الهادى شعيرة ،
 الاسكندرية سند الفتح العربى ، ص ٩١ - حسن إبراهيم حسن ، تاريخ السيدولة الفاطمية ، ص . ١٠ - جال الدين سرور ، سصر في عصر الدولة الفاطمية ،
 م . . .

<sup>(</sup>٤) الكندى ، الملحق ص ٨٤ ه

وكان قد قدم مع المعز من افريقية القاضى عبد الله بن محمد بن أبى ثوبان ، فولاه المعز قضاء مصر والاسكندرية (١) .

\* \* \*

تألقت الاسكندرية في العصر الفاطعي ، واستعادت ازدهارها القدم ، وأصبحت مركزاً أساسياً هاما ، شاركت في كثير من الأحداث السياسية التي حفل بها العصر الفاطعي ، فكان أهل الاسكندرية بحكم تطرفها عن اللائنا المصرية ، وعزلها عن بقية مدن مصر ، واتصالها بالطرق المؤدية إلى برقة وإفريقية وغلبة العناصر المغربية فيها (٢)، عيلون إلى المعارضة ، وكانوا قبل وصول الفاطميين على اتصال بهم ، فلما قدم الفاطميون حن أهسل الاسكندرية إلى الانفصال ، وأبدوا كل حركة تهدف إلى ذلك ، ومن هذه الحركات ما بلى :

#### (١) حركة ناصر الدولة بن حمدان (٢٥٩ ــ ٤٦٥) :

استبد أبو محمد ناصر الدولة الحسن بن الحسين بن حمدان بأمور المستنصر ، وزادت مطالبته بالأموال حتى استوعبها ، وأخرج جميع ما فى القصر من ثياب وأثاث ، وباعهسا بالثمن ، وحالف الأتراك سراً على

<sup>(</sup>١) تفس المصدر ، ص ٨٥٥

<sup>(</sup>٣) انتقلت في السر الفاطمي سوجات كديرة من المغرب واستقرت في المنطقة الواقعة غرفي الدلتا والبحرة والفيوم والواحات والمناطق الغربية من صعيد مصر. وتسكنت البحيرة جاعات من لواتة، بينها نزلت هوارة بالبحيرة، من الاسكندرية غرباً إلى العقبة الكبيرة من برقة ( راجع : عبد الحميد عابدين ، دراسات في تاريخ المعروبة في وادى النيل ، ملحقة بكتاب البيان والاعراب بهما نزل بأرض مصر من الأعراب للعقريزي ، القاهرة ، ١٩٦١ م ١٣٠ م ١٣٠ ).

المستنصر ، وأفرج عن أمراء عرب الشام الذين كانوا في سجن المستنصر بعد أن اتفق معهم على الفتك ببدر الحالى ، وانقسم عسكر مصر إلى قسمين متعادين . وفي سنة ٥٩٤ تتبع ناصر الدراة بن حمدان العبيد الذين كانت أم المستنصر قد استكثرت مهم في الصعيد و إسكندرية ، فرأى أن يبدأ بمحاربة عبيد الاسكندرية ، فسار إليها ، والتي معهم في موضيع يعرف بالكرم فقتل مهم نحو ألف ، وتحصن الباقون داخل أسوار الإسكندرية ، فحاصرهم فيها مدة ، وألح في مقاتلهم حتى سألوه الأمان ، فأخرجهم منها وأقام فيها من يثق به (۱) . واشتد أمر ناصر الدولة بعد ذلك، واستبد بسلطة البلاد . فعزم المستنصر على وضع حد لهذا الاستبداد، وبادر بحشد قواته من المغاربة وبعض الأتراك بقيادة الدكز الملقب بأسد الدولة ، شيخ الأتراك والمقسدم عليم ، واشتبك مع قوات ابن حمدان بالباب الحسديد في القاهرة ، وأسفرت المعسر كة عن هزيمة ابن حمدان وفراره إلى الإسكندرية (۲) في سنة ٤٦١ ، حيث نزل في حي من أحياء عرب البحرة وهم بنسو سنيس الذين حلوا محل بي قسرة (۳) اذين انسحبوا

<sup>(</sup>١) المقريزي ، اتعاظ الحنفا ، ( مخطوطة ) ص ١٠٠ ا – الخطط ، ج ٢ ص ٢٠٠

<sup>(</sup>۲) أبو المحاسن ، ج ہ ص ۱۰ ، ۷۶

<sup>(</sup>٣) كان بنو قرة آلجداميون ( من بطون ضييب بن جدام ) يسكنون البحيرة ، وكانوا عنصر شغب وقتنة ، فقد ثاروا في الاسكندرية سنة ٤٤ واستولوا عليها ثم أوقعوا الهزيمة بالجيش الفاطمي ، فاضطر الوزير اليازوري الى استدعاء جموع سنبس ( من طي ينسبون إلى سنبس بن معاوية بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث ابن طي ) من الداروم بفلسطين وأقطعهم البحيرة ، ووأوطاهم الوزير ديار بني قرة وأقطعهم أرضهم وديارهم ، فاقسعت أحوالهم وفعم أمرهم ، وعظم في أيام الخلفاء الفاطعين شأنهم » ( المقريزي ، البيان والاعراب ، تعقيق د كتور عبد الحبيد عابدين ص ٨ ، ٩ ) .

إلى الصعيد (١).

نزل ابن حمدان في بني سنبس بالبحيرة ، واستجار بهم ، وتزوج منهم (٢) ، ومن هناك أخذ يشن غاراته على أعمال مصر ، ويهزم جيوش المستنصر التي يسيرها لقتاله بالبحيرة الحيش بعد الآخر . وكان ناصر الدولة عند فراره إلى الإسكندرية في صفر ٤٦١ ه قد اصطحب معسمه طائفة من اللواتين ، الذين نهبوا ما تبقى من خزانة الكتب الفاطمية ونقلوه في خليج الاسكندرية ، بيما أخذ عبيدهم جلودها برسم عمل ما يلبسونه في أرجلهم ، وأحرقوا ورقها ، بالاضافة إلى ما استولى عليه عماد الدولة أبو الفضل بن المحبرق بالاسكندرية ، وانتقل بعد متمتله إلى بلاد المغرب (٣) .

وما زال أمر ابن حمدان يشتد وخطره يستفحل حتى انهى به الأمر إلى أن حاصر القاهرة ، وقطع المبرة والأقوات عنها ، ومب أكثر الوجه البحرى ، وقطع منه الخطبة للمستنصر ، ودعا للقائم بأمر الله الحليفة العباسى فى الاسكندرية ودمياط وجميع الوجه البحرى (٤)، وفى ذلك يقول المتريزى « وقطع خطبة المستنصر من جميع الوجه البحرى ، وكتب إلى الحليفة القام

<sup>(1)</sup> عبد المجيد عابدين ، المرجع السابق ، ص ١١٧

<sup>(</sup>٢) اتعاظ الحنفا (القسم المخطوط) ص ١٠١١

<sup>(</sup>٣) القريزي ، الخال ، ج م ص ٣٥

<sup>(</sup>ع) القريزى ، اتعاظ الحنفا ، ( المخطوطة ) ص ه . ، ب — القريزى ، الخطط، ج ۲ ص ۲ ۲ ب النويرى ، نهاية الأرب في ننون الأدب ، مخطوطة ( صورة شمسية محفوظة بدار الكتب المصرية رقم ۶ ع معارف عامة ) ج ۲ ۲ ، ص ۲۸ — جال الدين سروز ، النفوذ الفاطمى في بلاد الشام والعراق ، القاهرة ۱۹۵۷ ، ص ۱۱۲۸ ص

ببغداد يسأله أن بجهز إليه الحلع والألوية السود ، فاضمحل قدر المستنصر وتلاشى أمره وتعاظمت الشدائد على مصر »(١) .

وهكذا ضعف المستنصر عن مواجهة ابن حمدان ، فأسلم له قياده في نهاية الأمر ، وساءت الأمور في مصر في ذلك الحين إلى أقصى حد من تزايد الغلاء وقلة الأقوات وهلاك عدد كبير من السكان ، «وعظم الفساد والضرر وكثر الحوع حتى أكل الناس الحيف والميتات ، ووقفوا في الطرقات نخطفون من نمر من الناس فيسلبونه ما عليه ، معما نزل بالناسمن الحروب والفتن التي هلك فها من الحلق ما لا يحصيهم إلا خالقهم » (٢) . وظل الحال على هذا السوء إلى أن اختلف ابن حمدان مع الدكر ، فانقلب عليه الدكر وقتله فى سنة ٤٦٥ﻫ ، وتتبع أقاربه وذويه بالقتل ، واستبد الدكز بدوره، فاضطر المستنصر إلى استدعاء الأمر بدر الحمالي ، فقدم إلى مصر في سنة ٤٦٧ ، وقبض على الدكز وقتله ، ثم أخذ يصلح ما أفسده ناصر الدولة بن حمدان والدكر، فخرج إلى الاسكندرية ، وحاصرها أياما ، ثم استولى عليها عنوة، وقتل جماعة من الثوار فها من طائفة العسكر الملحيين وأتباعهم (٣)، وأصلح ما أفسده ناصر الدولة فها ، وسلمها إلى القاضي ابن المحترق (٤) . ويعبر المقريزى عن ذلك بقوله : « وفها (أى فى سنة ٤٦٧) سار أمبر الحيوش بدر إلى الوجسه البحرى فأوقع بلواتة وقتل مقدمهم سلم اللواتى وابنه واستصفى جميع ماكان له ولقومه من أموال ، وأسرف في قتلهم حتى يقال

<sup>(</sup>١) المقريزي ، اتعاظ الحنفا ، ص ٢٠١٠ ب.

<sup>(</sup>٢) نفس الصدر ، ص ١٠٠١ .

<sup>(</sup>٣) الذهبي ، ج ٣ ص ٣٦٣ - القريزي ، الخطط ، ج ٢ ص ٤٤٨

<sup>(</sup>٤) أبو المحاس ، ج ه ص ١٥ ، ٤٧

أنه قتل مهم عشرين ألفاً ، وسار إلى دمياط وقتل أكثر من كان فيها من المفسدين ، وخرب وحرق ، وأصلح عامة أحوال الثغر ، ولم يدع بالبر الشرق وجميع أسفل الأرض مفسداً إلا وقتله أو قسمه ، ثم عدا إلى البر الغربي، فقتل كثيراً من الطائفة الملحية وأتباعهم ، وأقام على محاصرة الاسكندرية أما حتى أخذها قهرا ، فقتل كثيراً من أهلها المفسدين ، وعفا عن أهل البلد فلم يتعرض لهم \*(١).

ويبدو أن ابن المحبرق القاضى لم يرض بما أسنده إليه بدر الحمالى ، فطمع في أكثر من ذلك ، فلم يلبث أن أعلن الثورة فى الاسكندرية فى سنة ٤٦٨هـ، فاضطر أمر الحيوش بدر الحمالى إلى التوجه إلى الاسكندرية ، وقبض على قاضها وعلى جماعة من فقائها وأعيانها وأخد مهم أموالا عظيمة (٢).

(ب) حركة الأوحد بن بدر الحمالي سنة ٤٧٧ .

لم يمض على إخماد حركة ابن المحير ق عشر سنوات حيى عادت الاسكندرية من جديد تفتح أبوابها للنوار والعصاة الحارجين على السلطة المركزية ، ففي سنة ٧٧٤ أعلن الأوحد أبو الحسن على الملقب بمظفر الدولة ، الابن الأكبر لأمير الحيوش بدر الحمالي ، الثورة على أبيه ، وانضم إليه جماعة من العسكر والعربان ، وتحسن بالاسكندرية ، وكان أبوه قد ولاه علها ، فأرسل إليه بدر أبا الفرح المغربي ، أحد الوزراء السابقين ليردعه ، فلم يستجب الأوحد إليه ، ثم سار إليه أخوه الأفضل ولاطفه ، فأخفق في حمله على الطاعة ، فاضطر بدر الحمالي إلى الحروج إليه لاحماد حركته ، ونزل على أبوابها

<sup>(</sup>١) اتعاظ الحنفا ، المخطوطة ، ص ١٠٧ ب

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة ، ج ه ص ١٠١

وحاصرها شهراً ، وألح على الأوحد القتال « حتى طلب أهلها الأمان وفتحوا له الباب ، فدخلها وأخذ ابنه أسراً » (١). ويذكر المقريزى أنه ﴿ أَلَّحَ عَلَيْهِ الْقَتَالُ حَتَّى أَدْخُلُ الْبِلَّدُ وَأَحْسَدُ ابِّنَهُ قَهُراً ﴾ (٢) ، ثم عاقب بدر الحمالى أهل الاسكندرية الذين أيدوا حركة الأوحد ىأن فرض علمهم جميعاً مسلمين وقبط مائة وعشرين دينار حملت إليه (٣) ، جدد بها بناء جامع العطارين بالاسكندرية . وذكر المقريزي ، أنه نزل إلى الاسكندرية وقد ثار بها جماعة مع ولده الأوحد ، ﴿ فحاصرِهَا أيامًا من المحرِم سنة سبع وسبعين وأربعائة إلى أن أخذها عنوة ، وقتل جماعة ممن كان بها ، وعمر جامع العطارين من مال المصادرات ، وفرغ من بنائه في ربيع الأول سنةً تسع وسبعين وأربعائة »(٤) .

وجامع العطارين المذكور كان في الأصل كنيسة باسم القديس أثناثيوس ، أقم علمها بعد الفتح مسجد صغر ، وكانت عوامل الوهن والشيخوخة قد ظهرت على هذا المسجد في بداية العصر الفاطمي ، فتهدمت أجزاء منه ، وتهاوت بعض سقفه ، وأصيب بأضرار جسيمه ، وعندما قدم أمير الحيوش بدر الحمالي إلى الاسكندرية وشاهد هذا الحامع مهدماً ، أمر بتجديد بنائه وأنفق على بنيانه الأموال التي أخذها من أهل الاسكندرية ، وأقام فيه صلاة

<sup>(</sup>١) نفس الصدر ، ج م ص ١١٩

 <sup>(</sup>۲) اتعاظ الحنفا ، ص ۱ . ۹ ا النویری ، نهایة الأرب ج ۲۹ ص . ۷

 <sup>(</sup>٣) السيوطي ، حسن المحاضرة ، ج ، ص ١٣١ – عبد المنعم ماجـــد ، الامام المستنصر بالله الفاطمي ، القاهرة ١٩٦١ ، ص ١٨٣٠

<sup>(</sup>٤) القريزى ، الخطط ، ج ٢ ص ٢٠٩ - النويرى ، نهاية الأرب ، ج ٢٦

الحمع ، واستمر مسجداً جامعاً إلى أن زالت الدولة الفاطمية على يد صلاح الدين الذى أمر ببناء جامع آخر نقل إليه الحطبة من جامع العطارين (١) . وتاريخ تعمر جامع العطارين مسجل فى لوحة تاريخية بالمسجد.

#### (ج) نوبة الاسكندرية في ٤٨٨ ه :

وفى الاسكندرية أيضاً قامت النوبة السكندرية المعروفة بالحركة الرارية بعد وفاة الحليفة المستنصر بالله فى ١٨ ذى الحجة سنة ١٨٧٤(٢). وتفصيل الموضوع أنه كانت بن الأفضل شاهنشاه بن بدر الحمالى – وكان وزيراً المستنصر وأي منصور نزار، الابن الأكبر المستنصر، نفرة لأمورمها أنه خرج يوماً، فاذا بالأفضل قد دخل من باب القصر وهو واكب، فصاح به نزار «انزل يأرمني النحس »، فحقدها عليه ، وصار كل مهما يكره الآخر ، ومنها أن الأفضل كان يعارض نزاراً فى أيام أبيه ويستخف به ، ويضع من قدر واشيه، ويبطش بغلمانه، فلما مات المستصرخافه لأنه كان رجلامكتما الرجولة وله حاشية وأعوان (٣). لكل ذلك بادر الأفضل شاهنشاه بعد وفاة المستنصر، بالتخلص من نزار وإقصائه عن الحلافة، فأجلس أبا القاسم أحمد ، الابن الأصغر للمستنصر، في منصب الحلافة، ولقبه بالمستعلى بالله، وسعر إلى الأمير والتأمير عبد الله والأمير اسماعيل، أولاد المستنصر، فجاواوا إليه ، نزار والأمير عبد الله والأمير اسماعيل، أولاد المستنصر، فجاواوا إليه ، واستاءوا من جلوس أنسهم الأصغر على سرير الحلافة، وشق علهم ذلك ،

<sup>(</sup>١) المقريزي ، اتعاظ الحنفا ، ص ١٠١٩ .

 <sup>(</sup>٦) أخطأ ابن واصل إذ جعل تاريخ هذه الحركة في سنة ٥٩٥ بعد وفاة الستعلى بالله ( التاريخ الصالحي ، مخطوطة ، حوادث سنة ٩٩٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) المقريزى ، ج ، ص ٢٧٦ - جال الدين الشيال ، مجموعة الوثائق الفاطعية ، ص ٤٤

فأمرهم الأفضل بتقبيل الأرض بين يديه، فرضخوا لذلك مرغمين، وبايعوه، ثم امتنعوا فيا بيبهم عن ذلك ، وادعى كل مهم أن أباه قد وعده بالحلافة . ثم تظاهر نزار بأنه محتفظ نحط أبيه بولاية العهد له ، نمضى مسرعاً لاحضاره، ثم توجه من فوره إلى الاسكندرية يصحبه أنحسوه عبد الله ومحمسود أبن مصال اللكى (١) ، أحسد الأمراء الذين أقنعهم نزار بالانضام إليه فى مقابل أن يكافأه بالوزارة والتقسدمة على الحيسسوش مكان الأفضل (٢).

وكان يتولى الاسكندرية في هذه الآونة الأمير ناصر الدولة أفتكن التركى ، أحد مماليك أمير الحيوش بدر الحمالى، فدخلا عليه ليلا ، وساعدهما قاضى الاسكندرية جلال الدولة على بن أحمد بن عمار ، وأميا إلى أفتكن ما تآمر عليه الأفضل، وتراميا عليه، وأطمعه نزار بأن يتخذه وزيراً بدلا من الأفضل، وأمام هذا الاغراء لم يسع أفتكن الا أن يبايع نزارا بالإمامة، كما بايعه أهل الاسكندرية ، وتلقب نزار بالمصطفى لدين الله (٣) . فلما علم الأفضل بلك أخذ يتأهب لمحاربهم، وخرج في آخر الحرم سنة ٤٨٨ ه على رأس عاكره إلى الاسكندرية لمحاربهم، وخرج في آخر الحرم سنة ٤٨٨ ه على رأس وحارباه ، فكانت بيهما عدة وقائع بظاهر الاسكندرية انكسر فها الأفضل ورجع عن معه مهزماً يريد القاهرة ، فهب نزار عن معه مهزماً يريد القاهرة ، فهب نزار عن معه مهزماً يريد القاهرة ،

<sup>(</sup>١) نسبة إلى قرية لك ببرقة

<sup>(</sup>٢) القريزي ، اتعاظ الحنفا ، ص ١١١ ب.

<sup>(</sup>٣) النويرى ، نهاية الأرب ، ج ٢ م ص ٧٧

بلاد الوجه البحري ، (١) . وقوى أمر نزار وأفتكين ، واجتذبا مهذا الانتصار كثيراً من العرب المتميمين بنواحي الاسكندرية ، واستفحل خطر نزار ، فاستولى على الوجه البحرى . وقد دفع ذلك الأفضل إلى معاودة الكرة لقَمَع حركة نزار، التي أصبحت تشكل خطراً ماثلا على مركز المستعلى بالله، فجهز جيشاً للمرة الثانية لمحاربة نزار ، ودس إلى زعماء العرب ، ووجوه أصحاب نزار ، « يدءوهم إلى التخلي عنه ، واستهالهم بما حمله إلىهم من الأموال . وما وعدهم به من الانطاعات وغيرها # (٢) ، ونجح في خطته ، إذ انضم إليه كثير من عرب البحيرة، ولما استكمل إعداد جيشه زحف إلى الاسكندرية، وبرز إليه نزار واشتبك الفريقان في قتال عنيف انتهى بهزىمة نزار والتجائه إلى المدينة ، فنزل الأفضل علمها وحاصرها حصاراً شديداً ، ونصب علمها المجانيق ، وألح علمها بالقتال ، ومنع عنها المبرة ، وضرب أسوار المدينة بالأحجار واللهب ، ولم يكتف بذلك بلكاتب أنصار نزار ، بمنهم بالوعود ، فلما اشتد الحصار ، وضاق على أهل الاسكندرية الأمر ، جمع ابن مصال ما له،وفر إلى جهة المغرب في ثلاثين قطعة يريد بلده لك برقة،وذلك فيذي . الحجة من هذه السنة، ففت ذلك في عضد نز ار، وفترت همته، وضعفت نفسه، و أيقن بالهزيمة . وفي نفس الوقت شدد الأفضل الحصار ، وتكاثرت جموعه ، فبعث إليه نزار وأفتكن يسألان الأمان ، فأمنهما ، ودخل الاسكندرية وقبض على نزار وأفتكين وسيرهما إلى مصر ، ولكن الأفضل لم يف بعها. أمانه، فقد تخلص منهما، فقتل نزاراً وأفتكين . ويذكر المقريزي في مقتـل نزار أنه « سلم نزار لأهل القصر من أصحاب المستعلى ، وأنه بني عليه حايط

<sup>(</sup>١) اتعاظ الحنفا ، ص ١١٢ ا

<sup>(</sup>٢) نفس الصدر

ومات. وقيل قتل بالاسكندرية والأول أصح » (١). وقيل أنه استبقاه حتى مات فى الاعتقال (٣)، وهو أمر مستبعد لخوفه من أن يثور النزارية على المستعلى. أما أفتكن فقد قتل بعد قدوم الأفضل إلى مصر (٣)، وأما ابن مصال فإنه مضى إلى بلده لك برقة ، ثم بعث إليه الأفضل بالأمان ، فقدم عليه وعفا عنه الأفضل وأكرمه.

ولقد أثر حصار الأفضل للاسكندرية وضربها بالمحانيق على عمرابها ، وعلى أسوارها، وكان الأفضل عندما قبض «على نزار، وتمكن من الاسكندرية تتبع جميع من كان معه ومن مالأه أو أعانه ، فقبض على كثير من وجوه البلد ، مهم قاضى الثغر أبو عبد الله محمد بن عمار ، واعتقله مدة ، ثم قتله وكان حسنة من حسنات الدهر ، ونحبة من نحب الفقه »(٤) . ثم إن الأفضل ولى قضاء الإسكندرية عوضاً عنه القاضى أبا الحسن أحمد بن الحسن بن حديد وبالغ في إكرامه وإكرام أهل بيته ، ويبدو أنه كافأه مهذا المنصب لأنه لم يبايع هو وقومه نزاراً ، وكانوا مهادون الأفضل سراً (٥) .

<sup>(</sup>١) اتعاظ الحنفا ، ص ١١٦ ا – القريزي ، الخطط ، ج ٢ ص ٢٧٧

 <sup>(</sup>٧) ابن منجب الصيرفي ، الاشارة إلى من نال الوزارة ، تحقيق عبد الله غلص ، القاهرة ٩٧٤ ص ٥٥

<sup>-</sup> ۲۷۷ القریزی ، اتعاظ الحنفا ، ص ۱۱۱۹ الخطط ، ح ۲ ص ۲۷۷ C. Cahen, La chronique abregée d'Al-Azimi, ابو المحاسن، ج ه ص ۱۶۳ می می المحاسن، ج ه ص ۱۶۳ می المحاسن کی المحاسن المحاسن کی المحاس

<sup>(</sup>٤) القريزي ، اتعاظ الحنفا ، ص ١١١ ا

<sup>(</sup>ه) نفس المدر ، ص ۱۱۲ ب

#### (د) اشتراك الاسكندرية في الصراع بين الوزراء:

لما توفى الخليفة الفاطمى الحافظ لدين الله أبو الميمون عبد المحيد فى هم حمادى الآخرة سنة \$64، وبويع ابنه أبو المنصور إسماعيل الملقب بالظافر بأمر الله ، قام بتدبير الوزارة الأمير نجم الدين أبو الفتح سلم بن عمد بن مصال المغربى، وكان يتولى الاسكندربة والبحرة فى عهد الحافظ وال يدعى أبو منصور على بن اسحق المعروف بابن السلار، فخرج بعساكره لنصرة الظافر الابن الأصغر للحافظ على أخيه الإبن الأكر الطامع فى الحلافة، ونجح فى تنصيب الظافر على دست الحلافة، وقبض على أخيه الأكر (١) ثم خرج على ابن مصال ، ولم يرض بوزارته ، وزحف فى جموعه إلى زوج أمه بالغربية، وحشد الحيوش لمحاربة ابن مصال ، ثم زحف ابن السلاء إلى القاهرة ، واستولى على الوزارة فى سنة ه وه ه ، وتلقب بالعادل (٢) .

وفى أيام الفائز بنصر الله خرج على وزيره الصالح طلائع بن رزيك أمير من أمرائه هو الأمير طرخان بن سليط بن طريف والى الاسكندرية، في سنة 300 ه، فسير إليه الصالح طلائع ابن اخته الأمير عز الدين أبوالمهند حسام على عسكر لقتاله. وفي سنة 300 ه از دادت ثورة طرخان اشتمالا بانضام أخيه إسماعيل إليه ، فقد خرج إسماعيل من القاهرة في ليلة الخميس 11 من المحرم ، ولحق بأخيه طرخان والى الاسكندرية ، وقد جمع لحرب الصالح حشوداً ضخمة من العربان وغيرهم . فخرج إليهما الأمير المظفر

<sup>(</sup>١) ابن القطان ، جزء سن كتاب نظم الحبان ، تحقيق الدكتور محمود على سكى ، تطوان ، ص ٣٣٥

<sup>(</sup>٢) المقريزى ، اتعاظ الحنفا ، ص ١٤٣ ب -- أبو المحاسن ، ج ه ص ١٢٥٠

عز الدين حسام والأمر مجد الحلافة أسد الدين ورد ، وأدركهما بعد ذلك الأمر المظفر سيف الدين حسن . وعندما « برز طرخان من الاسكندرية فى جموعه لمقاتاتهما ، وحتم على دمهور ، وتلقب بالملك الهادى ، طرقه العساكر ، فهرب ، واختفى بالحيزة ، فقيض عليه فى سبعة عاشرة ، وعاد السكر فى ثالث عشرينه ، فهرب طرخان من معتقله رابع ربيع الآخر، وظفر به فى سادسه ، فصلب على باب زويله ، ثم ضربت رقبة اسماعيل فى ثانية ، وصلب إلى جانب أخيه . وكان أبو طرخان فراناً ، فترقى طرخان فى أيام الفتن حتى ولاه الصالح الاسكندرية فى سنة ثلاث وخمسن ((1)).

وكان الصالح طلائع قد أنشأ في وزارته فرقة من أمراء المغاربة يقال لهم البرقية . وجعل أب الأشبال ضرغام بن عامر مقدمهم ، فترقي حتى صار صاحب الباب . وطمع في شاور بن بجير السعدى الذي ، في الوزارة بعد البزام رزيك بن الصالح طلائع ، فجمع ضرغام حشوده وتخوف منه شاور وتفسم العسكر على هذا النحو إلى فرقتين ، فرقة تناصر ضرغاماً ، وفرقة تنطد شاور . ولم تكد تمضى تسعة شهور على وزارة شاور حتى ثار عليه ضرغام في رمضان سنة ٥٩٥ ه ، وهزمه وأخرجه من القاهرة بعد أن قتل ابنه الأكبر طي . واستقر ضرغام في وزارة العاضد بعد خروج شاور من القاهسرة ، في حين مضى شاور إلى الشام ، واتصل بنور الدين محمود ابن زنكي صاحب دمشق وحلب ، واستنصره على ضرغام أما ضرغام فقلد ان انتقاب على فرقته البرقية ، وقتل زعماءها بالسيف، ومهم الأمير مرتفع الحلواص الذي كان مقيا بالاسكندرية . وفي هذه الآونة قلمت عساكر الحالية أما الدين شيركوه ، فخرج ضرغام بعسكره ، واشتبك مع الشبك مع واشتبك مع واشتبك مع واشتبك مع واشتبك مع واشتبك مع المسالم بقيادة أسد الدين شيركوه ، فخرج ضرغام بعسكره ، واشتبك مع

<sup>(</sup>١) المقريزي ، اتعاظ الحنفا ، ص ١٤٩ ب ، . . ١ ا

شيركوه فى بلبيس ، فانهزم ضرغام وعاد إلى القاهرة ، وبعث إلى أهسل البلاد يستنفرهم على النوريين ، فأتنه الطائفة الريحانية ، والطائفة الحيوشية . فنزل شاور بالمقس ، وحارب أهل القاهرة ، وانتقل إلى الفسطاط ، واستولى علمها ، ثم نزل باللوق ، واشتبكت قواته مع قوات ضرغام فى عدة معارك انهت بقتل ضرغام فى آخر حمادى الآخرة سنة ٥٥٩ ه ، واستولى شاور بذلك على الوزارة (١) .

ولما طالب شركوه شاور بالوفاء ما النزم به ، نظير ما قدمه إليه نور الدين من معونة ، نكث بوعده ، وأمره بالخروج من مصر ، فأنى شهركوه ، فيث شاور إلى الفرنج يستنجد بهم على النوريين ، وقدم ملكهم مرى من عسقلان بجموعه ، وساصرت قوات الفرنج وقوات شاور شهركوه في بليس مدة ثلاثة أشهر ، وانتهى الأمر عموافقة شهركوه على الصلح على أن يعمود إلى الشام . غير أن نور الدين لم يلبث أن جهز حملة جديدة بقيادة شركوه وصلاح الدين ابن أخيه نجم الدين أيوب في ربيع الأول سنة ٢٢هم، فيمث شاور يستنجد بحلفائه الفرنج ، فمضى شبركوه إلى الصعيد ، إلى أن فوصل إلى بلدة البابين ( بالمنيا ) حيث أدركه الفرنج والمصريون في عا من جمادى الآخرة ، واشتبك الفريقان في قتال عنيف انتهى بهز عة الفرنج والمصريين في ٢٥ من حمادى الأول (٢) .

<sup>(</sup>١) المتريزى ، الخطط ، ج ٢ ، ص ١٣٣ ، ١٩٩ — أبو المحاس ، ج ه ص ٧٤٧ وما يليها .

 <sup>(</sup>۲) ابن واصل ، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ، تحقيق الدكتور جال الدين الشيال ، ج ، ، القاهرة ، ۱۹۵۳ ، ص .۱۰ – ۱۰۱ – أبو شَاسة ، أ الروضتين في أخباز الدولتين ، ج ب ص ۳۰۶

وذكر محيى بن أي طى الحلي أن أسد الدين كان قد كتب إلى أهل الاسكندية يستنجد بهم على شاور بسبب إدخاله الفرنج إلى دار الاسلام ، فاستجابوا له ، وأمروا عليهم نجم الدين بن مصال ، وكان قد لحأ إلى الاسكندية مستخفياً ، فظهر في هذه الفتنة (۱) . فكتب ابن مصال إلى شيركوه كتاباً حمله إليه الشريف الادريسي نزيل حلب ، ذكر له فيه أن السلاح في طريقه إليه ، وكان أسد الدين شيركوه معسكراً وقتل بالحيرة ، فوصلت إليه خزانة السلاح والآلات بعد يومن مع ابن أخت الأمير ابن عوف ، واتجه أسد الدين بعد ذلك إلى قرية دلحة ، فنزل عليها بيها نزل شاور على الأشمونين ، وتم الاشتباك بن الفريقين ، وانتهى بهز ممة عسكر مصر والافرنج (۲) .

وعلى أثرهذا الانتصار سار أسد الدين شركوه إلى الاسكندرية الموالية له ليتخدها قاعدة له في مصر ، وجبى القرى التي صادفها في طريقه إلها إلى أن وصل إلى ثغر الإسكندرية ، فخرج إليه أهلها وفهم الأمرنجم الدين عمد بن المصال والهما ، والأشرف بن الحباب قاضها ، والقاضى الرشيد بن الزبير ناظرها ومتولى ديوامها ، معبرين عن فرحهم بقدومه ، وحمل القاضى الرشيد إلى أسد الدين الأموال وقواه بالسلاح (٣) ، وسلموا إلى شيركوه مدينتهم ولما لهم إلى مذهب السنة ، وكراههم لرأى المصريين » (٤) . ونزل أسد الدين شيركوه قصر الإسكندرية ، الذي اتخذه عبساً للفرنج بمن أسرهم الدين شيركوه قصر الإسكندرية ، الذي اتخذه عبساً للفرنج بمن أسرهم

<sup>(</sup>١) الروضتين في أخبار الدولتين ، ج ٢ ص ٤٣٦

<sup>(</sup>٢) نفس المدر ، ج م ص ٤٢٧

<sup>(</sup>٣) نفس الصدر

<sup>(</sup>٤) ابن واصل ، سفرج الكروب ، ج ر ص ١٥١

فى واقعة الأشمونين أو البابين . ثم خاف شيركوه أن يقسده شاور والفرنج فيحاصروه بالإسكندرية ، فائر المضى إلى الصعيد لامتلاكه ، فاستناب ابن أخيه صلاح الدين يوسف على الإسكندرية ، وترك له حامية تتألف من ألف فارس ، بما فيهم الحرحى والمرضى والضعفاء ، واستحلف له وجوه الإسكندرية وأوصاهم به ، ثم رحل هو إلى الصعيد ، فتغلب عليه ، وجبى أمواله .

م عاد الفرنج وعسكر شاور بعد هزيمهم إلى القاهرة ، وأعادوا تنظم صفوفهم ، وتجميع حشودهم ، وأخرجوا الذلك ٢٤ ألف فرس ، ثم زحفوا إلى الاسكندرية وحاصروها مدة أربعة أشهر (١) ، وقيل ثلاثة ، قاتل أهل الاسكندرية خلالها جنباً إلى جنب مع صلاح الدين ورجاله ، وقووه بالمال ، وبنالوا في نصرته أموالهم وأنفسهم حتى قتل مهم جاءة كبيرة . وحاول شاور أن يغربهم بكافة وسائل الإغراء لحذل صلاح الدين ، فناهم بالوعود الحلابة ، وقطع على نفسه عهسداً بأن يضع عهم المكوس والواجبات ويعطيم الحمس إذا سلموه صلاح الدين ، فأبوا ذلك ، ولم يزدهم ما عرضه علهم المدس والواجبات ويعطيم المحسل إلا استبسالا وإلحاحا في القتال ، وصروا على الحصار وقلة الأقوات بالمدينة .

ولما علم أسد الدين شركوه باشتداد الأمر على الإسكندرية حشد جموعاً كثيرة من العربان ، ورحل من قوص ، وسار نحو الإسكندرية لفك الحصار عها ، وما إن علم شاور بذلك حى عاد إلى القاهرة وأسرع بمراسلة شركوه طالباً الصلح ، وبذل له خمسين ألف دينار ، وقيل ثلاثين ألفاً على أن يرجع إلى الشام ، فأجابه إلى ذلك بشرط ألا يقيم الفرنج في اللاد . وتم الصلح

<sup>(</sup>١) ابن واصل ، التاريخ الصالحي ، مخطوطة ، حوادث سنة ٢٠٥

على هذا الأساس ، وفتحت المدينة ، وتسلمها عسكر المصريين في منتصف شوال (١) . وطلب صلاح الدين من مرى ملك الفرنج أن يبعث إليه مراكب لنقل الحرحى من المسلمين ، فأنفذ له عدة مراكب أقلعت بهم إلى عكا ، ومها ساروا إلى دمشق . ولم يحرج صلاح الدين من الإسكندرية إلا بعد أن استحلف شاوراً لأهلها بألا يعرض لهم بسوء ، ودخل شاور الإسكندرية في ١٧ شوال ، فاسترابن مصال منه ، ثم فر إلى الشام (٢) ، بيما قبض شاور على ابن الحباب وعاقبه حتى افتداه أهله بمال جزيل . أما ابن الزبير فقد فر إلى رشيد ، في حن امتنع الفقيه أبو طاهر بن عوف وجاءة كثيرة بمنار الإسكندرية ، فحاصرهم شاور ، فخاطه ابن عوف قائلا : « اعذر نا يا أمير الحيوش وساعنا بما فعلناه . فعفا عهم ، وولى القاضى الأشرف أبا القاسم عبد الرحمن بن منصور بن نجا ناظراً على الأموال » (٣) .

وكان للموقف النبيل الراثع الذي وقفه أهل الإسكندرية تجاه صلاح الدين من تعضيده ومناصرته، أعمق الاثر في نفسه ، فلم ينس لهم ما بذلوه من أجله من تضحيات يدل على ذلك تعدد زياراته إلى النغر السكندري وعنايته به ، واهيامه بتعميره ، وتردده المتواصل أثناء وجوده بالإسكندرية على شيخها أن الطاهر بن عوف على النحو الذي سنفصله في الفصل النالى .

<sup>(</sup>١) ابن واصل ، ج ١ ص ١٥٢

 <sup>(</sup>٧) ذكر أبوشامة أنه قبض على ابن مصال وجاعة بمن أعانوا صلاح الدين ،
 وضيق عليهم ، وتتبع أهل الاسكندرية ( الروضتين في أخبار الدولتين ، ج ٧
 ص ٤٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، الخطط ، ج ، ص ٣٠٩

## أهمية الاسكدرية كقاعدة بحرية للفاطميين

ظلت الإسكندرية دار صناعة محرية تصنع فها الشوانى الحربية والشلنديات والمسطحات فى العصر الفاطمى (١) ، وقاعدة محرية هامة محرج مها الأسطول السكندرى للغزو ، ومركزاً رئيسياً للحط والإقلاع ، ترسو فيه سفن المغرب التجارية والمدنية التي تحمل طلاب العلم والحجاج المغاربة والأندلسيين الوافدين إلى المشرق طلباً للعلم أو لأداء فريضة الحجج (٢) .

فن حيث البحرية الحربيسة نلاحظ أن الفاطمين اهتموا اهتماماً خاصاً بالأسطول محكم اضطرارهم إلى غزو الأراضى البيزنطية ومقاتلة سفن الروم في البحر ، بالإضافة إلى رغبتهم في تيسير الانصال البحرى بين سواحل مصر والشام التي تعرضت منذ طليعة القرن السادس الهجرى لغزو الصليبيين ، فخصصوا للأسطول ديواناً يعرف بديوان الحهاد أو ديوان العائر ، وكان مقره صناعة الإنشاء بمصر (٣) ، وأنشأوا إلى جانب دور صناعة الإسكندرية ودياط وتنيس داراً للصناعة بمصر (المقس ) لإنشاء الشواني ، وأضافوا

<sup>(</sup>١) المتريزي ، الخطط ، ج ٢ ص ٧٧٧

<sup>(</sup>۲) ابن الخطيب ، تاريخ المغرب العربي من كتاب أعمال الأعلام ، تحقيق الدكتور أحمد مختار العبادى ، والأستاذ ابراهيم الكتاني ، الدار البيضاء ، ١٩٦٤ من ٥٠ ، ماشية ،

<sup>(</sup>٣) القريزي ، الخطط ، ج ٢ ص ٣٧٧

إليها الموضع الذى كانت تشغله دار الزبيب، كما أنشأوا على الساحل القديم بالفسطاط منظرة تعرف بمنظرة الصناعة .

وكانت سفن أسطول الإسكندرية تقلع من الاسكندرية لغزو بلاد اللهولة البيزنطية وتعود مثقلة بالغنائم والأسرى، أو نجر وراءها عدداً من قطع أساطيل العدو ، وقد لعب أسطول الإسكندرية دوراً هاماً ى الغزو البحرى وفى حاية مدينة الإسكندرية من غارات الأعداء : في سنة ٣٨٣ ه يذكر المقريزي أن سفن الأسطول السكندري اشتبكت في البحر مع الروم بنواحي الإسكندرية في موقعة انهت بأسر سبعين من الروم (١) ، ثم وردت مراكب الروم إلى الإسكندرية بعد ذلك ، فخرج إليها العسكر في البر ، وتصدت الماسفن أسطول الأسكندرية في البحر ، فولت هذه السفن الرومية من غير حرب إلى الشام ، فطار دها الأسطول السكندري بعد أن أضيف إليه ١٨ مركباً مشحونة بالسلاح والمقاتلة (٢) ، وعاد أسطول الإسكندرية إلى قاعدته في حبادي الأولى سنة ٣٨٤ هـ

ويصف المقريزى وصول غزاة البحر إلى القاهرة قافلتن من غزوتهم تلك بقوله : 1 وفى جادى الأولى ، وصل غزاة البحر إلى القاهرة عائة أسير ، فزينت القاهرة ومصر أعظم زينة، وخرج العزيز وابنه منصور وشقا الشوارع ثم ركب فى عشارى ومعه العشاريات سائرة إلى المقس، ثم ركب من المقس إلى القصر ، فكان يوماً عظيماً لم ير عصر مثله ، وقال فيه الشعراء » (٣).

<sup>(</sup>١) المقريزي ، اتعاظ الحنفا ، تحقيق الدكتور الشيال ]، ص ٧٧٧

<sup>(</sup>٢) نفس المهدر ، ص ٢٧٨

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ص ٢٨٢

وفى سنة ١٧٥ ه علغ الموتمن سلطان الملوك نظام الدين أبا تراب حيدرة ، والى الإسكندرية والأعمال البحرية نبأ نزول مراكب الروم والبنادقة فى أكثر من عشرين مركباً ، فبادر إليها بسفن أسطول الإسكندرية ، فلا شاهدها الأعداء أقلموا ، فأخذ مهم عدة قطع (١) . وفى سنة ٣٧٥ ه كان غزو المراكب المصرية التى وصلت من الإسكندرية ، «مها المركب الغيطاني والمركب العجزى ، وكانت عظيمة الحسرم جداً ، وكانت فها أمواك عظيمة وخلق كثير » (٧) . وفى ١٦ من ربيع الآخر سنة ٥٥ ه قدم أسطول الإسكندرية من غزوه للسواحل التابعة للبيز نطين ، وقد امثلاً أيدى الغنزاة بالغنام (٣) .

أما فيا مختص بالبحرية التجارية والمدنية ، فقد شغلت الإسكندرية مكاناً بارزاً بين المدن التجارية الهامة في حوض البحر المتوسط في العجر الفاطمي ، فكانت أهم مركز في مصر والشام لتجارة البهار بالنسبة لدول أوربا (٤) . وكانت السلع تصل إلى مينائها ، ثم تحمل على ظهور الإبل وتخرج من باب البهار ثم تنقل بالسفن في خليج الإسكندرية حتى تصل إلى الفسطاط ، والعكس بعكس ذلك ، ولعل هذا كان سبباً في اهام الفاطمين بتطهير ترعة الخليج من الرواسب الطينية ، فن المعروف أن خليج الإسكندرية انقطع جريان مياهه عنها قبل سة ٣١٦ ه ، إذ ردم جميعه ، وصار شرب أعل الإسكندرية من

<sup>(</sup>١) اتعاظ الحنفا ، ١٢٦ ب

<sup>(</sup>٧) ابن القطان ، جزء من نظم الحيان ، ص ٣٣٠

<sup>(</sup>٣) اتعاظ الحنفا ، ص ١٤٩ ب

<sup>(</sup>٤) حسين مؤنس ، أثر ظهور الاسلام في الأوضاع السياسية والاقتصادية في البحر المتوسط ، مقال بمجلة الجمعية التاريخية المصرية ، مايو ١٩٥١ ص ١٥

الآبار (۱) ، ونفهم من هذا أن خليج الإسكندرية طهر في تلك السنة ، ولكنه لم يلبث أن تجمعت فيه الرواسب الطينية إلى حد أن مياهه توقفت من جديد عن الحريان ، فأطلق الحاكم بأمر الله أبا مرسور بن العزيز لحفره في سنة ٤٠٤ هميلغاً قدره ه آلاف دينار أنفقها في حفر الخليج كله (٢)، ثم طمر هذا الخليج مرة ثانية بالرواسب الطينية في عهد الخليفة المستنصر بالله ، فقد ذكر الرحالة الفارسي ناصر خسرو أن ماء الشرب في الإسكندرية من المطر (٣) .

وكانت علاقة مصر قد توثقت فى العصر الداسى مع البندقية التى نهضت خلال القرن الثالث الهجرى ، فنشطت أساطيلها فى نقل المتاجر بين إيطاليا والدولة البيزنطية ومصر والشام ، واستطاع البنادقة فيا يقرب من سنة ٢٦٣ هر ٨٨٨ م) أن ينقلوا رفات القديس مرقص من الإسكندرية إلى البندقية ، وعلى هذه الرفات أقيمت كنيسة سان ماركو الحالية (٤).

وفى العصر الفاطمى تألقت مدينة الإسكندرية، واستعادت ازدهارها القدم ، وأصبحث محق العاصمة الثانية لمصر ، ونغرها النجارى الأول

<sup>(</sup>۱) القلقشندی ، صبح الأعشی ، ج ۳ ص ۲۰۱ – المقریزی ، الخطط ، ج ۱ ص ۳۰۰

<sup>(</sup>٧) القريزى ، الخطط ، ج ، ص ٣٠٠٠

<sup>(</sup>٣) ناصرخسرو ، سفرنامة ، ص ع ع

<sup>(</sup>ع) فييت ، المواصلات في مصر ، مقال في كتاب « في مصر الاسلامية » ، ص وج

وقد أتبح لمصر منذ ما يقرب من شهرين أن تسترد هذه الرفات المقلسة التي استقبلت بالقاهرة في احتفى المسال مهيب .

الذى تفد إليه السفن التجارية حاملة سلع الشرق والنرب ، و أذلك نافست بغداد فى الزعامة التجارية (١) ، كما أنها أصبحت محطاً رئيسياً للسفن القادمة من المغرب والأندلس إلى الشام ومصر . وكان بعد بلاد المغرب وانقطاعها عن المشرق الإسلامي مركز الحضارة الإسلامية ومهدها ، وانقطاعها عن المشرق الإسلامي مركز الحضارة الإسلامية ومهدها ، إلى الشام ومصر والعراق ، لتلقى العلم على شيوخ العصر فى المراكز الثقافية المختلفة بهذه الأقطار ، كما دفع تطرف بلاد المغرب والأندلس عن دار الحلافة العلماء والأدباء المشارقة الذين ضاق المشرق محواههم إلى الرحلة إلى تلك البلاد واستيطانها ، إما الناسا للعمل فى مختلف مراكزه ، ورغبة فى تحصيله على شيسسوخه فى تلك المراكز العلمية (٢) ، أو سعيساً

<sup>(1)</sup> حسن ابراهيم حسن ، ص . 10 . ويذكر هايد أن الاسكندرية كانت ترتبط تجارياً مع بلاد أوربا مثل مدينة أمالني التي كان لها فنادق كثيرة في الاسكندرية وجنوة التي كانت لها جالية من أكبر الجاليات الأجنبية بالاسكندرية ، وكذلك مدينة البندتية التي كانت مفنها تزود الاسكندرية بالأخشاب اللازمة لصناعة السفن ومعدن الحديد .

Heyd, Histoire du commerce du Levant au Moyen-âge, t. I., p. 105, Leipzig, 1923.

<sup>(</sup>٧) من أسدة الرحلات العلمية: رحلة المهدى بن توسرت إلى الشرق، فقد ذكوا أنه جاز البحر إلى الأندلس طلباً لعلم، وركب سركباً من الرية إلى الشرق، وعام في رحلته في طلب المهدة، وعاماً. وعند عود تدنزا بالاسكندرية وتردد على بحاس النقيه الطرطوشي، ثم ركب البحر في سفينة من الاسكندرية إلى المهدية (راجع ابن الفطان، ص ٢٩)، وسها رحلة الفقيه أبو بكر مجد بن الوليد الطرطوشي المعروف بابن أبي رندقة الذي رحل إلى الشرق في سنة ٢٥٠١، حج فيها وأخذ العلم في بغداد والبصرة ودسشق وبيت القدس والقاهرة ، واستقر به المطاف في ثغر الاسكندرية.

للتجارة(١)،أو رغبة فى أداء فريضة الحبج (٢). ولقد عقد المقرى فى كتابه ونفح الطيب بابين كبيرين أفردهما لذكر الوافدين علىالأندلس من المشرق وإلى المشرق من الأندلس(٣). وهكذا التحم المشرق بالمذب علمياً واقتصاديا وفنياً عن طريق الرحلات البحرية.

وكان لتعدد الرحلات البحرية التجارية ، والمدنية ، أثر كبير فى حلق البحسريين المسلمين لطرق الملاحة فى البحر المتوسط ، فقد كانت السفن تتنقل بصفة مستمرة بين ثغور المغرب وبرقة مثل قصر طلمينة وطرابلس وسوسة والمهدية وتونس وبين الإسكندرية ودمياط وتنيس وطرابلس الشام وغيرها ، أو بين المرية ومالقة وإشبيلية وبين الإسكندرية وغيرها من مراقىء مصر والشام ، تحمل إلى المغرب سلع المشرق ، كالتوابل (٤) والسكر والمسك ومواد الصباغة والدباغة والصمغ والكهرمان والحنطة والمواد الصيدلية والعطرية(ه)والثياب المنسوجة بالإسكندرية بوجه خاص، والتي يذكر المقريزي والمفرج النظر لها وعمل إلى أقطار الأرض » (٦) والشرب السكندرية والمفرج

<sup>(</sup>۱) من أمثال هذه الرحلات التجارية رحلة التاجر الفارسي الفسوى أبي يزيد ثيمة بن موسى بن الفرات إلى الأندلس الذي ركب سفينة من مصر إلى الأندلس ، وكان يتجرفي الوشى، وعاد من الأندلس إلى مصر فإت بها في سنة ٢٣٧ه(الحميدي ص ٢٤٠).

 <sup>(</sup>٣) من أمثال الرحالة الذين أدوا فريضة الحبج ابن جبير والعبذرى وأبو بكر بن
 العربي والوزير أبو عبد الله عجد بن عبد ربه وغيرهم .

<sup>(</sup>٣) سالم ، التاريخ والمؤرخون العرب ، الاسكندرية ، ١٩٦٧ ص ٢١٢

<sup>(</sup>٤) مثل البهار والفلفل والزنجبيل والقرنفل

 <sup>(</sup>ه) الطاهر أحمد الكي ، سعاهدة تجارية من القرن الخاسس عشر ، مجلة المجلة ،
 العدد ٩٤ ، يناير ٩٦ ، ص ٨٨

<sup>(</sup>٦) القريزي ، الخطط ، ج ١ ص ٢٨٦

الاسكندرانى الحاص بالطسرح (١) والشاش السكندرى والسقلاطون ، ومثل الوشى الذى كان يعمل بتنيس ودمياط والإسكندرية ، والبز الذى يصنع فى دبيق والستور فى البنسا (٢) . كذلك كانت تحمل إلى المغرب المنتجات الحزفية والبردى الذى اشتهرت مصر بصناعته . وكانت هذه السفن تحمل إلى المشرق منتجات المغرب والأندلس وهى عديدة وأهمها الزيتون الذى كان يزرع فى زويلة بالمهدية ويتجهز بزيته إلى سائر بلايد المشرق (٣)، وكذلك زيت برقة وزيت سفاقس(٤)، وزيت قابس (٥)، والفستق الذى كان محمل من قفصه وشط الحريد إلى مصر (١) والثياب والعامم السوسية(٧) والثياب الصوفية والعائم اوالمآزر المصنوعة فى أتمات وريكه(٨) السوسية(٧) والثياب الصوفية والعائم اوالمآزر المصنوعة فى أتمات وريكه(٨) إلى برقة من أوجلة وتتجهز ما المراكب القادمة من الإسكندرية (١٠)، وجلو د

<sup>(</sup>١) نفس الصدر،ج ٣ ص ١٥٩

<sup>(</sup>۲) السيوطي ، ج ٢ ص ١٩٣

<sup>(</sup>س) الادريسي ، نزهة المشتاق ، ص ١٠٩

 <sup>(</sup>٤) البكرى ، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ، ص . ٢ - أبن حوفل ،
 صهورة الأرض ، ٠٠ ٠٠ ٧٠

<sup>(</sup>ه) الادريسي ، ص ١٠٦

<sup>(</sup>٦) البكرى ، ص v

<sup>(</sup>V) الادريسي ، ص ١٢٥ – التجاني ، الرحلة ، ص ٢٠٦

<sup>(</sup>٨) الادريسي ، ص ٢٦

<sup>(</sup>٩) البكرى ، ص ٧٥ - الادريسي ، ص ١٠٦

<sup>(</sup>١٠) الادريسي ، ص ١٣١

اللمط وقرونه(۱) ، والورق من أودغست(۲) ، والصوف والعسل والتبر من مدينة تكرور وغانة (۳) ، ومن أودغست(٤) ، ويشترى أكثره أهل ورجلان ، والشب الكوارى من انكلاس وأبر وتلملة من بلاد كوار وكوكو (٥) ، والغضار والخرف من تونس (٦) ، والورق من فاس (٧). ومن برقة كانت السفن تحمل القطران والحلود للدباغ عصر ومن قصر طلميئة بليبيا يصدر الكتان والقطن والعسل والقطران والسمن إلى الاسكندرية (٨) ومن الأندلس يصدر الزيت من إشبيلية إلى الإسكندرية (٩) والمشرق (١٠) ، ومن المرية (١٢) ومالقه (١٣) الوشي الذي يصدر إلى المشرق (١٥) ، ومن مرسية البسط التنتلية (١٥) ومن مرسية والمرية

<sup>(</sup>۱) البكرى ، ص ۱۷۱

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر ، ص ١٥٨

<sup>(</sup>س) الادريسي ، ص س ، v

<sup>(</sup>ع) البكرى ، ص وه،

<sup>(</sup>ه) الادريسي ، ص ٨٨ - ٠٤

<sup>(</sup>٣) ابن حوقل ، ص ٥٥

<sup>(</sup>٧) الجزناءي ، زهرة الآس في بناء مدينة فاس ، ص ٣٣

<sup>(</sup>٨) الأدريسي ؛ ص ١٣٦

<sup>(</sup>و) القرى ، نفع الطيب ، ج ٤ ص ١٩٩

<sup>(</sup>١٠) العدري ، ترصيع الأخبار ص ه ٩ - الحميري ، ص ٩٠.

<sup>(</sup>۱۱) الادريسي ، ص ۲۱۳

<sup>(</sup>۱۲) القرى ، ج ٤ ص ٢٠٧

<sup>(</sup>س) نفس الممدر ، ج ٤ ص ٢٠٩

<sup>(</sup>١٤) الضبي ، ص ١٦٨

<sup>(</sup>١٥) المقرى ، ج ٤ ص ٢٠٧

ومالقة الزجاج والفخار المزجج والزليجى (١) ، ومن شاطبـــة الورق (٢) ومن مالقة التين المالتى الذى كان محمل إلى مصر والشام والعراق ور بما وصل إلى الهند (٣) .

وكانت معظم السفن التجارية القادمة من المغرب تسر بحداء الساحل الإفريقي ، وترسو بنغور تونس وبرقة حتى تصل إلى الإسكندرية ، ومنها تحرج إلى أنطاكية مارة بسواحل مصر كدمياط وتنيس ، وسواحل الشام(٤). وذكر ناصر حسرو أن يحر الإسكندرية يمتدحتى القروان (٥) ، ولعل ذلك يوضح لنا السبب في بداية تأصل التقاليد المغربية في جميع مناحى الحياة السكندرية أدبية ومادية .

<sup>(</sup>۱) القرى ، ج ۱ ص ه ۱ ۱ ۱۸۷ ۱

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ج ١ ص ١٥٦

<sup>(</sup>٣) الادريسي ، ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٤) البكرى ، ص ٨٦

<sup>(</sup>ه) ناصر خسرو ، سفرنامة ، ص ٤٤

### منشآت الفاطميين في الاسكندرية

شهدت الاسكندرية في العصر الفاطمي ازدهاراً عظيما في الحياة الفنية والاقتصادية والعلمية ، ورخاء لم تشهد له نظراً من قبل ، وتدفقت عليها الثروات التي يعبر عبها ماكانت تحتويه خزائن قصور الفاطميين من الحوهر والطيب والطرائف والكسوات والفرش والأمتعة والسروج والحيام والأدم ما نوه به المقريزي في خططه (١) . وقد أورد المقريزي نقلا عن ابن سعيد مثلا يدل على عظم الرخاء في الاسكندرية في العصر الفاطمي ، فروى أن الآمر بأحكام الله قلد الموتمن سلطان الملوك نظام الدين أبا تراب حيدرة، أخا الوزير الممكند بن البطائحي ولاية ثغر الاسكندرية في غرة سنة ١٩٥٨ (١١٢٣م) ، المفافق ، وشرف بتقبيل يد الحليفة في مجلسه ، وسلم إليه تقليد نفاة مذهبة بولاية الاسكندرية والأعمال البحرية، وشدت له الأعلام والقصب لفافة مذهبة بولاية الاسكندرية والأعمال البحرية، وشدت له الأعلام والقصب الفيضة والعاريات ، وحمل بن يديه الأكياس برسم النفرقة ، وحجبه الأمراء والأستاذون ه (٢) .

فلما وصل حيدرة إلى الثغـــر مرض ، ووصف له الطبيب دهن شمع عضرة القاضى مكين الدولة بن حديد ، « فأمر (ابن حديد) فى الحال بعض غلمانه بالمضى إلى داره ليحضر الدهن المذكور ، فلم يكن أكثر من مسافة

<sup>(</sup>١) المقريزي ، الخطط ، ج ٧ ص ٤٥٢ - ٥٧٥

<sup>(</sup>٢) القريزي ، اتعاظ الحنفا ، ص ١٢٩ ب

الطريق حتى أحضر حقاً محتوماً، فك عنه، فوجد فيه منديل لطيف مذهب على مداف بلور فيه ثلاث بيوت كل بيت عليه قبة ذهب مشبكة مرصعة بياقسوت وجوهر: بيت دهن بمسك، وبيت دهن بكافور، وبيت دهن بعنبر طيب، ولم يكن فيه شيء مصنوع لوقته، فعندما أحضره الرسول تعجب الموتمن والحاضرون من علو همته، فعندما شاهد القاضى ذلك بالغ في شكر إنمامه، وحلف بالحرام إن عاد إلى ملكه، فكان جواب الموتمن: قد قبلته منك لا لحاجة إليه ولا لنظر في قيمته، بل لإظهار هذه الهمة وإذاعها. وذكر أن قيمة هذا المداف وما عليه خمسائة دينار» (١) . الأيمان المقريزي على ذلك بقوله: « فانظر رحمك الله إلى من يكون دهن الشمع عنده في إناء قيمته خمسائة دينار، ودهن الشمع لا يكاد أكثر الناس محتاج إليه البتة، فاذا تكون ثيابه وحلى نسائه وفرش داره وغير ذلك من التجملات. وهذا إنما هو حال قاضى الاسكندرية، ومن قاضى الاسكندرية بالنسبة إلى أعيان الدولة بالحضرة، وما نسبة أعيان الدولة وإن عظمت أحوالهم إلى أمر الخلافة وأسها إلا يسر حقير (٢)).

وينعكس الانتعاش الاقتصادى الذى أصابته الاسكندرية فى العصر الفاطمى فيما أنشىء فى هذا الغصر بها من منشآت متعددة الأغراض : حربية ومدنية ودينية ، وفيا يلى استعراض موجز لأهم هذه المنشآت :

#### (١) المنشآت الحربيـــة :

رأينا فيما سبق كيف تحرب سور الاسكندرية وفتحت فيه ثغرات واسعة

<sup>(</sup>١) اتعاظ الحنفا ، ص ١١٢٧ ا ــ الخطط ، ج ٢ ص ٣٨٢ ـــ المقرى ،

ج ۳ ص ۲۱

<sup>(</sup>٢) القريزى ، الخطط ، ج ٢ ص ٣٨٢ ، ٣٨٣

بعد أن تعرض لقذائف مجانيق عمرو بن العاص ، ولا ستبعد أن تكون هذه الثغرات قد از دادت بمضى الزمن اتساعاً إلى أن رعمت ترميا موقتاً فى أواخر القرن الثانى وقبل نزول الأندلسيين بعر الاسكندرية . غير أن ما تعرضت له الاسكندرية إبان فتنة الصوفية والأندلسيين واللخميين من حصار الحروى لها ولأسوارها عدة مرات يدعونا إلى الاعتقاد بأن هذه الاسوار تخربت من جديد، بدليل أنها تعرضت لقذائف المنجيقات، وقد أصيب الحروى بشظية حجر أثناء حصاره لها مدة سبعة أشهر، وتوفى فى صفر سنة ٢٠٥ه. ثم حوطت الاسكندرية بسور جديد فى العصر الطولونى ، و نرجع أن هذا السور الحديد تم إنشاؤه فى إمارة أحمد بن طولون ، وقد خرجت من السور الحديد مناطق كانت مهجورة ، وانحسر لذلك عمران الاسكندرية وانكشت الحديد مناطق كانت مهجورة ، وانحسر القدائم فيغلب على الظن أنها استخدمت فى بناء السور الحديد أو فى بنيان العمائر الدينية والمدنية وهو أمر كان شائعاً فى بناء السور الحديد أو فى بنيان العمائر الدينية والمدنية وهو أمر كان شائعاً فى تاريخ العارة الاسلامية .

ولا شك أن بنيان سور الاسكندرية تأثر تأثيراً شديداً بالحركات التورية والفتن التي نشبت في الاسكندرية إبان العصر الفاطمي : فن حركة ناصر المدولة بن حمدان، وقيام بدر الحمالي باستنزال الثوار بها، إلى حركة الأوحد ابن بدر الحمالي، إلى نوبة الاسكندرية أو الحركة النزارية بها. وفي هذه الحركة الاختيرة استخدم الأفضل لاخادها المجانيق، وألح في القتال، وضرب الأسوار بالأحجار واللهب على النحو الذي ذكر ناه حي استسلم له نزار وأفتكن أم حظيت مدينة الاسكندرية بوال من أنشط ولانها وأكثرهم ولعاً بالنيان، أبو وكلفا بالاصلاح، ذلك هو الموتمن ، سلطان الملوك ، نظام الدين ، أبو تراب حيدرة الذي لم يتردد في إصلاح هذه الأسوار وتجديد ما تهدم مها

بالبنيان ، ويذكر المقريزى فى اتعاظ الحنفا ، أنه فى سنة ٥١٧ هـ ، وهى ] السنة التى تولى فيها المؤتمن ولاية الاسكندرية والأعمال البحرية « جددت عمارة سور الاسكندرية » (١).

وإلى أى الأشبال ضرغام، أحد أمراء الاسكتدرية، ينسب بناء برج عرف بعرج ضرغام عند باب البحر فى سنة ٥٥٥ (٢) ، والظاهر أن هذا البرج كان المقصود به تمكين الدفاع فى موضع من أكثر المواضع تعرضاً لطروق البدو ونزوله ، ولا نستبعد أن يكون هذا البرج قد أدى حدمة كبه ة للدفاع السكندري إبان حصار الفرنج وشاور لصلاح الدين فى سنة ٥٦٣ ه ، وفى حملة ولم الثانى صاحب صقلية على الاسكندرية فى سنة ٥٦٥ (٣). وقد أحرق هذا البرج فى غزوة القبارصة سنة ٧٦٧ (٤).

### (ب) المنشآت المدنيـة:

عمرت الاسكندرية فىالعصرالفاطمىبالمبانى الفخمة، والقصورالسامقة، والرياض النضرة ، والدور الحليلة ، ولا عجب فى ذلك لأنه عصر شاع فيه نوع من البرف ، واستمتع القوم من أعيان المدينة وتجارها بحياة رغدة مترفة ، فأقبلوا على التأنق، وولعوا بالانشاء ، ويسجل شعراء الاسكندرية فى هذه

<sup>(</sup>١) اتعاظ الحنفا ، ص ١٢٨ ب

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ص ١٥٢ ب

<sup>(</sup>س) ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج ب ص ١٤

<sup>(</sup>٤) النويري السكندري ، ( مخطوطة ) ص ٨٤ ا

الفترة بأشعارهم تصويراً راتماً لبعض هذه القصور والمعاهد: فهذا أبو الفتح نصر الله بن محلوف اللخمى السكندى المعروف بابن قلاقس، أحد شعراء الاسكندرية العظام (ت ٥٦٧ه) في العصرالفاطمي يصف قصر بني خليف، وهو قصر كان مقاماً في منطقة الرمل بظاهر الاسكندرية من الحهة الشرقية ، وكان قصراً راسخ البنيان ، عظيم الارتفاع ، قد « رسا بناوه وسما ، وكاد عزق بمزاحمته أثواب السما ... وحبته الرياض بما ائتمنتها عليه السحب من ودائع أمطارها، والرمل بفنائه قد نثر تبره في زبرجد كرومه » (1)، فيقول:

قصر بمدرجة النسيم تحدثست خفض الخورنق والسديرسمسوه لاث الغمسام عمسامسة مسكيسة غنى الربيع به محاسن وصفسه والنحل كالغيد الحسان تقرطست والبحسر يرعمد منه فكأنسسه وكأننا والقصر يجمع شمانسا وكذاك دهر بنى خليف لم يزل

فيمه السريساض بسرها المستور وثنى قصور الروم ذات قصسور وأقام في أرض من الكافسور فافستر عن نمور يروق ونور بسبائك المنظسوم والمنشور بسبائك المنظسوم والمنشور درع تشمن بمعطمني مقسرور في الأفسق بين كواكب وبسدور يثنى الماطف في حبير حبور (٢)

<sup>(</sup>١) على بن ظافر الأزدى ، بدائع البدائه القاهرة ، ١٣٧٨ هـ، ص ١٧٥

<sup>(</sup>۲) ابن ظافر، المصدر السابق – المترى ، نفح الطيب ، ج ۽ ص ٢٠٠ – أحمد النجار، الانتاج الأدبى في مدينة الاسكندرية في العصرين الفاطمى والأيوبى ، القاهرة ١٩٦٤ من ١٩٦٥ عند ١٩٦١ العاهرة ١٩٦٤ من ١٩٦٥ في العصور الاسلامية ، مجموعة كتب «مذاهب وشخصيات » عدد ١٠٠١ من ٣٠٠

وهذا ابن مكنسة أبو الطاهر اسماعيل أحد شعراء الاسكندرية فى العصر الفاطمي (ت ١٠٥هـ) يصف متنزها من متنزهات الاسكندرية ذات غدير، فيقــول :

> صرح زجاج مردا مرتعشا مردداً همت به فارتعادا مدت علیه زردا

ذات غدیر خلنسه شم انثنی منعطفسساً خاف من الربح وقد کأنما یسد الصبسبا

وهذا ظافر الحداد (ت ٥٢٩) يصف روضة على خليج الاسكندرية فيقول :

أيم لسرعة سسره محفوز فسرشت عليه ديابج وخنزوز ظهرت به فوق إلرياض كنوز در ونور بهساره إسريسسز من كل بيت والحمام بجيز(١) والماء يبدو فى الخليج كأنسه والروض فى حلل النبات كأنسا والزهيسسر يوهم ناظريه بأنه فأقاحه ورق وساقسط طلسه وكأنما القمرى ينشد مصرعسا

ومن أشهر قصور الاسكندرية فى زمن الفاطميين قصر قاضيها مكين الده لة أبى طالب أحمد بن عبد المحيد بن أحمد بن الحسن بن حديد (٢) ، وقد.

<sup>(</sup>١) عبد العليم القباني ، المرجع السابق ص . ٩

<sup>(</sup>٧) ورد ذكره من قبل ، ولعله أندلسي الأصل من أسرة ابن حديدي الطليطلية التي كان أفرادها يتولون الوزارة أيام الطوائف لبني ذي النون ، وكان سهم القضاة ، وقد قام أحد أفراد هذه الأسرة واسعه أحمد بن حديدي بانشاء مسجد الباب المردوم بطليطلة في سنة . ٩٠ هـ ( ابن بسام ، الذخيرة في عاسن أهل الجزيرة ، عبلا ، قسم ٤ ص ١١٨ - ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ص ١٧٧ - السيد عبد العزيز سالم ، الساجد والقصور في الأندلس ، ص ١٥ - تاريخ السلين وآثارهم في =

زودنا المقريزى بوصفه لحرن هذا القصر فقال : « وكان بالاسكندرية القاضى مكن الدولة أبو طالب أحمد بن عبد المحيد بن أحمد بن الحسن بن حديد ، مكن الدولة أبو طالب أحمد بن عبد المحيد بن أحمد بن الحسن بن حديد ، وقاستولى على أمورها ، وصار قاضها وناظرها ، ولم يبق لأحد معه فها كلام ، وطلم المواه عقيمة محتذى أفعال البرامكة ، والمسعراء فيه مدائح كثيرة ، وممن مدحه ظافر الحداد ، وأمية بن أبى الصلت وجماعة . وكان الأفضل ابن أمير الحيوش إذا أراد الاعتناء بأحد ، كتب معه حجرن (١) كبير من رخام قطعة واحدة ، ينحدر فيه الماء فيبقى كالبركة من سعته ، وكان مجد في نفسه بروية هذا الحرن زيادة على أهل النعيم ، ويباهى به أهل عصره ، فوشى به البدوية محبوبة الحليفة (٢) ، فطلبته من الحليفة ، فأنفذ في الحال باحضاره ، فلم يسع ابن حديد إلا أن قلعه من مكانه وبعث به ، وفن نفسه حزازة من أخذه منه ، وخدم البدوية وخدم جميع من يلوذ بها حي نفسه حزازة من أخذه منه ، وخدم البدوية وخدم جميع من يلوذ بها حي

الأندلس ، يبروت ١٩٩٢ ، ص ٢٠٠٤). وقد أمر القادر بالته يحيى بن ذى النون ملك طليطلة بقتل ابن حديد من أعقاب ملك طليطلة بقتل ابن حديدى المذكور، وقد يكون القاضى احمد بن حديد من أعقاب هذا الوزير الشهيد ، نزح إلى الاسكندرية بعد سقوط طليطلة في أيدى القشتاليين سنة ٢٧٨ هـ ولا عجب في ذلك إذ أن كثيراً من أهل الأندلس وفدوا إلى المشرق وبعضهم نزل بالاسكندرية .

<sup>(</sup>١) الجرن حوض من الرخام يتجمع فيه ماء النافورة .

<sup>(</sup>٧) أغرم الآمر بأحكام الله بدوية فأحبها وتزوجها ، وابتنى لها قصرا فى روضة مصر ساه الهودج ، يقع بجوار البستان المختار ، وكان يتردد إليه كثير ا ، وتتل وهو متوجه إليه ( راجم المقريزى ، الخطط ، ج ٢ ص ٣٨١ ، ج ٣ ص ٩١ — المقرى ، نفح الطيب ، ج ٣ ص ٥٠ ) .

قالت : هذا الرجل أخجلنا بكثرة هداياه وتحفه ، ولم يكلفنا قط أمرا نقدر عليه عند الحليفة مولانا . فلما بلغه ذلك عها قال : مالى حاجة بعد الدعاء لله تعلى محفظ مكامها وطول حياتها غير رد الحرن الذى أخذ من دارى التى بنيها في أيامهم من نعمهم إلى مكانه . فلما سمعت هذا عنه تعجبت منه ، وأمرت برد الحرن . فقيل له : قد وصلت إلى حد أن خيرتك البدوية في جميع المطالب ، فنزلت همتك إلى قطعة حجر ؟ فقال : أنا أعرف ماكان لها أمل سوى أن لا تغلب في أخذ ذلك الحرن من مكانه ، وقد بلغها الله أملها »(١) .

وإلى جانب هذا النوع من المنشآت نضيف موسسة علمية لها أهميتها فى هذا العصر وهى المدرسة ، فلقد شهدت الاسكندرية فى العصر الفاطمى ظهور مدرستين سنيتين وذلك قبل أن ينتشر نظام المدارس السنية فى مصر فى عصر الدولة الأيوبية ، وأقدم هانين المدرستين المدرسة العوفية (٢) التى أسسها الوزير رضووان بن ولحشى فى ثغر الاسكندرية فى سنة ٣٧٥ ها الزير رضوان بن ولحشى فى ثغر الاسكندرية فى سنة ٣٧٥ ها المقيسه (١١٣٨) فى خوالمة الحافظ لدين الله ، وتولى التدريس فيها الفقيسه أبو الطاهر بن عوف شيخ المالكية بالثغر (٣) ، وكانت تقسع بشارع

<sup>(</sup>۱) المقریزی ، الخطط ، ج ۳ ص ۹۱ ، ۹۲

المقرى ،ج ٣ ص ٦٠

<sup>(</sup>۲) القریزی ، اتعاظ الحنفا ، ص ۱۳۹ — وتعرف هذه المسدرسة أیضاً بالحانظیة ( التلقشندی ، ج . ۱ ، ص ۸۵۸ — این حجر ، ج ۱ ص ۳۱۹ ) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الطاهر اسهاعيل بن مكى بن عيسى بن عوف الزهرى الاسكندراني، يرتفع نسبه إلى عبد الرحمن بن عوف الصحابي ، تفقه على أبى بكر الطرطوشى ، وسمع منه ومن أبى عبد الله الرازى ، ويرع فى المذهب المالكى ، وكان صلاح الدين يتردد عليه ويسمع منه الموطأ ، وتوفى في شعبان سنة ٨١، عن ٢٩ سنة (الذهبى ، =

المحجة (١) . أما المدرسة الثانية فهى المدرسة السلفية (٢) التى أسمها والى الاسكندرية وقدم الاسكندرية على بن السلار فى سنة ٤٤هـ أثناء ولايته على الاسكندرية وقدم للتدريس فها الحافظ أبا الطاهر أحمد بن محمد السلفى (٣) .

= العبر ، ج ع ص 727 — السيوطى ، حسن المحاضرة ، ج ، ص 718 — حسن عبد الوهاب ، الاسكندرية في العصر الاسلامي ، ص 718 — جال الدين الشيال ، أعلام الاسكندرية ، 719 — 719 ) .

- (۱) القلقشندي ، ج ، ١ ص ٥٥٨
- (٢) ابن كثير الدسقى ، البداية والنهاية فى التاريخ ، طبعة مصر ١٩٣٠ ، ج ٢ ، ص ٣٠٠ المتريزى ، ج ٢ ، ، ص ٣٠٠ – السبكى ، طبقات الشافعية ، ج ٢ ، ص ٥٥ – المتريزى ، اتعاظ الحنفا ، ص ٤٤ – المتريزى المناظ الحنفا ، ص ٤٤ ا . وتعرف هذه المدرسة أيضاً بالمدرسة العادلية ، نسبة لمؤسسها العادل بن السلار .
- (٣) الحافظ السلني هو أبو طاهر مجاد الدين أحمد بن بهد بن أحمد الأصفهاني الجرواني ، سمع من أبي عبد الله الثقيق وأحمد بن عبد الغفار بن اشته ، ومكي السلار بأصفهان ، وحدث في أصفهان في سنة ٩٩ ع وكان قد بلغ من العمر سمع عشرة سنة ، ثم رحل إلى بغداد وحج ، وسمع بالكوفة والحرسين والبصرة وهمذان وأذربيجان ثم والدينور وقزوين وزنجان ، والشام ومصر ، و « تفقه ، فأتتن مذهب الشافعي ، مكباً على الاستغال والمطالعة والنسخ وتحصيل الكتب » ( الذهبي ، العبر ، ع ؟ م مكباً على الاشتغال والمطالعة والنسخ وتحصيل الكتب » ( الذهبي ، العبر ، و ؟ ؟ الطاهر بن عوف وسند بن عنان ، وكان السلني أوحد زمانه في علم الحديث ، وأعلمهم سلام الإبرواية ، وتوفى في ه ربيم الآخر سنة ٩١ م ودفن بمقبرة وعلة ( السبكي ، طبقات الشافعية ، ج ٤ ص ٥ ع ج ١ س ٥ ٠ ب س ساسيوطي ، طبقات الشافعية ، ج ٤ ص ٥ ع ج ١ س ٢٠٠ س السيوطي ، ويشكها ، وهي مقبرة داخل السور عند الباب الأخضر ، دفن فيها أيضاً جاءة من الساخين كالطرطوشي وغيره

### (ج) المنشآت الدينيــة:

وأعنى مها المساجد والأربطة والزوايا والأضرحة ، وللأسف الشديد لم تزودنا المصادر العربية إلا بأسماء ثلاثة مساجد ، أحدها مسجد جامع هو جامع العطارين ، والآخران مسجدان صغيران ، وبضريح واحد للطرطوشي .

### ١ - جامع العطارين :

تحدثنا فياسبق عن جامع العطارين عندما تعرضنا لذكر ثورة الأوحد بن أمر الحيوش بدر الحمالى بالاسكندرية في سنة ٤٧٧ ، وأشرنا إلى أن أمر الحيوش فرض على أهل الاسكندرية مبلغاً قدرة مائة وعشرون ألف دينار ، جدد بها بناء جامع العطارين المذكور ، وسحل ذلك في اللوحة الرخامية المثبتة بأدني المئذنة ، ونصها : « بسم الله الرحمن الرحم ، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وأقام الصلاة وآتي الزكاة ولم يخش إلا الله ، مما أمر بانشائه السيد الأجل أمير الحيوش ، سيف الاسلام ، ناصر الإمام ، كافل قضاة السيد الأجل أمير الحيوش ، سيف الاسلام ، ناصر الإمام ، كافل قضاة المسلمين ، وهادي دعاة المؤمنين ، أبو النجم بدر المستنصري عند حلول ركابه بنغسر الاسكندرية ومشاهدته هذا الحامع خراباً ، فرأى بحسن ولائه ودينه ، تجديده زلفا إلى الله تعالى ، وذلك في ربيع الأول سنة سبع وسبعين وأربع مائة » (۱)

وقد عرف هذا الحسسامع مجامع العطارين لوقوعه بالقرب من سوق

Repértoire Chronologique d'Epigraphie arabe, t.7, Le Caire, (1) 1936, p 225

حسن عبد الوهاب، تاريخ المساجد الأثرية، ج ، ، القاهرة ١٩٤٩، ص ٧٠

العطارين (١) ، وبالحامع الحيوشي نسبة إلى أمر الحيوش بدر الحمالي الذي تولى تجديده وعمارته (٢) . وبانشاء جامع العطارين أصبح للاسكندرية تولى تجديده وعمارته (٢) . وبانشاء جامع العطارين أصبح للاسكندرية ابن العاص وعرف بجامع الألف عمود ، والحامع الشرقى، الحديد ، ويذكر النويرى السكندري أن بانيه « من الشيعة الذين يقولون في أذابهم حي على خير العمل ، فدام ذلك في الأذان بالحامع المذكور إلى أن انقرضت دولة المبيديين من الشيعين ، وأقبلت دولة السنين ، فأبطلوا منه ماكانت الشيعة تقوله في أذابهم ، ثم بطلت الحطبة والحمعة منه واستمرت بالحامع الغربي مدة سنن ، أذابهم ، ثم بطلت الحطبة والحمعة منه واستمرت بالحامع الغربي مدة سنن ، فلم يزل كذلك إلى أن ولى قضاء الاسكندرية فخر الدين أحمد بن مسكن الشافع عوضاً عن المالكية لأمور يطول شرحها ، وذلك في دولة السلطان الناصر محمد بن المنصور قلاوون ، فأقام به الحطبة والحمعة ، فاستمرت به إلى الآن » (٣) .

وقد تعرض جامع العطارين لبعض الأضرار ، ففي ١١ من ذى القعدة سنة ٧٧٧ه سقط عمود من أعمدته تكسر إلى قطع، ولم يحدث بسقوطه أى ضرر، وكان ناظره إذ ذاك قاضى القضاة جمال الدين ابن قاضى القضاة جمال الدين عبداً من ابن شمس الدين سبط التنيسي ، فانترع قاضى القضاة كمال الدين عموداً من الحانب البحرى من الحامع ووضعه مكان العمود المكسور ، وأخذ عموداً من فندق الموز الواقع بشارع المرجانين ، « المهدم بفعل الفرنج حين الوقعة »

<sup>(</sup>١) النويرى ، الالم بما قضت به الأحكام ، مخطوطة ص ١٩٦٠ - السيوطى ، ج ٢ ص ١٣١١

<sup>(</sup>٢) النويري ، الصدر السابق

<sup>(</sup>٣) نفس الصدر

ووضعه مكان العمود بسرعة، وفى المحرم سنة ٧٧٣ هـ رمم الحامع الشرقى أو الحيوشى وكسى بالبياض (١) . وكان لحامع الحيوشى فى صحنه روضة خضراء ، وفيه يقول النويرى :

حوى روضة خضراء في وسط صحنه فأصبح ذاك الروض ربان مرعا (٢)

ومن المعروف أن غرس الصحن بالرياض كان تقليداً متبعاً في مساجد المغرب والأندلس منذ أن أسس عبد الرحمن الداخل جامع قرطبة سنة ١٦٩ه، وعهد إلى عبد الله بن صعصعة بنسلام، صاحب الصلاة بالمسجد، بأن يغرس صحنه بالأشجار (٣).

ويبدو أن هذا الحامع لم يلق العناية الكافية فى أواخر عصر المماليك وبداية العصر العبانى فتصدعت جدرانه ، ومهاوت سقفه ، ووصل إلينا فى أوائل القرن العشرين خرباً مهدماً ، فأمر عباس حلمى بتجديد عمارته فى سنة ١٩٠١ ولم يتبق للأسف من عمارته الأولى ما يدل عليه سوى البقعة التى أسس عليها واللوحة التذركارية .

#### ٢ \_ مسجد الطرطوشي :

صاحب هذا الحامع هو الفقيه أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف ابن سليان بن أيوب الفهرى الطرطوشى الأندلسى نزيل الاسكندية ، المعروف بابن أبى رندقة (٤)، وكان الطرطوشى، أثناء توديعه للوزيرالمأمون

<sup>(</sup>۱) النويري السكندري ، الالمام ، ص ۱۹۳ ب.

<sup>(</sup>٧) نفس الصدر.

 <sup>(</sup>٣) راجع: السيد عبد العزيز سالم، المساجد والقصور بالأندلس، ص ١٩ ٠
 تاريخ السلمين وآثارهم بالأندلس، ص ٣٨٦

<sup>(</sup>٤) ولد أبو بكر عدالطرطوشي في بلدة طرطوشة بالأندلس في ١ ٥ ٤ هو تلقى العلم ...

ابن البطائحي، بعد انها، زيارته له، الزيارة التي أهداه فها مصنفة سراج الملوك، سنة ١٦٥ قد أفضى إليه بما عزم عليه من انشاء مسجد بظاهر الثغر على البحر، فلقى هذا الاقتراح اهتماماً خاصاً عند الوزير ، وكتب إلى ابن حديد قاضى الاسكندرية ، بموافقة الفقيه الطرطوشى على موضع يتخسره ، وأن يبالغ في إتقانه وسرعة إنجازه ، وتكون النفقة عليه من مال ديوانه دون مال

= فلطوطوشة وسرقسطة، حيث أخذ على أبي الوليد الباجي وصحبه ، وأخذ عنه مسائل الخلاف ، وسعم منه وأجاز له ، ثم رحل إلى المشرق في سنة ٢٧٩ هنج ، ودخل بغداد والبصرة فنفقه عند أبي بكر الشاشي وأبي أحمد الجرجاني ، وسعم بالبصرة من أبي على التسترى ، وسكن الشام فتر ة درس خلالها بدسشى ، ثم استقربه المقام في الاسكندرية حيث تزوج بها خالة أبي الطاهر بن عوف ، وألف كتابه سراج الملوك وانتمى من تصنيفه في ٢١٥ ، فرحل إلى القاهرة في شوال ٢١٥ وأهداد إلى الوزير الماسون البطائعي الذي أكرمه بعد أن تعرض الطرطوشي وخادمه لاضطهاد الوزير المؤخف المنافق الدي أكرمه بعد أن تعرض الطرطوشي وخادمه لاضطهاد الوزير سنة . ٢٥ د وفقاً لبعض الروايات ، وفي جمادي الأولى ٥٠ وفقاً لروايات أخري، وذكر المترى أنه زار قبر، مرازاً قبالة الباب الأخضر بالاسكندرية ، ومازال ضريحه موجودا حتى يومنا هذا. (راجع في ترجمة الطرطوشي: ابن بشكوال ، كتاب الصلة في تاريخ أنمة الأندلس ، عبلد ب ، مدريد ١٨٨٠ ص ١٨٥ الضبي ، ص ١٦٠ – ١٢٨ القبري ، المنبع ، المنبع ، السيوطي ، ج ١ ص ١٢٠ – المقرى ، وباها :

Francisco Pons Boigues, Ensayo Bio-bibliografico sobre Los historiadores Y Geografos arabigo - espanoles, Madrid', 1898, p.183. Maximiliano Alarcon, Lamparade los Principes, Madrid, 1930 ( el Prologo )

جمال الدين الشيال ، أعلام الاسكندرية فى العصر الاسلامي ، ص .ه - . . . وكتابه أبو بكر الهرطوشي العالم الزاهد الثائر ، فى سلسلة أعلام العرب عدد ٧٤ سنة ١٠٨٨ و

الدولة» (١)

ومضى الطرطوشى إلى الاسكندرية ، فبنى المسجد المذكور على باب البحر من خارج السور فى سنة ٥١٦ هـ (٢) . وقد ضاعت معالم هذا المسجد فى الوقت الحاضر، وإنكان على مبارك باشا قد أثبت أنه كان متخرباً فى أيامه، وأنه أصلح فى سنة ١٨٥٣ على يدى السيد ابر اهم مورو، وأن والدة الحديوى إسماعيل أتمت تجديده (٣). ولكن الظاهر أن على مبارك كان يقصد ضريح الطرطوشى

#### ٣ – مسجد المؤتمسن :

من المعروف أن الموعمن سلطان الملوك ، نظام الدين أبا تراب حيدرة تولى أعمال الإسكندرية فى غرة سنة ١٧٥ هـ ، ولذلك فان المسجد الذى بناه بثغر الإسكندرية لم ين قبل هذا التاريخ كما يذكر بعض الباحثن (٤) وإنما

<sup>(</sup>١) المقريزي ، اتعاظ الحنفا ، ص ١٢٥ ب .

<sup>(</sup>٢) ذكر المرحوم الأستاذ الدكتور الشيال أن هذا المسجد أقيم فى خلافة الآمر بأحكام الله سنة . . . ه من مال الديوان السكندري (الاسكندرية : طبوغرافية المدينة وقطورها ، بالحجلة التاريجية المصرية ، ص ٢١٧) والواقع أن هذا المسجد بني في سنة ٢١٥، وفقاً مخطوطة اتعاظ المحنفا التي استند عليها المرحوم الدكتور الشيال نفسه ، وقد تكرر ذكر هذا التاريخ (. . ٥) خطئاً في كتابه تاريخ مدينة الاسكندرية في العصر الاسلامي الذي صدر في سنة ١٩٥٧ م ٣٠

<sup>(</sup>٣) على مبارك ، الخطط التوفيقية ، ج ٧ ص . ٧

<sup>(</sup>٤) ذكر الرحوم الأستاذ الدكتور جمال الدين الشيال أن المؤتمن أقام هذا المسجد في سنة ١١٥ه أو ما بعدها وهي نفس السنة التي عين فيها والياً على الاسكندرية والأعمال البحرية (الاسكندرية ، طبوغرافية المدينة ، ص ٢١٨ – تاريخ مدينة الاسكندرية ،ص٤٤)ويبدو أنه حدث لبس في تحديد تاريخ تولية الموتمن على ثغر »



ضريح الشيخ الطرطوشي من الخارج



ضريح الشيخ أبي بكر الطرطوشي من الداخل

(18)



اللوحة التأسيسية لجامع العطارين بالأسكندرية

أقيم على حد قول المقريزى عند مقام المؤتمن بالثغر أى بعد سنة ١٧٥هـ(١) . أقامه بالمحجة العظمى .

### غ – ضريح الطرطوشى :

أقيم في الطرف الغربي من الإسكندرية ، قبالة الباب الأخضر من داخل السور، وهوالباب الشهالي الغربي من أبوابها(٢) وكانت هذه المنطقة تشغلها جبانة تعرف بجبانة وعلة ذكرنا أن الحافظ السابي دفن فيها . ونشاهد آثار هذا الضريح اليوم بالقرب من بهاية شارع الباب الأخضر بمنطقة الحمرك ، لصق مسجد صغير . ويتكون الضريح من ستة أساطن ، ترتكز عقودها على عودين مركزيين ، تاجاهها من الطراز الكورنثي ، ويبدو أنها انخذا من بناء قديم . ويربط بن العقود بعضها ببعض أوتار خشبية . أما المحراب فبجوفة محفورة في الحدار القبلي ، ووجهه على شكل عقد من الطراز الفاطد. .

ونود أن نصحح بهذه المناسبة خطئا كثيراً ما وقع فيه الباحثون ، وهو أن ضريح الطرطوشي أقم في موضع آخر غيرمسجد الطرطوشي ، فيبيما الضريح

<sup>=</sup> الاسكندرية ، فالمصادر الموثوق بها والتي يستند عليها المرحوم الأستاذ الدكتور الشيال تجمع على أن ولاية المؤتمن بدأت في سنة ١٠٥٥ (القريزى ، اتماظ الحنفا ، ص ١٠٦٠ ب الخطط ج م ص ٤٣٤). بل ان المأمون البطائحي الوزير لم يتول الوزارة الا بعد مقتل الأفضل سنة ١٥٥٥ ه .

<sup>(1)</sup> اتعاظ الحنفا ، ص ه و ١٠ ب

<sup>(</sup>۲) المقرى ، نفح الطيب ، ج ۲ ص ۲۹۳

يقوم بالقرب من الباب الأخضر في قبالته ، نجد مسجد الطرطوشي كان مقاماً خارج باب البحر ، ولكن الباحثين نخلطون بن المسجد والضريح (١) .

<sup>(</sup>۱) على سبارك ، الخطط التوفيقية ، ج ، ص ، ٧ - جمال الدين الشيال ، أعلام الاسكندرية ، ص ، ١ . وقد خلط بعض المؤرخين المحدثين بين سمجد الطرطوشي وضريحه ، ويبدو أن السبب في ذلك يرجم إلى أن ضريح الطرطوشي زود بمعلى صغير شأنه في ذلك شأن الأضرحة والمشاهد في العارة الاسلامية ، كشهد السيسدة رقيمة ومشهد الجيوشي بالقاهرة من العصر الفاطمي وضريح المسلطان حسن وضريح المنصور قلاوون وضريح سلار وسنجر الجاولي من العصر المعلوكي .

## *الفصى الشامن* الاسكندرية فى العصر الايو بى

- (١) أسباب اهتمام صلاح الدين وخلفائه بالإسكندرية .
  - (٢) مظاهر اهمام صلاح الدين بالإسكندرية .
    - (٣) عمر ان الإسكندرية في العصر الأيوبي .
      - (٤) تجارة الإسكندرية
  - (٥) أهم أحداث الإسكندرية في عصر الأيوبيين .
- ١ حملة صاحب صقلية على الإسكندرية في سنة ٦٩٥ ه.
  - ب \_ أحداث الإسكندرية الداخليـــة .

# *الفصى الشامن* الاسكندرية فى العصر الايوبى . (١)

## اسباب اهتمام صلاح الدين وخلفائه بالاسكمندرية

ذكرت المصادر العربية أن صلاح الدين زار الإسكندرية أربع مرات فى أعوام ٢٦٠ ، ٧٧٥ ، ٥٧٧ هـ ، أولاها خلالهاكثيراً من عنايته ، واختصها برعايته: فمن عمارة لأسوارها ، وتمكين لدفاعها الرى والبحرى ، إلى تعمير لأسطولها وتقويته ودعمه ، ومشاركة فى أعمال الإنشاء والبنيان ، ورعاية لأولى العلم والتقوى من أهلها . كذلك تشير المصادر إلى أن الملك العزيز عمان بن صلاح الدين زار الإسكندرية مرتين . الأولى لتفقد أحوالها بعد وباء سنة ٩٥ ، وأن الملك العادل أبا بكر زارها ثلاث مرات فى سنة ٩٠ ، وأن الملك العادل أبا بكر زارها ثلاث مرات فى سنة ٨٦٠ ، ٦٦٢ ، ٦٦٣ (١) ، كما زارها الملك الكامل عمد بن العادل فى أيام سلطنته مرة فى سنة ٨٦٨ .

ويرجع اهمّام صلاح الدين وخلفائه من بعده بثغر الإسكندرية إلى العوامل الآتيـــة :

كان للمشاعر البيلة التي عبر عنها أهل الإسكندرية نحو صلاح الدين
 ف سنة ٥٦٧ هـ أثناء قيام شاور وحلفائه الفرنج بحصار الإسكندرية ،

Cahen, La Chronique des Ayyubides d'al-Makin b. al Amid, (1) 1957, p. 130

وما بذلوه له من تضحیات مادیة وأدبیة، وما قدموه إلیه من أموال وأسلحة و آلات وأرواح ، أثر عمیق فی نفس صلاح الدین ، أكده للمرة الثانیــــــة صمودهم الباسل ، وتفانیم فی القتال أمام قوات صاحب صقلیة ولیام الثانی ابن ولیم الأول بن روجر ، الی نزلت علی ساحل الإ كندریة فی ١٦ ذی الحجة سنة ٦٩ ه م ، ثم انتصارهم علیم و تتبعهم لهم فی البحر (١) .

Y — كان أهل الإسكندرية عميلون إلى المذهب السيى ، ويبغضون المذهب الإسهاعيلي(٢)، ويعبر عن هذا الشعور ثور اتهم العديدة ضد الفاطمين، ومساعدتهم للثوار الحارجين على الحكومة المركزية . ويبدو أن سبب ذلك يرجع قبل كل شيء إلى تأصل جذور السنية ، على الأخص المذهبين المالكي والشافعي با ، وساعد على هذا التأصل ما كان يبذله فقهاء الإسكندرية من جهود لمناهضة التشيع . ومن فقهاء الإسكندرية المالكية : الفقيه أبو بكر الطرطوشي الأندلي نزيل الإسكندرية ، وأبو على سند بن عنان بن إبراهيم الأزدى تلميدة (ت ٤١٠) وأبو الطاهر إسهاعيل بن مكي بن عيسى بن الإسكندري (ت ٥٨١) ، وأبو القاسم بن مخلوف المغربي الاسكندري (ت ٥٣١) ، وقاضي الإسكندرية أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن محمد الملكي (ت ٥٨٩) ، والحافظ السلني (ت ٥٧٦) ،

<sup>(</sup>۱) بهاء الدین بن شداد ، النوادر السلطانیة ، تحقیق الدکتور جمال الدین الشیال ، القاهرة ۱۹۶۶ ص ۶۸ ، ۹۶ – أبو شامة ، الروضتین فی أخبار الدولتین ، ج ۲ ص ۸۶۰ – ۲۰۰۰ ، ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج ۲ ص ۱۱ – ۱۹، ، المقریزی ، السلوك ، ج ۱ ص ۲ ء ص

 <sup>(</sup>۲) این واصل ، المصدر السابق ، ج ۱ ص ۱۵۱ - التاریخ الصالحی ، مخطوطه (صورة شمسية) .

 <sup>(</sup>٣) السيوطي ، حسن المحاضرة ، ج ، ص ٢١٣ - ٢١٤

وأبو الحسن على بن المفضل بن على المالكي (ت ٦١١)(١)، وأبو الوليد محمد ابن عبد الله بن خبرة القرطي المالكي (٢). ومن فقهاء الشافعية أبو الحجاج يوسف بن عبد المسزيز بن على اللخمى الميورق نزيل الإسكندرية (٣) (ت ٢٣٥)، وشرف الدين أبو المكارم محمد بن عبد الله بن الحسن السكندري المحروف بابن عين اللولة (ت ٣٦٣) (٤).

وقد كان لهولاء الفقهاء ، ومعظمهم من الوافدين على الاسكندرية من يلاد المغرب والأندلس ، أثر كبير في تمسك أهل الاسكندرية بالمذهب السي . ومن العجيب أن يسهم بعض هولاء في تدريس الفقه في المدرستين السنيتن اللتين أقامها وزيران سنيان للخلفساء الفاطمين الاساعيلية ، هما السنيتن اللتين أقامها وزيران سنيان للخلفساء الفاطمين الاساعيلية ، هما مصر التي عرفت نظام المدارس السنية قبل أن تعرفها الفسطاط نفسها . كذلك ساعد على انتشار المذهب السي في الإسكندرية منذ النصف الأول من القرن السادس الهجرى خروج إفريقية وانفصالها عن الحلافة الفاطمية بمصر، باديس في سنة ٤٤٣ هـ (٥) ، واتصالها بالاسكندرية عن طريق الوافدين باديس في سنة ٤٤٣ هـ (٥) ، واتصالها بالاسكندرية عن طريق الوافدين المغاربة في المعربة ، وهي ظاهرة واضحة في العصر الأيوبي ، واشتراكهم في الإسكندرية ، وهي ظاهرة واضحة في العصر الأيوبي ، واشتراكهم في

<sup>(</sup>١) السيوطي، ج ص ١٦٥

<sup>(</sup>۲) القرى ، نفح الطيب ، ج س ص ه

<sup>(</sup>۳) السيوطى ، ج ۱ ص ۱۸۹

<sup>(</sup>٤) نفس الصدر، ج ١ ص ١٩٢

<sup>(</sup>٥) السيد عبد العزيز سالم، المغرب الكبير، ج ٢ ص ٩٩٥ - ٥٦٥

أحداثها السياسية ونشاطها العلمي ، أكبر الأثر في حمل صلاح الدين على إنشاء دار لهم بالإسكندرية ، ويذكر ابن جبير أن السلطان صلاح الدين وعن لأبناء السبيل من المغاربة خبرتين لكل إنسان في كل يوم بالفا مابلغوا ، ونصب لتفريق ذلك كل يوم إنساناً أمينا من في ، فقد ينهي في اليوم إلى الحيى خبرة أو أزيد بحسب القلة أو الكثرة » (١) . وظل المغاربة ينزلون الإسكندرية في طريقهم إلى الحج ، واستوطها الكثير مهم ، واتحدوها الاسكندرية في وقعة القبارصة دوراً هاماً في الدفاع عن المدينة (٢) ، وكان الأمير يلبغا الحاصكي يكثر من قياد المغاربة على المراكب « لأبهم فرسان البحر لاعتيادهم ذلك » (٣) ، من قياد المغاربة على المراكب « لأبهم فرسان البحر لاعتيادهم ذلك » (٣) ، بل إن رئيس دار صناعة الإسكندرية في عهد السلطان الملك الأشرف شعبان ويدعى ابراهيم النازي (٤) ، كان مغربي الأصل من بلدة رباط تازي .

وهكذا كان ثغر الإسكندرية في عصر صلاح الدين قد عم فيه مذهب السنة إلى درجة أنه أمكن للأهالى بسهولة الكشف عن داعية شيعى يسمى قديد القفاص ، والقبض عليه وقتله (ه) . وكانت الإسكندرية أول مدينة في مصر قطعت الحطبسة للخليفة الفاطمي العاضد وسبقت بذلك مدينتي الفسطاط والقاهرة ، فقد ذكر أبو شامة في الروضتين نقلا عن العاد :

<sup>(</sup>١) ابن جبير، الرحلة، تحقيق وليم رايت، ليدن ١٩٠٧ ص ٤٢

<sup>(</sup>٢) النويري السكندري ، الالمام بما قضت به الأحكام ، ص ٢٧٧ ب

<sup>(</sup>٣) نفس الصدر، ص١١٦ ب

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر، ص ٢٤٧ ب

<sup>(</sup>ه) أبوشامة ، الروضين ، ج ، ص ٢٥٥ - ابن واصل مفرج الكروب ج ، ص ٥٠٠ - ابن واصل ، تاريخ الواصلين ، ج ، ص ٤٦ ب

« وصل الحبر بأن الحطبة قامت في الإسكندرية يوم الحمعة سابع شهر رمضان، وفي مصر والقاهرة يوم الحمعة ثامن عشر شهر رمضان لمولانا الإمام المستضىء بيأمرالله أمير المؤمنين ، وإقامة شعار بني العباس فها » (١) . ولا شك أن لهذا السبق مغزى له أهميته ، فهو يو كد ما ذكرناه سابقاً من تأصل المذهب السنى في الإسكندرية في أواخر عصر الدولة الفاطمية ، وبداية عصر الدولة الأيوبية.

٣ ـ لم ينس صلاح الدين لفقهاء الإسكندرية وعلى الما وعلى الأخص الفقيه أي الطاهر بن عوف الذي كان قد امتنع هو وجهاء كبيرة من أنصار صلاح الدين بمنار الإسكندرية بعد دخول جيش شاور في المدينة سنة ٥٦٦ ما بذلوه له من تأييد معنوى إلى جانب ما قدمه إليه الأهالي والأعيان والحكام من ضروب التأييد المادي، فكان على كثرة مشاغله من توحيد الحمهة الإسلامية في مصر والشام والحيزيرة ، بعد وفاة نور الدين محمود صاحب حلب الإسكندرية ، ويتردد على شيخها ابن عوف والساني . فني ٣٣ شعبان سنة الإسكندرية ، ويتردد على شيخها ابن عوف والساني . فني ٣٣ شعبان سنة ايم توليه وزارة العاضد ليشاهدها ويرتب قواعدها ، وفيها « عم أهلها باحسانه ، وأمر بعارة أسوارها وأبراجها وأبداها » (٢) . وفي ٢١ من رجب سنة ٧٦ خرج السلطان إلى الإسكندرية ، وكان سبب خروجه إلها في هذه المرة « كثرة وجاله وقلة أمواله ، عيث ضاق به التدبير ، فقيل له إن في المدورة أمواله ، عيث ضاق به التدبير ، فقيل له إن في بلاد برقة أموالا متسمة ، وليس مها إلا عربان غير مانعة ، فخرج لذلك ، بلاد برقة أموالا متسمة ، وليس مها إلا عربان غير مانعة ، فخرج لذلك ،

<sup>(</sup>١) أبو شاسة ، الروضتين ، ج ٧ ص ٤٠٥

<sup>(</sup>٧) نفس الصدر، ص ٤٨٦

و عقد بالإسكندرية مشوراً ، حضره أبوه نجم الدين أيوب وشهاب الدين الحارمي ، وتعى الدين عمر ، بسبب المسير إلى بلاد المغرب ، ومبادرة زرعها قبل حصاده ، وكوتب من بمصر والقاهرة من الحند بالحضور ، وتجهيز الأسواق من السقطين والبياطرة وغيرهم، وكوتب العربان بطلب الزكوات والإنكار عليهم في قطع الطريق على الحلابين ، واتضح أنه عدم في هذه السنة مائة ألف رأس من الغم . واستقر الرأى على أن تني الدين عمر بن شاهنشاه بن نجم الدين أبوب يتوجه بعسكره ومعه خمسيانة فارس آخر ، وتقررت حوالتهم في النفقة عليهم على كورة البحيرة » (۱) .

وفى سنة ٧٧ هزار صلاح الدين الإسكندرية للمرة الثالثة واصطحب معه فى هذه المرة والديه الأفضل والعزيز عثمان ، فصام بهما قسما من شهر رمضان ، وسمع الحديث على الحافظ أبى طاهر السلنى ، وروى عنه أحاديث كثيرة (٢) . وذكر أبو شامة نقلا عن العاد الذى صحب صلاح الدين وولديه إلى ثغر الإسكندرية فى ٢٥ شعبان من تلك السنة ، أخبار هذه

<sup>(</sup>۱) القريزى ، السلوك ، ج ، ص ٤٨ . يبدو أن صلاح الدين كان ستأثراً بموقف العباسين المعادى للموحدين ، وربما يكون نشاطه فى برقة وافريقية بعد ذلك ناشياً من تحريض الخليفة العباسى ضد الموحدين الذين كانوا يتطلعون إلى السيطرة على العالم الاسلامى (مختار العبادى ، دراسات فى تاريخ الغرب والأندلس ، ص ١١٤ أحمد طه ابراهيم تونس من سقوط الدولة المنهاجية إلى قيام الدولة الحفصية ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير فى الأداب بجاسعة الاسكندرية فى ٢٠ أبريل سنة ١٩٦٨ ، ص ١٢٢).

<sup>(</sup>۲) ابن شداد ، النوادر السلطانية ، ص ۹ — القريزی ، الخاطط ، ج ۳ ص ۱۹۸ — السلوك ، ج ۱ ص ۹۳

الرحلة بشيء من التفصيل فقال : « ثم وصلنا إلى ثغر الإسكندرية ، وترددنا مع السلطان إلى الشيخ الحافظ أبى طاهر أحمد بن محمد السلبي ، و داو منا الحضور عنده ، واجتلينا من وجهه نور الإيمان وسعده ، وسمعنا عليه ثلاثة أيام : الحميس والحمعة والسبت رابع شهر رمضان ، واغتمنا الزمان ، فتلك الأيام الثلاثة هي التي حسبناها من العمر ، فهي آخر ما اجتمعنا به في ذلك الثغر » (١) . غير أن ابن واصل يذكر أن صلاح الدين كان يتردد إلى الشيخ الحافظ السلبي « في كل جمعة ثلاثة أيام هي الحميس والحمعة والسبت »(٢) يمني أن تردده إلى الشيخ المذكور لم يقتصر على الأيام الثلاثة التي أشو إلى أبو شامة .

وفى ١٧ شوال سنة ٧٧ خرج السلطى ال صلاح الدين إلى زيارة الإسكندرية ، فدخله فى ٢٥ من شوال ، وشرع فى قراءة موطأ مالك يوم الحميس ثانى يوم دخوله على الفقيه أبى طاهر بن عوف (٣) . ثم قفل عائداً إلى القاهرة عن طريق دمياط فى أول ذى القعدة . وأورد ابن واصل خبر هذه الزيارة بشىء من التفصيل فأشار إلى أن صلاح الدين خرج لزيارة الإسكندرية فى هذه السنة عن طريق البحرة ، و فخم عند السوارى (٤) ،

 <sup>(</sup>۱) أبو شامة ، الروضتين ، ج ، ص ۱۸۹ – ابن كثير الدسقى ، البداية والنهاية ، ج ، ۱ ص ۹۹ .

<sup>(</sup>٢) ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج ٢ ص ٦ ه

<sup>(</sup>٣) السلوك ، ج ، ص ٧٠ . وذكر المتريزى في الخطط أن صلاح الدين خرج إلى الاسكندرية في ١٠ من شعبان (الخطط، ج ٣ ص ١٦٩)

 <sup>(</sup>٤) يعنى بذلك منطقة أطلال معبد السيرابيوم الواقعة خارج الأسوار الجنوبية لمدينة الاسكندرية .

وشاهد الأسوار التي جددها ، وأمر بالإنمام والاهتمام . وقال : نعتم حياة الشيخ أنى طاهر بن عوف ، فحضر عنده . وسمع عليه موطأ مالك بن أنس – رحمة الله عليه – بروايته عن الطرطوشي ، في شر الأخير من شوال ، وتم له ولأولاده السماع ، (١) .

2 — كان العزيز عبان بن صلاح الدين يوثر مدينة الإسكندرية ويوليها اهماماً خاصاً، إذ لم يكن قد نسى بعد، زياراته لها في صحبة أبيه صلاح الدين ، وساعه الحديث على شيخها الكبرين السلى وابن عوف . ولا شك أن الإسكندرية كانت ، كم اعتبارها نغر مصر الأول ، ودار رباط وجهاد ، وقاعدة كرية للغزو ، وإمداد نغور الشام بالسلاح والعتاد والرجال ، تجتذب أمراء البيت الأيوني وسلاطيهم إليها ، إما لتفقد أحوالها أو الإطلاع على وسائل الدفاع فيها . ويذكر المقريزي في السلوك أن المظفر تني الدين عمر خرج إليها في سنة ٨١، للكشف عن أحوالها بعد فتنة الموام التي وقعت في شهر ربيع الأول من تلك السنة ، وجهوا فيها المراكب الرومية (٢) . كفلك يروى المقريزي ما يشير إلى أن الإسكندرية كانت أقرب إلى قلب العزيزعمان من أي مدينة أخرى ، وأنه ضحى عبلغ ضخم قلموه أربعون ألف دينلو مقده إليه عبد الكرم بن على البيساني (٣) للظفر بولاية قضاء الإسكندرية ،

 <sup>(</sup>۱) ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج ، ص ۱۱۹ تاريخ الواصلين ، ج ،
 ص ۷۰ أ

<sup>(</sup>٧) السلولة ، ج ١ ص . ٩

 <sup>(</sup>٣) هو أخ القاضى الفاضل ، وكان واليا على اقليم البحيرة ومشرفا على
 شؤونه المالية ، فترة طويلة ، فتجمعت لديه أموال كشيرة وأثرى ثراء فلمشأ ،
 ثم صرف عن عمله ، وسكن هو وزوحته الموسرة في ثفر الاسكندرية ، وهناك أسلمح

ورده إلى صاحبه رغم شدة حاجته إليه ، بسبب ما عرف عن عبد الكريم من سوء الحلق، وقال العزيز عبّان إلى الأمير فخر الدين جهاركس الذى حمل إليه المال : « أعد المال إلى صاحبه ، وقل له إياك والعود إلى مثلها ، فما كل ملك يكون عادلا ، وعرّفه أنى إذا قبلت هذا منه أكون قد بعت به أهل الإسكندرية ، وهذا مالا أفعاله أبداً » (۱) .

وعندما تعرضت الإسكندرية للوباء في سنة ٩٩٧ هـ، وارتفع بها الموتان سار إليها الملك العزيز عبّان بعد أن استخلف بالقاهرة بهاء الدين قراقوش وفخر الدين جهاركس (٢). ويذكر المقريزى أنه زارها مرة ثانية في آخر ذى الحبجة سنة ٩٩٥ هـ، وأنه تصيد بها إلى سابع المحرم سنة ٩٩٥ هـ، وركض خلف ذئب فسقط عن فرسه ، ثم ركب وهو محموم ، فدخل القاهرة في عاشوراء، وتوفى في منتصف ليلة ٧٧ منه (٣)، ولكننا نستبعد وصوله إلى الإسكندرية في هذا الناريخ ، فلم تكن بالاسكندرية أحراش أو غابات للصيد، والأرجح أن ناخذ برواية ابن واصل الذي يذكر أن الملك العزيز

<sup>=</sup> عشرتها لسوء خاق كان فيه، فاضطر أبوها إلى الانتجاء إلى قاضى الاسكندرية لأخذها 
بعد أن أثبت القاضى عظم الضرر الذى لحق بابنته ، وكان عبد الكريم بن على 
البيسانى قا أغلق عليها الدار من داخله ، فأمر القاضى بنقب أحد جدرانه ، وأخرج 
المرأة وسلمها إلى أبيها ، وأعاد بناء الثغرة ، فغضب عبد الكريم لتصرف القاضى ، 
وعزم على السعى لعزله الفائر بمنصب قاضى الاسكندرية سكانه ، مهما كلفه ذلك 
من ثمن ، تكاية في قاضى الشكندرية ، فعرض هذا المبلغ ثمناً للمنصب في وقت كان 
الملك العزيز عثمان في مسيس الحاجة إليه .

<sup>(1)</sup> ابن واصل ، ج ٣ ص ٨٥ ، ٨٥ - السلوك ، ج ١ ص ١٢٧ ٠

<sup>(</sup>٢) السلوك ، ج ١ ص ١٣٨

<sup>(</sup>٣) نفس المحدر، ص ١٤٤

كان قد عزم فى ذى الحجة من سنة ٩٩٤ ه على النوجه إلى اسكندرية و دمياط للنظر فى مصالحها ، فبرز فى السادس والعشرين من الشهر إلى ذات الصفا بالفيوم ، وأقام بها منصيداً إلى سابع المحرم من هذه السنة ، فاعترضه ذئب فركض خلفه ، فعثر به فرسه ، فسقط إلى الأرض ، فحم من ساعته ، ثم ركب وهو محموم ، وعاد إلى الأهرام وقد اشتدت حاد ، ثم توجه إلى القاهرة » (١) . ويوكد هذا الرأى ما ذكره ابن خلكان إذ أشار إلى أنه توجه إلى الفيسوم للصيد (٢) . أما السلطان الملك العسادل فقد زار الإسكندرية ثلاث مرات : مرة فى سنة ٢٠٨ ه للكشف عن أحوالها (٣) ، ومرة ثانية فى سنة ٦١٣ ه لترتيب أمورها (٥) . أما الملك الكامل فقد زارها فى أيام سلطنتسه مرتين : الأولى فى سنة ٦٦٨ ه (٢) ، والثانية فى

<sup>(</sup>١) ابن واصل ، ج ٣ ص ٨٢

<sup>(</sup>٧) ابن خلكان، وفيات الأعيان، طبعة القاهرة ١٢٧٥ ه، ج ١ ص ٤٤٧

<sup>(</sup>m) السلوك ، ج 1 ص ١٧٤

 <sup>(</sup>٤) المغريزى ، الخطط ، ج ١ ص ٣٠٠٠ على أن المغريزى في السلوك يؤرخ
 حركة الفرنج في الاسكندرية في جملة أحداث سنة ٢٠٨ ( راجع السلوك ، ج ١
 ص ١٧٠)

<sup>(</sup>ه) القريزى ، السلوك ، ج ، ص ١٨٥

<sup>(</sup>٦) السلوك ، ج ١ ص ٢٤١

<sup>(</sup>v) المكين جرجس ابن العميد ، أخبار الأيوبيين ، ص ١٤٢

### مظاهر اهمام صلاح الدين بالاسكندرية

### ا ـ تدعيم الدفاع البرى والبحرى :

يذكر المؤرخون أن صلاح الدين زار الإسكندرية في ٢٣ شعبان سنة ٢٦٥ ، وأنه أمر أثناء زيارته لها بعارة أسوارها وأبراجها وأبدانها (١) ، وأغلب الظن أن أعمال الترميم والتجديدكان يعنى بها الأسوار الحنوبية. وعند زيارته الثانية سنة ٧٧٥ كملت عمارة السور على البلد (٢) . وعندما قدم صلاح الدين في سنة ٧٧٥ ه حسيم عند السواري وشاهد الأسوار التي جددها (٣) ، وذكر أبو شامة نقلا عن العاد . أنهم شاهدوا «ما استجده السلطان من السور الدائر وما أبقاه من حسن الآثار والمآثر » (٤) .

وفى هذه الزيارة أمر السلطان صلاح الدين بتعمير الأسطول (٥) ، ونقل أبو شامة عن أبى طى أن السلطان لما نوى المقام بالإسكندرية ليصوم فيها

 <sup>(</sup>١) أبوشامة ، ج ٢ ص ٩٨٤ – ابن واصل ، سفرج الكروب ، ج ١ ص
 ٩٩١ – المقريزى ، الخطط ، ج ٢ ص ١٧١ . والأبدان جمع بدنة وهى الستارة
 البنائية من السور الواقعة بين برجين .

<sup>(</sup>٧) ابن كثير، البداية والنهاية، ج ١٢ ص ٢٩٦

<sup>(</sup>٣) ابن واصل ، ج ٢ ص ١١٢

<sup>(</sup>٤) أبوشامة ، ج ٢ ص ٦٨٩

<sup>(</sup>ه) نفس المصدر ص ٩٨٩ - السلوك ال ١ ص ٩٣

« رأى أنه لا نحلى نفسه من ثواب يقسوم له مقام القصد إلى بلاد الكفار والمجهاد في المشركين ، فرأى الأسطول وقد اخلقت سفنه ، وتغيرت آلانه ، فأمر يتعمير الأسطول ، وجمع له من الأخشاب والصناع أشياء كثيرة . ولما تم عمل المراكب أمر محمل الآلات ، فنقل من السلاح والعدد ما محتاج الأسطول إليه ، وشحنه بالرجال ، وولى فيه أحد أصحابه ، وأفر د له إقطاعا نحصوصاً وديوانا مفرداً ، وكتب إلى سائر البلاد يقول : القول قول صاحب الأسطول ، وأن لا يمنع من أخذ رجاله وما محتاج إليسه ، قول صاحب الأسطول أن لا يبارح البحر ويغزى إلى جزائر البحر » (١) . في مضح م ، أضيفت إليه قطع جديدة صنعت بدار صناعة الاسكندرية أسطول بأمر حسام الدين لؤلؤ الحاجب ، وأسهم هذا الأسطول في مهاجمة أيلة ، ثم تتبع مراكب الفرنج عند عيذاب (٢) ، كذلك أسهم هذا الأسطول للحكندري في حمل كميات ضخمة من الغلات وأصناف الأقوات إلى عكا ، كالمناف الأثوات إلى عكا ، حكمها ثلاث بطس كبار في سنة ٨٥ (٣) .

وانهز صلاح الدين فرصة زيارته للاسكندرية فى سنة ٧٧٥ ، وأمر بتقرير ديوان الأسطول، وعن له نواحى عديدة من الحراج ، حتى ضمن الحراج بنانية آلاف دينار (٤) ، فن هذه النواحى الفيوم بأعمالها والحبس الحيوشى

<sup>(</sup>١) ابن واصل ، ج ١ ، ص ١٩٠

<sup>(</sup>٢) السلوك ، ج ، ص ٧٩

 <sup>(</sup>۳) العماد الأصفهاني ، الفتح النسى في الفتح القدري ، تحقيق الأستاذ
 به عمود صبيح ، ص ۹ ۱ ع

<sup>(</sup>٤) السلوك ، ج ، ص ٧٣

في البرين الشرقي والغربي والبساتين خارج القاهرة ، وذكر المقريزي أنه عين لديوان الأسطول الحراج ، « وهو الأشجار من سنط لا تحصي كثرة في المهنساوية وسفط ريشين والأشمونين والأسيوطية والإخميمية والقوصية لم تزل بهذه النواحي لا يقطع مها إلا ما تدعو الحاجة إليه وكان فيها ما تبلغ قيمة العود الواحد منه مائة دينار » (۱). ثم أفر د لديوان الأسطول، بالإضافة إلى ما أشرنا إليه، الزكاة التي كانت تجبي بمصر وقد تجاوزت في إحدى السنين خمسين ألف دينار . ثم سلم صلاح الدين هذا الديوان إلى أخيه الملك العادل أي بكر ، فأقام على مباشرته صبى الدين عبد الله بن على بن شكر (۲)

وفى أيام صلاح الدين كسر قراجا ، والى الإسكندرية ، أربعائة عمود كانت تحيط بعمود السوارى ، ورماها بشاطىء البحر ، ليوعر على العدو سلوكه إذا قدم (٣) ، أو ليكسر سورة الأمواج ، ويخفف من حبها على سور المدينة ، أو ليمنع مراكب العدو أن تسند إلى هذا السور (٤) . وقد شاهد الرجالة عبد اللطيف البغدادى هذه الأعمدة المتكسرة ، وحكم على هذا العمل بأنه « من عبث الولدان ، ومن فعل من لا يفرق بين المصلحمة والمفسدة ، (٥) . ومن المحتمل أن يكون قراجا المذكور قد أقام هذا الحاجز من الأعمدة المتكسرة بعد سنة ٧٧٥ ه ، لأن السوارى كانت ما تزال قائمة

<sup>(</sup>١) المقريزي ، الخطط ، ج ٣ ص ١١٠

<sup>(</sup>۲) نفسه

<sup>(</sup>٣) نفسه ، ج ١ ص ٢٨٠

 <sup>(</sup>٤) عبد اللطيف البغدادى ، كتاب الافادة والاعتبار ، طبعة القاهرة ١٢٨٦
 ٣٠٨

<sup>(</sup>ه) نفس المهدر، ص ۲۸

عنسد زيارة صلاح الدين للاسكندرية فى هذه السنة ، ثم إن الملك المعظم شمس الدولة تورانشاه أخا صلاح الدين ، والذى تولى حكم هذا النغر فى ٥٧٥ (١) ،كان قد توفى فى سنة ٥٧٦ ه ، ودفن بقصر الإمارة بالإسكندرية ، وأقام السلطان على ضربحه بها مدرسة سنة ٥٧٧ ه (٢) ، ثم نقلت جنه إلى دمشق فى سنة ٥٧٨ حيث دفنت فى المدرسة الشامية بدمشق فى سنة ٥٧٨ حيث دفنت فى المدرسة الشامية بدمشق فى سنة ٥٧٨ حيث دفنت فى المدرسة الشامية بدمشق فى سنة ٥٧٨ حيث دفنت فى المدرسة الشامية بدمشق فى سنة ٥٨٨ حيث دفنت فى المدرسة الشامية بدمشق

ب \_ إنشاء المدرسة والبهارستان و دار المغاربة وعمارة الحليج :

ذكر المقريزى في حوادث سنة ٧٧، أن صلاح الدين أنشأ بالاسكندرية عند زيارته لها مارستاناً وداراً للمغاربة، ومدرسة على ضريح المعظم تورانشاه، وأنه شرع في عمارة الخليج، ونقل فوهته إلى مكان آخر (٤). والظاهر أن موضع هذه المجموعة من الأبنية كان يقع قريباً من الباب الغرفي حيث يقوم القصر الذي أقيم عنده ضريح تورانشاه المذكور. وقد وصف الرحالة ابن جير هذه المجموعة من الأبنية فقال: «ومن مناقب هذا البلد ومفاخره العائدة في الحقيقة إلى سلطانه المدارس والمحارس الموضوعة فيه لأهل الطلب والتعبد يفدون من الأفطار النائية فيلتي كل واحد مهم مسكناً يأوى إليه، ومدرساً يعلمه الفن الذي يريد تعليمه، وإجراء يقوم به في جميع أحواله واتسع اعتناء السلطان بهؤلاء الغرباء الطارئين حتى أمر بتعيين حامات

<sup>(</sup>۱) أبو الغداء ، المختصر في أخبار البشر ، ج ه ص ۸۳ – ابن كثير الدسقتي ج ۱۲ ص ۳۰۶

۲) السلوك ، ج ۱ ص ۷۹

Repértoire : R.C.E.A. t. 9, p. 147 (r)

 <sup>(</sup>٤) السلوك ،ج،، ص ٢٠٥ – الخطط ، ج ٣ ص ٢٠، وذكر المتريزى فى الخطط أنهجدد حفر الخليج بدلا سن «وشرع فى عمارة الخليج» والمتصود بالخليج، ترعة الاسكندرية



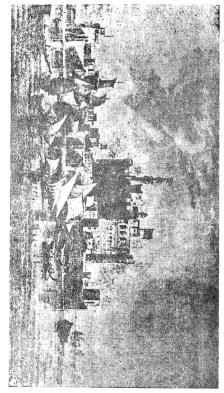

( عن لوى فرنسواكاساس )

يستحمون فها متى احتاجوا إلى ذلك، ونصب لهم مارستاناً نعلاج من مرض مهم ، ووكل بهم أطباء يتفقدون أحوالهم ، وتحت أيديهم خدام يأمرونهم بالنظر فى مصالحهم التى يشيرون بها من علاج وغذاء ، وقد رتب أيضاً فيه أقوام برسم الزيارة للمرضى الذين يتنزهون عن الوصسول للمارستان المذكور من الغرباء خاصة ، ويهمدون إلى الأطباء أحوالهم ليتكفلوا عمالحهم (۱)».

ويرجع الأستاذ حسن عبد الوهاب أنه كان يدرس في هذا البهارستان علم الطب (٧). وقد عبر على لوحة انشائية بالاسكندرية نعتقد أنها توثرخ لبناء هذه المدرسة نطالع فيها ما يلى : (مما أمر بعمله السيد الأجل الملك الناصر ، جامع كلمة الايمان ، قامع عبدة الصلبان ، صلاح الدنيا والدين ، سلطان الإسلام والمسلمين ، أبو المظفر يوسف بن السيد الأجل الأ..... أيوب أدام الله قدرته ، وأعلى أبداً كلمته ، ونشر في الحافقين أعلامه ، (أتم ) عارتها وانشائها الأمير الأسفهسلار الكبير .... وين اللهين وحمسائة (٣) الأمراء، مملوك أمير المؤمنين أبو سعيد قراجا سنة ثلاث وتمانين وحمسائة (٣)

<sup>(</sup>١) ابن جبير ، الرحلة ، ص ٤٠

<sup>(</sup>٢) حسن عبد الوهاب ، الاسكندرية في العصر الاسلامي ، ص ٣٨٧

Repertoire Ch. d'Ep. Arabe, t. 9, p. 156 (r)

### عمران الاسكندرية فىالعصه الأيوبى

ازدهر عمران الإسكندرية في هذا العصر ازدهارا لا حد أسب عناية السلاطين والأمراء بها وبمنشآتها ، ويبدو أن منطقة الرمل أصبحت عامرة بالقصوروالمتنزهات تى زمن الأيوبين(۱). كذلك عمرت ترعة الحليج بالمتنزهات والبساتين التي أصبحت معلما من معالم الإسكندرية ، يقصدها أهل النغر للفسحة والنتزه ، وقد مدح الشاعر الحمال أبو الحسن الحزار (ت ٢٧٩) الإسكندرية ، ووصف محاسها في قوله :

أرى الإسكندرية ذات حسن ... بديع ما عليه من مزيد هي النغر الذي يبدى ابتساماً ... لتقبيل العفساة من الوفسود إذا وافيتها لم تبسست همسا ... بقلبك مذ تراها من بعيسسد حلت بظهاهر منهسا كأني ... حللت هنساك من قصر مشيد فلا بثر معطلة وكسم قسد ... رأيت هنساك من قصر مشيد بيساض عملاً الآفاق نوراً ... يبشر برقسه بسحاب جود وأقسم لو رأتهسا مصر يوماً ... لكادت أن تغيب من الوجود وكم قصر بها أضحى كحصن ... منيسع لا كزرب من جريد يرص فصوصه بانيه رصسا ... يفصله على نظم العقسود لما سور إذا لاقي الأعادي ... يقابلهم بوجه من حسيد

<sup>(</sup>١) وذكر النويرى أن بظاهر الاسكندرية موضع يعرف بالقصرين في أرض رسل ، =

هو الفلك استدار بها وكم قسد ... رأيسًا فيه من برج سعيسمد أحاط بسورها محسر أجسماج ... ومهل أهلها عذب الورود (١)

ويعبر عن ازدهار الإسكندرية فى العصر الأيوبى ما وصفها به الرحالة المغاربة والمشارقة الذين زاروها فى تلك الفيرة ، فهذا ابن جبر بمتدح عمران الإسكندرية ويصف مسالكها بقوله: « فأول ذلك حسن وضع البلد واتساع مبانيه حى إنا ما شاهدنا بلداً أوسع مسالك منه ولا أعلى مبنى ولا أعتى ولا أحفل منه ، وأسواقه فى نهاية من الاحتفال أيضاً ، ومن العجب فى وصفه أن بناءه تحت الأرض كبنائه فوقها وأعتق وأمنن ، لأن الماء من النيل محترق ديارها وأزقها تحت الأرض ، فتصل الآبار بعضها بعض، وبمد بعضا بعضا » (٢) .

ووصفها صاحب كتاب الاستبصار بقوله : « والإسكندرية تعجب

سلام على القصرين من جانب الرسل سلام مشوق الديار وللاهـــــــل نعن إليهــا كلما هبت الصبــا ونشتاقها شوق المعب إلى الوصـــل

Alexandrine, B.S.R.A.A., No.34, Alexandrie, 1944, pp. 66-67)

وهو مكان نزه يجتمع به في زمن الصيف أهل الاسكندرية يتنزهون به ، وفي هذا الموضع يقول بعض الشعواء :

<sup>(</sup>النوبرى السكندرى ، ص ٢٦٥ أ ) ، ويحدد الأستاذ كوسب موضع القصرين عند مصطفى باشاحالياً ويعنى به موضع العسكر الذي ضربه قيصر خارج الاسكندرية ، وكان يقوم فيه قصر رومانى . وكان الناصر بهد بن قلاوون قد استخل هذا القصر والجسر الرومانى في اعادة حفر خليج الاسكندرية المعروف بالخليج الناصرى على يد الأمير بكتوت ( إرجم إلى : Combe, Notes de Topographie

<sup>(</sup>١) ابن سعيد ، الغرب في حلى الغرب ، ج ، ص ٣١٢

<sup>(</sup>٢) ابن جبير ، ص ٤٠ ، ١٤

كل من رآها لبهجها وحسن منظرها ، وارتفاع مبانها وإتقابها ، وسعة شوارعها وطرقاتها » (١) .

وكان خليج الإسكندرية تخترق أسوار الإسكندرية الحنوبية ، من جهة السوارى ، وكانت تعلوه عند دخوله المدينة قنطرة تعرف بقنطرة السوارى ، يعمر علمها الحارجون إلى ظاهر المدينة للنزهة على شاطىء الحايج ، حيث تكثر الرياض والبساتين ، وتحف بالحليج على جانبيه (٢) . وكان الناس يقصدون خليج الإسكندرية أيضاً لصيد السمك ، فالصيد فيه كان مطلقاً للرعية ، وكان السمك « يطفو الماء به كثرة حي تصيده الأطفال بالحرق ثم حجره الوالى ، ومنا الناس من صيده » (٣) .

وكان لقاضى الإسكندرية الأشرف أبو المكارم الحسن بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الحباب ( ٥٩٢ ) دار فى الطريق المؤدية إلى باب البحر ظلت قائمة حتى أيام الأشرف شعبان ، ورد ذكرها فى مخطوطة

<sup>(</sup>١) كتاب الاستبصار في عجائب الأسصار، ص . . ١

<sup>(</sup>٢) أحمد النجار ، الانتاج الأدبي في سدينة الاسكندرية ، ص ١٨٨

<sup>(</sup>٣) المقريزى ، الخطط ، ج ، ص . ٣٠ . ذكر عثان بن ابراهيم النابلسى أن خليج الاسكندرية كان لا يمتلى ، بياه النيسل الا فترة يسيرة زمن الفيصان بسبب اتسداد برابخ الرصاص فى آخره من جهة النيل بالرسل . ولما حاول المك المعادل أخو صلاح الدين أن يفتح بجرى آخر للخليج عند سوضع يعرف بالنقيدى صرفه أهل الخبرة عن هذا المشروع خوفاً من أن يغرم فيه أموالا كثيرة دون أن يدرى هل يحصل به نفع أم لا . ثم اهتم ابنه المك الكاسل بفوهة الخليج ، وغرق أسامها سراكباً فانصلحت سدة ، ثم عادت إلى ما كانت عليه راجع (النابلسى ، أسامها سراكباً فانصلحت سدة ، ثم عادت إلى ما كانت عليه راجع (النابلسى ، كتاب لم القوانين ، تحقيق كلودكاهن ، فى مجلة الدراسات الشرقية بالمهد الفرنسى بدسش ، ج ١٩ يا ١٩٩١ ، ١٩٩١ ، ١٩٩٥ ، ص ٥٩)

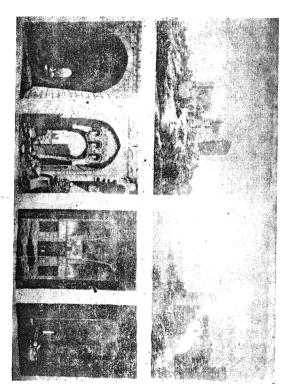

مهور من قلعة قايتباى ما لجُوذة سن كتاب وصف مصر

الإلمام للنويرى السكندرى عند تعرضه لوصف موكب السلطان. وقد ذكر المقريزى أن ابن الحباب المذكور أقيم حاكما بالإسكندرية فترة طويلة يقدرها بنانية وعشرين عاماً (۱)، فهو في ظنى صاحب الدار التي ذكرها النويرى السكندرى، وأورد السيوطى اسم أحد قضاة مصر وهو القاضى ابن الحباب أبو البركات عبد القوى بن القاضى الحليس عبد العزيز، (۲) ونستبعد أن يكون هو صاحب تلك الدار.

وعرت الإسكندرية بالمساجد العديدة التى بالغ الرحالة فى عددها، فابن جبر يذكر أن الإسكندرية « أكثر بلاد الله مساجد حتى أن تقدير الناس لها يطفف ، فمنهم المكثر والمقلل ، فالمكثر ينتهى فى تقديره إلى اثنى عشر ألف مسجد ، والمقلل ما دون ذلك لا ينضبط ، فمنهم من يقول ثمانية آلاف ومنهم من يقول غير ذلك ، وبالحملة فهى كثيرة جداً ، تكون منها الأربعة والحمسة فى موضع » (٣) . وذكر الهروى ، أن ابن منقذ أخبره أن بها اثنى عشر ألف مسجد ، فشأل الهروى القاضى الكاتب عن ذلك ، فقال « إن الملك العزيز عثمان كشف ذلك ، فوجدوا بها عشرين ألف مسجد ، وأنا فما عددتها ،

<sup>(1)</sup> السلوك ، ج 1 ص ١٣٩

<sup>(</sup>٢) السيوطي ، ج ١ ص ١٧٦

<sup>(</sup>٣) ابن جبير، ص ٣٩

<sup>(</sup>٤) الهروى ، كتاب الأشارات ، ص ٧٤ ، ٤٨

وعلى الرغم من وضوح عنصر المبالغة فى هذه الأرقام (١) إلا أننا نخرج مما ذكره كل من الهروى وابن جبر بكثرة مساجد الإسكندرية فى العصر الأيوبى ، وهو أمر يعبر عن غلبة النزعة الدينية فى الإسكندرية فى عصر سيطرت فيه الرغبة فى الحهاد والرباط.

<sup>(</sup>۱) یذکر الاستاذ حسن عبد الوهاب استناداً علی وصف بهد بن عبد الوهاب المعروف بابن خزیمة الذی قدم الاسکندریة بی سنة ، ه ه ه وأقام بها أربعین سنة أن الاسکندریة کان بها ، ، ۸ سسجد سها ، ۹ و سسجدا للخطیسة و کان بها ، ۸ مدرسة لطلب العلم (حسن عبد الوهاب ، الاسکندریة بی العمر الاسسلامی ، م م م ۲۸۷۰)

### تجارة الاسكندرية

أصبحت الإسكندرية في العصر الأيوني سوقاً هامة التجارة العالمية ، فالمها كانت تتدفق معظم منتجسات الشرق من طيب ويواقيت وعطور وتوابل وغير ذلك من المنتجات الشرقية ، وقد ذهل بعض الرحالة الأوروبيون أمثال بنيامن التطيلي ، وبرخار د الذي قسدم إلى مصر في سنة ١١٧٥ م سفسيراً للأمبراطور فردريك برباروسة ، لكيات التوابل الهائلة التي كانت تحملها السفن في النيل إلى ثغر الإسكندرية (١) . وذكر ابن سعيد أن ما يرد على الفسطاط من متاجر البحر الاسكندرية أن وذكر ابن سعيد أن ما يرد على ونتج عن از دهار التجارة في الإسكندرية أن كثر عدد التجار الافرنج في شعر الاسكندرية ، فقد ذكر المقريزي أنه اجتمع مهم نحو ثلاثة آلاف في سنة ١٩٠٨ ه في سلطنة الملك العادل (٣) ، كذلك أقامت الحمهوريات الإيطالية فنادق له بالإسكندرية أن وذكر بنيامن التطيل أمهاء دوك كثيرة كانت تتعامل مع الإسكندرية لكل مها فندق: فيقول: ٩ وهذا البلد تجاري، كانت تتعامل مع الإسكندرية لكل مها فندق: فيقول: ٩ وهذا البلد تجاري، وثمه الناس من جميع الشعوب والأمم المسيحية، فن بلاد الغرب: البندقية، وكالإبريا، وتسكانه، وأبو لة، وأمالني، وصقلية، وكالإبريا، ووسكانه، وأبو لة، وأماني، وصقلية، وكالإبريا، ووسكانه، وأبو لة، وأماني، وصقلية، وكالإبريا، ووسكانه، وأبو لة، وأماني، وصقلية، وكالإبريا، ووسكانه، وأبو لة، وأبولي، وصقلية، وكالإبريا، ووسكانه، وأبولية وكالياروبا، وتسكانه، وأبولية وكالوبريا، وتسكانه، وأبولية وكالوبريا، وتسكانه، وأبولية وكالياروبا، وتسكانه، وأبولية وكاليوبريا، وتسكانه، وأبولية وكالوبريا، وتسكانه، وأبولية وكاليوبريا، وتسكانه، وأبولية وكالوبريا، وتسكانه، وأبولية وكالوبريا، وتسكنانه، وأبولية وكالوبريا، وتسكنانه، وأبولية وكالوبريا

rieyd, Histoire du commerce du Levant, p. 384 (1)

<sup>(</sup>r) القرى ، نفع الطيب ، ج m ص ١٠٩

<sup>(</sup>٣) القريزي ، الخطط ، ج , ، ص ٢. ٣ – السلوك ، ج , ص ١٠٥٠ (١٧)

وبانزيناكيا، وهنغاريا، وبلغاريا، وراكوفيا، وكرواتيا، واسكلافونيا، وروسيا والمانيا، وسكسكلافونيا، وروسيا والمانيا، والسلندا، والنرويج، واسكتلندا وفرنسا، وانجلترا، وفلانلمرز، ونورمانديا وأنجو، وبواتو، وبورجونية، وبروفنس وجنوة، وبيزة، وغسقونية، وأرغون، زنبارة. ومن بلاد الشرق الإسلامي: الأندلس، والمغرب، وإفريقية، وبلاد العرب، والحند، والحبشة، وليبيا، واليمن، وبابل وسوريا، واليونان، وتركيا. وتأتيها السلع الهندية وجميع أنواع التوابل التي يشريها التجارالمسيحيون. وهي مدينة عامرة بالمتاجر ولكل بلد فندق ().

وكانت المراكب تصل إليها من الفسطاط ، عبر خليج الإسكندرية و تدخل من باب البهار وهو باب العمود ، ويذكر ابن مماتى أن المراكب كانت تسير نخليج الإسكندرية، وتحمل إليها الشب والغلال والكتان والبهار والسكر وغير ذلك من الأصناف ، كما تحمل من الإسكندرية الأخشاب والحديد برسم عمارة المراكب وذلك في شهر مسرى الموافق لشهر آب ، (أغسطس) حيث ترتفع مياه النيل ، وعمتلىء خليج الإسكندرية بمياه النيل ، وعمتلىء خليج الإسكندرية بمياه النيل (٢) .

و كانت البندقية بوجه خاص جالية كبيرة بثغر الإسكندرية يدير شؤونها قنصل ، وكان فى الحي البندقى فندقان وحمام ومخبز وكنيسة (٣) .

وجرت العادة في الإسكندرية بألا تبحر أي سفينة من السفن التجارية

Benjamin de Tudela, Viajes, p. 115 (1)

 <sup>(</sup>۲) ابن مماتى، كتاب قوانين الدواوين، جمعه وحققه، الد كتورعزيز سوريال عطية، القاهرة ۹۶۳ م ۲۰۰۷

 <sup>(</sup>۳) شارل دیل ، البندقیة جمهوریة أرستقراطیة ، ترجمة الدكتور أحمد عزت
 عبد الكريم ، القاهرة ۱۹۶۸ و و و و

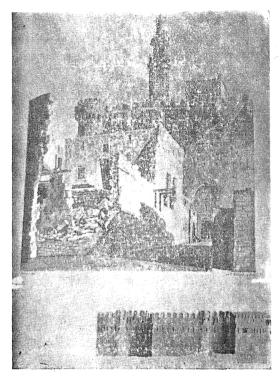

سنظر یمثل مسجد قلعة قایتبای مأخوذ من کتاب وصف مصر

الإيطالية إلا إذا دفعت ما كان مقرراً علمها من الرسوم (١) ، وكانت هذه الرسوم تصل إلى الحمس ، فما زاد على العشر رتبه صلاح الدين لفقهاء الثغر، وعرفت هذه الرسوم الإضافية بصادر الفرنج (٢) . وكان أمناء السلطان يقومون بتقييد جميع ما يدخل بر الإسكندرية من سلع أو مال ، وذلك ليفرضوا علمهم ضريبة جمركية ، وفي سبيل ذلك كانوا يقومون بتفتيش المسافرين . وقد أبدى كثير من الرحالة امتعاضهم لهذا الاجراء ، وانتقدوه ، فابن جبىر عند نزوله بالإسكندرية يقول : « فمن أول ما شاهدنا فها يوم نزولنا أن طلع أمناء إلى المركب من قبل السلطان مها، لتقييد جميع ما جلب فيه، فاستحضر جميع من كان فيه من المسلمين واحداً واحداً ، وكتبت أسهاؤهم وصفاتهم وأسهاء بلادهم ، وسئل كل واحد عما لــــديه من سلع أو ناض ليو دي زكاة ذلك كله دون أن يبحث عما حال عليه الحول من ذلك أو ما لم عل ، وكان أكثر هم متشخصين لأداء الفريضة لم يستصحبوا سوى زاد لطريقهم ، فلزموا أداء زكاة ذلك دون أن يسأل هل حال عليه حول أم لًا ، واستنزل أحمد بن حسان منا ليسأل عن أبناء المغرب وسلع المركب ، فطيف به مرقبا على السلطان أو لا ثم على القاضي ثم على أهل الديوان ثم على جاعة من حاشية السلطان ، وفي كل يستفهم ، ثم يقيد قوله ، فخلي سبيله ، وأمر المسلمون بتنزيل أسبابهم وما فضل من أزودتهم ، وعلى ساحل البحر أعوان يتوكلون سهم ومحمل حميع ما أنزلوه إلى الديوان ، فاستدعوا واحداً واحداً ، وأحضر ما لكل واحد من الأسباب ، والديوان قد غص بالزحام ،

<sup>(</sup>١) الباز العريني ، مصر في عصر الأيوبيين ، ص ٣٠٣

<sup>(</sup>۲) این مماتی ، ص ۱۹۰ – ۲۲۹ – السلوك ، ج ۱ ص ۲۲۰ الخطط ج ۱ ص ۱۹۶

فوقع التفتيش لحميع الأسباب ما دق منها وما جل ، واختلط بعضها ببعض ، وأدخلت الأيدى إلى أوساطهم محثاً عما عسى أن يكون فها ، ثم استحلفوا بعد ذلك هل عندهم غير ما وجدوا لهم أم لا . وفي أثناء ذلك ذهب كثير من أسباب الناس لاختلاط الأيدى وتكاثر الزحام ، ثم أطلقوا بعد موقف من الذل والحزى عظم . . . » (١) . كذلك انتقد العبذرى ما فعمله رجال الديوان وأمناء السلطان من تعسف وإذلال للمسافرين فقسيسال بعد وصفه الإسكندرية : « ومن الأمر المستغرب والحال الذي أفصح عن قلة ديبهم أنهم يعترضون الحجاج ، وبجرعوبهم من محــــر الإهانة الملح الأجاج ، ويأخذون على وفدهم الطرق الفجاج ، يبحثون عما بأيدمهم من مال ، ويأمرون بتفتيش النساء والرجال ، وقدرأيت من ذلك يوم ورودنا علمهم ما اشتد له عجبي ، وجعل الانفصال عنهم غاية أربى ، وذلك لما وصل إلمها الركب جاءت شرذمة من الحسرس ، لا حرس الله مهجهم الحسيسة ، ولا أعدم منهم لأسد الآفات فريسة ، فمدوا في الحجــــاج أيدبهم ، وفتشوا الرجال والنساء ، وألزموهم أنواعاً من المظالم ، وأذاقوهم ألواناً من الهوان ، ثم استحلفوهم وراء ذلك كله ، وما رأيت هذه العـــادة الذميمة ، والشتيمة اللئيمة في بلد من البلاد ، ولا رأيت في الناس أقسى قلوباً، ولا أقل حياء ومروءة ولا أكثر إعراضاً عن الله سبحانه ، وجفاء لأهل دينه من أهل هذا البلد ، (٢) .

<sup>(</sup>۱) این جبیر، ص ۳۹، ۶۰

 <sup>(</sup>٦) ابن جبير، مقدمة الناشر، ص ٧٧ - زكى قد حمن، الرحالة المسلمون
 نى العصور الوسطى القاهرة، ١٩٤٥ ص ١٣٣ - سعد زغلول عبد الحميد،
 ملاحظات عن مصركا رآها ووصفها الجغرافيون والرحالة الغاربة فى القرنين السادس

ومن العجيب أن هذه القاعدة التي جرى عليها ديوان الثغر السكندرى ، استمرت حتى بهاية عصر الماليك ، و كانت الحكومة تفرض على التجار الرسوم الباهظة بعد إجراء تفتيش شامل على ما محملونه معهم ، وقد وصف فريسكو بالدى (القرن ١٤ م) ما لاقاه على أيدى حراس الديوان والمفتشن، وقال في جملة ما قاله : « فاستلمنا بعض الضباط ، وأخذوا في عدنا كالبائم ، ثم أثبتوا العدد في دفاترهم ، ولم يلبثوا أن فتشونا تفتيشاً دقيقاً وتركونا في حراسة قنصل فرنسا ، ثم حملت أمتعتنا إلى الديوان ، وأعيدت، وقحصت فحصاً شديداً ، (۱) . وقد على الأستاذ فييت تشدد ديوان الإسكندرية في التفتيش منذ عصر الدولة الأيوبية ، بأن مصر كانت في حرب مع الصليبين في بلاد الشام (٢) .

وكانت للديوان الحمركي عيوب من طابع آخر ، منها عيب الإهمال ، فقد كان الديوان يبتساع كل خشب وحديد ورصاص وغير ذلك مما يرد على موانىء مصر ، ومن الديوان يبتساعه الناس بكسب يسبر للديوان ، فاذا دعت الحاجة لمهات الدولة من عمل الشوانى وغيرها من السفن وإقامة منشآت حربية وتحصينات ، يبتاع الديوان من التجار الذين اشروا هذه المواد من الديوان بضعنى الثمن ، فاذا كان الديوان قد ربح فى بيعه لقرمة الحشب ديناراً ، يكسب التاجر على الديوان خمسة أو ستة ، ومن أمثلة ذلك

<sup>=</sup> والسابع الهجرى ، مجلة كلية الأداب ، جامعة الاسكندرية ، مجلد ٨ ، ديسمبر ١٩٥٤ .
ص ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ .

<sup>(</sup>١) فييت، المواصلات في مصر ، مقال في كتاب (في مصر الاسلامية) ،ص. ٤

<sup>(</sup>٧) لفس الرجع .

أن جاعة من التجار اشروا قرمة الحشب نحسة دنانىر ، واشراها الديوان بتسعة دنانىر وبعشرة ، واشترى ديوان خزائن السلاح قرمة بأحد عشر ديناراً لتعمل نشابا (۱) :

<sup>(</sup>۱) عثمان بن ابراهم النابلسى ، كتاب لم القوانين المضية في دواوين الديار المصرية ، تمقيق بيكر وكلود كاهن ، مجلة الدراسات الشرقية بالمهد الفرنسي بدسشق ج ١٦ دسشق ١٩٦١ ، ص ٤٦

### أهم أحداث الأسكندرية في عصر الأيوبيين

#### ١ \_ حملة صاحب صقلية على الإسكندرية في سنة ٥٦٩:

شهدت الإسكندرية في السنة الثالثة من قيام الدولة الأيوبية غزوة قام بها ولم الثاني النورماندي ملك صقلية كذيل لمؤامرة واسعة النطاق دبرها جاعة من أنصار الفاطمين في مصر لإحياء الحلاقة الفاطمية بالإنفاق مع أعداء صلاح الدين من الفرنج والإسهاعيلية الحشيشية في جبال الدعوة بالشام بهاكاتب والقاضي العويرس على استدعاء الفرنج من صقلية والشام إلى مصر بعد أن بذلوا لهم شيئا من المال والبلاد ، وكاتبوا راشد الدين سنان بن سلان مقدم إساعيلية الشام ، وكان في نيهم أنه إذا قدم الفرنج ، وخرج صلاح الدين لردهم ثاروا هم بالقاهرة ومصر، وأعادوا الدعوة الإسهاعيلية، ولكن واحداً من الفقهاء الذين أدخلوهم معهم في مؤامرتهم، واسمه زين الدين على بن نجا، داخلهم وأفضى إلى صلاح الدين بتفاصيل المؤامرة (۱)، فأمر بالقبض عليهم، وصلب ثمانية من روشائهم بين القصرين في ٢ رمضان سنة بالقبض عليهم، ولم يكن وليم انثاني ملك صقلية قد علم بعد بفشل الشن الثاني من المؤامرة ، ولم يكن وليم انثاني ملك صقلية قد علم بعد بفشل الشن الثاني مسر المؤامرة ، ولم يعلم أن صلاح الدين وضع يده على المتآمرين ، ولذلك سير المؤامرة ، ولم يعلم أن صلاح الدين وضع يده على المتآمرين ، ولذلك سير المؤامرة ، ولم يعلم أن صلاح الدين وضع يده على المتآمرين ، ولذلك سير والمؤامرة ، ولم يعلم أن صلاح الدين وضع يده على المتآمرين ، ولذلك سير ولذلك سير وله المناهم وله ولذلك سير ولذلك سير ولذلك سير ولشية ولم يعلم أن صلاح الدين وضع يده على المتآمرين ، ولذلك سير ولذلك سير ولشي المناهم ولم يعلم أن صلاح الدين وضع يده على المتآمرين ، ولذلك سير ولذلك سير ولم يعلم أن صلاح الدين وضع يده على المتآمرين ، ولذلك سير ولم يعلم أنه ولم يعلم أن صلاح الدين وضع يده على المتآمرين ، ولذلك سير ولذلك سير ولم يعلم أن ولم يعلم أن صلاح الدين ولم يعلم أن صلاح الدين ولم يعلم أن صلاح الدين وضع يده على المتآمرين ، ولذلك سير ولم يعلم أن ولم يعلم أن صلاح الدين ولم يعلم أن صلاح الدين ولم يعلم أن صلاح الدين ولم يعلم أن سير ولم يعلم أن صلاح الدين ولم المناه ولم يعلم أن ما ولم يعلم أن سير ولم المن ولم ولم يعلم أن ولم المناه ول

<sup>(</sup>۱) ابن واصل ، منوج الكروب ، ج ، ص ٢٤٣ - ٢٤٩ ، ابن واصل تاريخ الواصلين ، ج ، ص ٤٤ ب

وليم أسطولا ضخا إلى الإسكندرية بقيادة رجل من دولته يسمى أكيم موذقة(١) ، تنفيذاً لما تم الإتفاق عليه مع المتآمرين فى الداخل . ويذكر المؤرخون أن أسطول صقلية وصل بغتة إلى ثغر الإسكندرية ، قبل ظهر الأحد ٢٦ ذى الحبحة(٢) على غفلة من المتوكلين بالظر الاعلى حين خفاء من الحبر ، فأمر ذلك الأسطول كان قد اشهر ، (٣) ، ورست قطعه على البر مما يلى البحر والمنارة ، وكان يتألف على حد قول ابن شداد من سمائة قطعة ما بين شيني وطرادة وبطسة وغير ذلك (٤) ، مها ٣٦ طريدة تحمل من الحيل ١٥٠٠ فرس ، ومائنا شيني تحمل من المقاتلة ثلاثين ألف مقاتل ، في كل شيني ١٥٠ رجلا (٥) ، وست سفن تحمل آلات الحرب والحصار من الأخشاب كالمجانيق والدبابات والأبراج ، وأربعون مركباً حالة تحمل مؤونة الحيش والأزواد والحدم وغلان الحيالة وصناع المراكب وأبراج الزحف والدبابات والمنجنيقية ، عيث أصبح مجموع من اشترك في

 <sup>(</sup>۱) القریزی ، السلوك ، ج ، ، ص ۵ ، ذكر شهاب الدین النویری أنه
 کان ابن عم لصاحب مقلیة (نهایة الأرب ، ج ۲ ، ص ۱۱۹)

<sup>(</sup>۲) أبو شامة ، الروضتين ، هي ۹۸ ه – المقريزي ، السلوك ، ج ۱ ص ٥٥

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر . وأورد أبو شامة في الروضتين رسالة موجهة من صلاح الدين إلى الخليفة العباسي فستنتج منها أن الاسبراطور البيز نطى هو الذي أنذر صلاح الدين بقدوم الحملة النورمالدية رغبة منه في كسب وده وصداقته (راجع مغرج الكروب ج ٣ ملحق ١٥)

<sup>(</sup>٤) ابن شداد ، النوادر السلطانية ، ص ٩٤

این واصل ، مغرج الکروب ، ج به ص ۱٫۰ س به — این واصل ، تاریخ
 الواصلین ، ص ٫ ۲ ب — السلوك ، ص ۲٫۲

هذه الحملة من الفرنج خمسن ألف مقاتل (١) ، من بينهم ألف فارس (٢). وما أن اكتمل نزول الفرنج على البرحتى خرج إلهم أهل الثغر بعددهم وأسلحتهم ، فمنعهم المتولى علمهم ، وأمرهم أن يقاتلوا من وراء السور ، فلما نزل الفرنج إلى البر ، نصبوا الدبابات ، وقاربوا السور ، فقاتلهم أهل الإسكندرية قتالا شديداً (٣) ، ثم حمل الفرنج على المسلمين حملة عنيفة دفعتهم إلى أسوار الإسكندرية ، وقتل في هذا الهجوم من أهل الثغر في قول سمائة شخص (٤) وفي قول آخر سبعة فقط (٥) ، أورد أبو شامة اسم واحد منهم هو محمود بن البصار ، وكان قد أصيب بسهم (٦) ، وأعتقد أن هذا القول الثانى أصح من الأول لأنه لم تحدث موقعة حاسمة بن الفرنج والمسلمين ، توَّدي إلى مثل هذا العدد الهائل من القتلي ، بالاضافة إلى أن أهل الإسكندرية كانوا يتوقعون طروق الفراج لمدينتهم حتى على الرغم من قدوم هوًلاء بغتة أو غفلة من المتوكلين بنظرها . ثم إن الفرنج لم يكونوا قد اقتربوا بعد من المدينة ، وإنما نزلوا بالقرب من ساحل المنار أي في المنطقة المعروفة ببحر السلسلة ، ثم جذفت مراكب الفرنج بقصد دخول الميناء الغربية ، وكان تهذا الميناء مراكب مقاتلة وأخرى معدة للإقلاع راسية ،

<sup>(</sup>١) ابن واصل ، المصدر السابق ، ، ص ١٢ -- السلوك ، ص ٥٩

<sup>(</sup>٢) السلوك ، ص ٥٠

<sup>(</sup>٣) النويرى ، نهاية الأرب ، ج ٢٦ ص ١١٩

 <sup>(</sup>٤) ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج ب ص ۱۳ – ابن واصل ، تاريخ
 الواصلين ، ص ۲۳

<sup>(</sup>ه) أبوشامة ، الروضتين ، ج ، ص و و ه - السلوك ، ص و ه

<sup>(</sup>٦) نفس الصدر

فعندما فطن المسلمون إلى قصد الفرنج من دخولهم الميناء خافوا أن تقع السفن بما فيها فى أيدى الفرنج وتصبح غنيمة باردة لهم ، فسبقوم إليها ، وغرقوها وأحرقوا بعضاً مها (١) .

ثم اشتبك الفرنج مع المسلمين في قتال عنيف دام حى الساء ، وعندلل ضرب الفرنج عيماتهم بالبر ، وكانت عدتها ثلثالة خيمة ، ولما أصبحوا نصبوا وست دبابات بكباشها ، وثلاثة مجانيق كبار المقادير ، تضرب محجارة سود استصحبوها من صقلية ، وتعجب المسلمون من شدة أثرها وعظم حجرها » (٢) . وكانت دبابات الفرنج مصنوعة من خشب شديد الصلابة ، تشبه الأبراج في عظم الارتفاع والضخامة والإنساع وكثرة المقاتلة فها ؛ ثم زحف الفرنج مهذه الآلات واقتربوا من السور ، وبدأوا محكمون الحصار حول سور الإسكندرية من جهة البحر ، وقضوا مهار ذلك اليوم في قتال مم المسلمين .

ولم تكد أخبار نزول الفرنج بالإسكندرية تصل عن طريق الطر إلى صلاحالدين حتى بادر بتسير العسكر على الفور إلى ثغر الإسكندرية ، كما أمر بتجهيز عسكر آخر إلى دمياط ، إذ كان يتوقع قدوم حملة أخرى إلى هذا النفس.

وفى هذا الأثناء اشتد القتال ، واستبسل أهل الإسكندرية فىالدفاع عن مدينتهم مع قلة ماكان لديهم من العساكر ، ولكن الإمدادات بدأت تتلاحق

<sup>(</sup>١) ابن واصل ، تاريخ الواصلين ، ج ، ص ، ١

 <sup>(</sup>۲) ابن واصل ، مفرج الكروب ج ۳ ص ۱۶ ب ویذكر كل من ابن واصل
 ق تاریخ الواصلین وأبی شامة والمقریزی آنهم نصبوا ثلاث دبابات ، لاست .

من القاهرة ، فاشند بها أزرهم ، وتقوت نفوسهم . وفي اليوم النالث من الحصار ، فتح أهل الإسكندرية فجأة أبواب مدينهم ، وانحطوا كالبواشق على أعدائهم ، وكثر الصياح من كل جانب ، وتكاثروا على الفرنج فأحرقوا الدبابات المنصوبة ، ومزقوا أعداءهم شر ممزق . وفي اليوم الرابع واصل المسلمون القتال بضراوة وعنف ، وأحرقوا معدات الحصار التي كان قد نصها الفرنج ، ثم تظاهروا بالكف عن القتال ، ودخلوا مدينهم لقضاء فريضة الصلاة ، وهم ينوون المباكرة ، فانخدع الفرنج بذلك وظنوا أن بدروعهم ، ويأوون إلى خيامهم الباسا الراحة بعد القتال ، حيى كرعاهم المسلمون ، وخيوط الظلام قد بدأت تنتشر في الأفق ، ففتكوا بهم في داخل خيامهم ، وقتلوا مهم أعدادا هائلة ، ولم يسلم من خياله الفرنج إلا من خيامهم ، والبحر » ، وقبض المسلمون على الباقن باليد ، واقتحموا البحر على من فر بالمراكب فخسفوها وأغرقوها ، أما بليد ، واقتحموا البحر على من فر بالمراكب فخسفوها وأغرقوها ، أما بقية مراكب الفرنج فقد ولت هاربة (۱) .

ثم أقلع الأسطول الصقلى بالناجين منهم عن النغر فى اليوم الحامس من حصارهم للاسكندرية ، أى فى مستهل المحرم سنة ٧٠٥ هـ.

#### ب ـ أحداث الإسكندرية الداخلية:

كان من الصفات البارزة فى صلاحالدين تقواه وورعه ،وشدة تعظيمه لشعائر الدين ، وكان من مناقبه أيضاً غيرته على الإسلام ، ويبدوأنه ــ في

<sup>(</sup>۱) أبو شامة ، ص . . ب – ابن واصل ، ج ۲ ص ۱۹ ، ب ۱ – السلوك ، ج ۱ ص ۵۰

أول سلطنته ــقد أمر بغلق حانات الاسكندرية، ومنع أهلها من تعاطى الحمور تطهيراً لهذه المدينة مما يدنسها ، ولكن قرار المنع لم يطبق طويلا، إذ لم تلبث الحانات أن فتحت بالإسكندرية فى سنة 370 « ببذل مال لديوان نجم الدين أيوب ، فقتحت مواضعها، وظهرت مناكرها » (١)، وكثرت بيوت المزر (أى الحعة) بالإسكندرية إلى حد أنه أمر بهدم مائة وعشرين بيتاً لها فى سنة ٧٧٥ ه (٧).

وساد الهدوء مدينة الإسكندرية طوال العهد الأيونى ، فلم تقع فيها فتن خطيرة كما كان بحدث من قبل فى العصر الفاطمى ، باستثناء حركتن لا أهمية لها: إحداهما وقعت فى سنة ٥٩١١ ، عندما قام العوام بهب ما كان راسياً بالميناء من المراكب الرومية ، وقد تمكن المسئولون من القبض على عدد مهم ، وقدم المظفر تنى الدين عمر خصيصاً لتفقد الحالة فى المدينة بعد هذا الاضطراب (٣) . والثانية حدثت فى سنة ٢٠٨ عندما اجتمع بالاسكندرية ثلاثة آلاف تاجر من تجار الفرنج وقاموا بثورة ضد أهل المدينة ، مستغلن فى ذلك قدوم بطسة إلى الميناء بها ملكان من ملوك الفرنج ، وحاولوا آن يقتلوا الأهالى ويستولوا على المدينة ، وعندثذ توجه الملك العادل أبوبكر واستصنى أمواهم وزج بهم فى السجن (٤) .

ومن الأحداث الخطيرة التي وقعت في الإسكندرية الوباء الذي انتشر

<sup>(</sup>١) السلوك ، ج ١ ص ٥٥

<sup>(</sup>٧) نفس الصدر، ص ٧٧

<sup>(</sup>ب) نفس الصدر، ص . و

<sup>(</sup>٤) المقريزي ، الخطط ، ج ، ص ٣٠٠ - السلوك ، ج ، ص ١٧٥

عصر والإسكندرية نتيجة للمجاءة وما نتج عها من الغلاء وارتفاع السعر، وتذكرنا هذه المجاءة الحطيرة بالشدة العظمى التي تعرضت لها مصر في زمن الحليفة المستنصر الفاطمي ، فقد كثرت « الأموات بالإسكندرية و تزايد وتحود الطرحي مها على الطرقات. وعدمت المواساة، وعظم هلاك الأغنياء والفقراء وانكشاف الأحوال . وشوهد من يبحث المزابل القدعة على قشور وعوت ، ومن عمى من الحوع ويقف على الحوانيت ويقول : أشمونى وعوت ، ومن عمى من الحوع ويقف على الحوانيت ويقول : أشمونى رائحة الخيز » (۱) . واشتد الغسسلاء والوباء بمصر في سنى ١٩٩٠ ، ١٩٧ فهر ب الناس إلى المغرب والحجاز واليمن والشام ، ويذكر المورخون أنه القول الرحالة عبد اللطيف البغدادي الذي حضر بنفسه هذه المحنة وكان معاصراً لها ، إذ قال « وسمعنا من الثقات عن الإسكندرية أن الإمام على يوم الحدمة على سبعائة جنازة ، وأن تركة واحدة انتقلت في مدة شهر الم أربعة عثر وارثاً ، وأن طائفة كبيرة من أهلها تزيد على عشرين ألفاً انتقلوا إلى برقة وأعملها فعمروها وقطنوها » (٣) .

 <sup>(</sup>١) السلوك ، ج ١ ص ١٩٣٠ ، ١٣٣ ، وراجع التفصيلات في كتاب إغاثة
 الأمة بكشف الغمة ، ص ٢٥ – ٣٣

 <sup>(</sup>۲) ابن تفری بردی ، النجوم ، ج ۹ ص ۱۷۶ السیوطی ، حسن المحاضرة ،
 ج ۲ ص ۱۷۰

<sup>(</sup>٣) عبد اللطيف البغدادي ، كتاب الافادة والاعتبار ، القاهرة ١٢٨٦ ص ٥٨

## الفصي التساسع

### الاسكندرية في أزهى عصورها الإسلامية

( عصر السلطان الملك الظاهر بييرس والناصر محمد بن قلاوون )

- (١) مظاهر عناية السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيىرس بالإسكندرية .
  - ١ الزيارة الأولى في سنة ٦٦١ ه.
- ما أجرى فى الإسكندرية من أعمال إصلاحية فيا بين زيارتى السلطان
   الأولى و الثانية .
  - ٣ الزيارة الثانية في سنة ٦٦٤ ه.
  - ٤ ــ الزيارة الثالثة في سنة ٦٦٨ ه.
  - حركة الأسطول في سنة ٦٦٩ ه.
    - ٦ ــ الزيارة الرابعة في سنة ٦٧٣ هـ .
- (۲) الإسكندرية في عصر السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون وخلفائه
   حتى الأشم ف شعبان .
  - ا عمال الناصر محمد بالإسكندرية .
    - ١ \_ ترميم منارالإسكندرية .
  - ٢ حفر خليج الإسكندرية الحديد أو الحليج الناصرى .
    - ب ــ ازدهار الإسكندرية في عصر الناصر محمد .
  - ج \_ أحداث الإسكندرية الهامة في عصر الناصر محمد وخلفائه .
- ١ وقعة أهل الذمة في رجب سنة ٧٠٠ هـ وربيع الآخر سنة ٧٢١
  - ٢ حركة تجار الفرنج بالإسكندَرية في سنة ٧٢٧ ه.
    - ٣ سنة الفناء أو الوباء الأعظم في سنة ٧٤٩ هـ .
- الاحتفال بزيارة الأمير شيخوالعمرى للأسكندرية فى سنة ١٥٠
   ١٨)

## الفصي التاسع

الاسكندرية في أزهى عصورها الإسلامية

( عصر السلطان الملك الظاهر بيبرس والناصر محمد بن قلاوون )

(1)

. فظاهر عناية السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس بالاسكندرية ( ٦٥٨ ــ ٦٧٦ هـ)

يعتبر السلطان الملك الظاهر بيبرس أول سلطان مملوكي يولى ثغر الإسكندرية اهتماما خاصا وعناية فاقت عناية من سبقه من الملوك والسلاطين ومن خلفه مهم على السواء ، على الرغم من المشاكل الحطرة التي كانت تتهدد دولته ، وتتمثل في الحطرين الصليبي والمغولى ، بل إن هذين الحطرين كانا حافزاً له على زيادة الاهمام بتحصينات الثغور المصرية بوجه عام والإسكندرية بوجه خاص ؛ فني عام ١٩٥٩ ه ، وهو العام الثاني من سلطنته ، أمر بعارة أسوار الإسكندرية (١)، ورتب لذلك جملة من المال في كل شهر، وبني بثغر رشيد مرقباً لكشف البحر ورويته ، كما أمر بردم فم يحر ذمياط، وسهر لذلك الغرض من القاهرة عدداً من الحجارين قاموا بقطع كثير من القرابيص ، وهي كتال الحجارة ، وإلقائها في نهر النيل عند مصبه في البحر شمالي دمياط،

 <sup>(</sup>۱) راجع محمى الدين بن عبد الظاهر؛ الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر
 القريزي؛ السلوك ، ج ب ص ٤٤٦

حتى ضاق فمه ، وتعذر بذلك دخول المراكب منه إلى دمياط (١) .

وفى نفس الوقت خص البحرية بنصيب كبير من عنايته ، بعد أن أهملت إهمالا شديداً فى أواخر عصر الدولة الأيوبية (٢) ، فنظر فى أمر الشوافى الحربية ، واستدعى رجال الأسطول وندبهم للغزو ، وأمر بتزويد الأسطول بالشوافى ، وقطع الأخشاب لعاربها وإنتاج عدد مها بماثل على الأقل عدد قطع الأسطول فى أيام الملك الصالح نجم الدين أيوب، فى دارى صناعة الإسكندرية ودمياط (٣) ، ونزل بنفسه إلى دار صناعة مصر لرتيب صناعة الشوافى ، وزيادة اهمام الصناع بالإنتاج ، وبالفعل زاد عدد السفن على أربعن قطعة سوى الحراريق والطرائد .

وزار السلطان الملك الظاهر بيبرس ثغرالإسكندرية فىأيام سلطنته أربع

<sup>(</sup>١) المقريزي ، السلوك ، ج ، قسم ٢ ص ٤٤٦ - الخطط ، ج ، ص ٣٩٣ .

<sup>(</sup>ب) يذكر القريزى في الخطط أن الاهتام بالأساطيل قل بعد عصر صلاح الدين وأصبح السلاطين لا يمتمون بها الاعند حاجاتهم إليها ، فاذا دعت الفرورة إلى تجهيز الأسطول كان السؤولون يلقون القبض على الرجال في الطرقات ، ويقيدونهم بالسلاسل ألمرا ويسجنونهم في الليل حتى لا يتيسر لهم السبيل إلى الحرب ، وكانوا لا يوزعون عليم الا شيئاً قليلا من الخبر ويعاملونهم معاملة أسرى العدو ، فأصبحت خدمة الأسطول «عارا يسب به الرجال ، وإذا قيل لرجل في مصر يا أسطولي ، غضب غضبا شديداً بعد ما كان خدام الأسطول يقال لهم المجاهدون في سبيل الله ، والغزاة في أعداء الله ، ويتبرك بدعائهم الناس » . ولما قاست دولة الماليك زاد إهمال السلاطين للاسطول ، حتى كانت أيام السلطان المك الظاهر بيبرس ، الذي تمت السلاطين للاسطول ، حتى كانت أيام السلطان المك الظاهر بيبرس ، الذي تمت

<sup>(</sup>٣) القريزي السلوك ، ج ، قسم ٢ ص ٤٤٧ - الخطط ، ج ٣ ص ١١١

مرات ، ترك فيها من الآثار في كل زيارة ما نوه به المؤرخون وأشادوا بذكره ، وفيا يلي تفصيل بالأعمال الإنشائية والإصلاحات التي قام بها يبيرس أثناء زباراته للإسكندرية وفي الفترات التي تتخلل هذه الزبارات :

#### ١ – الزيارة الأولى في سنة ٦٦١ هـ :

عزم السلطان على زيارة ثغر الإسكندرية ، وإجراء بعض أعمال الإصلاح والتعمير بهذا الثغر الهام من ثغور دولته فى سنة ٢٦٦ه. فى ٢ شوال من هذه السنة خرج من القاهسرة متوجها إلى الإسكندرية ، فوصل إلى تروجة ، وقضى بها أياماً للصيد فى بريبها فى صحبة أوليائه ، واهم السلطان أثناء مقامه بتروجة بتزويد هذه المنطقة بمياه الشرب ، وأسند هذه المهمة إلى أحد حجابه وهو الأمير شجاع الدين الزاهدى ، وأحضر من الإسكندرية الرجال لحفر الآبار ونزحها من الأكدار ، وكان قد سبقه إلى ثغر الاسكندرية الصاحب باء الدين حنىا أحد وزرائه ، فحصل له من الإسكندرية مبلغاً كبراً من المال قدره ه ألف درهم ، كما استقدم له عدداً من الحدايا مها المؤرخون أنه لم يعامل أهلها بغير العدل والبندق الرفيع والحوح الأحمر. ويذكر وعلى هذا النحو مهد الوزير بهاء الدين بن حنىا الطريق أمام السلطان وعلى هذا النحو مهد الوزير بهاء الدين بن حنىا الطريق أمام السلطان لزيارة الإسكندرية ، م تحرك موكب السلطان ، وضرب غيمه بظاهر المدينة ، التي زينت له أحسن زينة ، ونصبت فيها الأبرجة ، وأخرج أهل المدينة ، التي زينت له أحسن زينة ، ونصبت فيها الأبرجة ، وأخرج أهل المدينة ، التي زينت له أحسن زينة ، ونصبت فيها الأبرجة ، وأخرج أهل المدينة ، التي زينت له أحسن زينة ، ونصبت فيها الأبرجة ، وأخرج أهل المدينة ، التي زينت له أحسن زينة ، ونصبت فيها الأبرجة ، وأخرج أهل المدينة ، التي زينت له أحسن زينة ، ونصبت فيها الأبرجة ، وأخرج أهل

<sup>(</sup>۱) ابن واصل ، تاریخ الواصلین فی أخبار الحلفاء والملوك والسلاطین المحروف بتاریخ ابن واصل وهو نفس مفرج الكروب، صورة شمسیة من غطوطة باریس مفوظة بمكتبة جامعة الاسكندریة تحت رقم ع به غطوط ، ص ع ۲۶ أ للقریزی ، السلوك ، ج ، ص ۹ ۶۶ – ابن عبد الظاهر ، الروض الزاهر فی سیرة الملك الفاهر ، ص ۹ ۶ من النص المشور

الإسكندرية ما عندهم من العسدد الخاصة بالحهاد من القسى والعهاريات والزرد والحوذ والطوارق والحوبان والكزغندات ، وزينوا بها الشوارع والأسواق، وأمر السلطان بألا يقم بالثغر جندى ، وألا ينزل أحد في دار (۱). ثم دخل بيبرس الإسكندرية في مسهل ذي القعدة من باب رشيد ، فتلقاه الناس بالسرور والفرح والدعاء والابتهال إلى الله تعالى بدوام ملكه ودوام عزه ، « واستدع السلطان بالخزائن والأمتعة ، وشرع في تعبئة ما يعبيه للأمراء على قدر مراتبهم ، ورسم بمكتوب يرد مال السهمين وصلة أرزاق الفقراء ، وسامح بما كان يؤخذ من أهل الإسكندرية وهو ربع دينار أرزاق الفقراء ، وخلع على جميع كل من كلهم الأمراء على الأمراء على الأمراء على الأمراء على الأمراء على حسب مراتبهم ، (۳) .

وانهز السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس فرصة وجوده بثغر الإسكندرية لزيارة شيخين من كبار شيوخها فى هذا العصر كانا موضع إجلال أهسسل الإسكندرية وتعظيمهم ، هما الشيخان القبسارى (٤)

<sup>(</sup>۱) ابن واصل ، تاریخ الواصلین ، ص ۶۶۶ أ – القریزی ، السلوك ، ج ، ص ۹۹۹ – العینی ، عقد الجمال ، صورة شمسیة محفوظة بدار الکتب المصریة تحت رقم ۱۵۸۶ تاریخ ، الفسم الثالث س الجزء الأول ، ص ۶۹۹ .

<sup>(</sup>٣) يقصد به الأتابك الأسير فارس الدين أقطاى

<sup>(</sup>٣) السلوك ، ج ، ص ٩٩٩ - العيني ، ص ٩٩٩ . وقد ورد النص سطولا في تاريخ الواصلين ، ص ٤٣٤ ب - ابن عبد الظاهر، ص ٨٤

<sup>(</sup>ع) هو الشيخ الزاهد الصالح أبو القاسم لهد بن سمبور بن يحبى المالكي الاسكندري المعروف بالقباري أحد العباد المشهورين بكثرة الوزع والتحري في المأكل=

والشاطبي (١) مقلداً في ذلك ماكان يفعله السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب عندماكان يزور الشيخن ابن عوف والحافظ السلبي أثناء زياراته للنغر ، بقصد التيرك بدعا مهما ، والتقرب إلى قلوب أهل الاسكندرية . فركب السلطان لزيارة الشيخ القبارى في خلوته من جبل الصيقل غربي الإسكندرية فاشرط عليه الشيخ المذكور لروئته أن يكلمه من البستان ويبقي الشيخ في عليته (٢)

<sup>=</sup> والمشرب والملبس، معروف بالانقطاع والتخل وترك الاجماع بأبناء الدنيا ، والاتبال على ما يعينه من أمر نفسه ، وقد اختار لنفسه طريقاً صعباً من العسيرعلى أحد من معاصريه وأبناء رامانه أن يسلكه ، لخشونة عيشه ، والوحدة مع الجد والعمل والاحتراز من الرياء . وتوف الشيخ القبارى في ليلة الاثنين به من شعبان سنة ١٩٠٣ م بيستانه بجبل العبيقل من ظاهر الاسكندرية ، ودفن به بوصية منه . ويعد وفاته بيع أثاث بيته وقيمته دوف الخمسين درهما ووقا بما يزيد على عشرين ألف درهم تزايد الناس فيه الناساً للتبرك به حتى بلغ الابريق الذي كان يستعمله ويتوضأ فيه للصلاة مبلغاً عظيا من المال . وكان رفيق القلب يشتق على الناس من الظلم ، فعند مليج الاسكندرية في سنة ١٩٠٣ ع أعرض عن ماء الحليج ، وحمله التناهي في الورع على أن يعذر لنفسه بثرا ، كان يشرب مها ، وينقل منها الماء بالجرار على داية ليسقى بستانه . (راجع : اليونيني ، ذيل مرآة الزمان ، ج ب ص ١٥٠٥ — جمال الشيال ،

<sup>(</sup>۱) هو الفقيه الزاهد نزيل الاسكندرية أبو عبد الله بن بهد بن سليان المعافرى الشاطبي أحد أولياء الله المسالحين المشهورين في الثغر بالعبادة ، وكان يجمع بين العلم والعمل والورع والزهد والانقطاع إلى الله تعالى والتخلي عن الناس ، والتمسك بطريقة السلف . وقد انقطع لعبادة الله في وباط سوار بالاسكندرية ، بتربة أستاذه أبي العباس الراسي ، وتوفي في الاسكندرية في رمضان سنة ٢٧٦ هـ . ودفن بتربة شيخه الحباورة لزاويته (المترى ، نفح الطيب ، ج ٣ ص ١٣٤١).

 <sup>(</sup>٦) العلية ، هي غرفة عليا بارزة عن سمت من الدار ، تطل علي الطريق بواسطة نافذة مشبكة .

دون أن يتكلف السلطان مشقة الصعود ، والشيخ مشقة النزول (١) ، فنزل السلطان على شرط الشيخ ، وقابله ، وجرى فى أثناء المقابلة حديث ثغر الإسكندرية وعمارته ، « فللوقت تقدم السلطان باجا ة إشارة الشيخ ، ووقع بعد ذلك التعين على القاضى ناصر الدين أحمد (٢) ، ففوض إليه الحطابة والقضاء ، ورسم له بالحلع وكتابة التقليد ، وأمر بالوصية على القاضى بدر وما كان له عليه ، وأن تزاد حرمته وإكرامه ، وعاد بعد ذلك من زيارة الشيخ أعاد الله بركته »، ثم طاف على أسوار المدينة ونظر فيها، وأمر بما بجب في أمرها . ثم زار الشيخ انشاطى ، واستعرض حوائجه ، فقال الشيخ : وليست لى حاجة لأن راتب السلطان علينا ونحن في نعمته فى إنعام يفضل علينا وعنا » ، ثم زار السلطان بعد ذلك قبور مشايخ الثغر (٣) .

وفى أثناء مقام السلطان بالإسكندرية حضر إليه رجلان من أهل الثغر، أحدهما يقال له زين الدين بن البورى ، والثانى يعرف بالمكرم بن الزيات ،

<sup>(</sup>١) المقريزي ، السلوك ، ص ٩ ٩ ٤ - ابن عبد الظاهر ، ص ٨٥

<sup>(</sup>٧) هو القاضى المشهور أبو العباس أحمد بن المدير أحد الأنجة المتبعرين في العلم ، ولاه السلطان سكان قاضى الاسكندرية زين الدين أبي الغرج الاسكندراني ، ولكن ما كاد السلطان يرحل من الاسكندرية في ١٨ ذى القعدة إلى قلعة الحبيل حتى عزل ابن المدير وقوض قضاء الثغر لأحد ققهاء القاهرة الزاهدين وهو الفقية برهان الدين بن ابراهيم بن بحد بن على البوشى المالكي ، بينها قوض الخطابة للقاضى زين الدين أبي الذيج (البونيني ، ج ٢ ص ١٩٠١ ابن عبد الظاهر ، ص ٨٠١ السلوك ، ص ٠٠٠ ).

<sup>(</sup>٣) ابن واصل ، تاريخ الواصلين ، ص ه ٤٦ أ.

ادعيا أمامه أن بالثغر أموالا ضائعة وكتبا بها أوراق ، فاستدعى السلطان في ٦ من ذى القعدة الأتابك والصاحب والقضاة والفقهاء ، وأمر بقراءة الأوراق ، فقرئت ، « وصار كلما ذكر له باب مظلمة سده ، ويعود على المذكورين بالانكار . حتى انتهت القراءة ، فقال : اعلموا أنى تركت لله تعالى سيانة ألف دينار من التصقيع والتقويم والراجل والعبد والحارية وتقويم النخل ، فعوضى الله من الحلال أكثر من ذلك ، وطلبت جرائد الحساب ، فزادت بعد حط المظالم جمله ، من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً »(١) ، وأمر السلطان باشهار ابن البورى ، فأشهر وأنع على الأمراء الذين معه بالقاش والحلع .

وفى اليوم الثامن من ذى القعدة جلس السلطان بدار العدل بالاسكندرية، وأمر بتطهير النغر من الحواطى الفرنجيات (٢). وفى أثناء مقام السلطان بالنغر أمر بكسوة الحامع الغربي وعمل قناديله وعمارته من ماله، وفى يوم الحمعة «ركب الملك الظاهر وحضر إلى الحامع، وبسط المقصورة التى جرت عادة الملك أن تصلى فيها لسماع الحطبة، فجلس تحت المنبر، وخطب الحطيب، فأمره بالدعاء لولى العهد بعده الملك السعيد بركة خان وللملك بركة »(٣)

<sup>(1)</sup> السلوك ، ج 1 ص ٩٩٩ ، . . ه - عقد الجمان ، ص ٩٩٧

<sup>(</sup>٣) السلوك ، ج ، ص ..ه . والمقصود بالخواطي ، انساعرات من النساء اللاتي يمترنن البغاء. وقد أمر السلطان في سنة ٧٦٧ ه باراقة الخمور وابطال المسدات والخواطي من الديار الممرية والشامية ، وحبست الخواطي حتى يتزوجن، وكتب إلى جميع البلاد بذلك ، وأسقطت الفرائب التي كانت مرتبة على الدعارة (السيوطي حسن المحاضرة ، ج ، ص ١٧٦ )

<sup>(</sup>٣) ابن واصل ، تاريخ الواصلين ، ص ٤٣٤ بــابن عبد الظاهر ، ص ١١٦

# ٢ – ما أجرى فى الاسكندرية من أعمال إصلاحية فيا بين زيارتى السلطان

الأولى والثانية :

كان خليج الإسكندرية عند فوهته قد امتلأ بالرواسب الطينية ، الأمر الذى أدى إلى قلة وصول مياه النيل إلى ثغر الاسكندرية ، فعزم السلطان على إزالة هذه الرواسب ، واعادة حفره ، فسير الأمسر عز الدين الأفرم أمير جاندار ، فابتدأ بالحفر من النقيدى تحت مباشرة المعلم تعاسيف ناظر الدواوين ، إلى أن طهر فم الخليج مماكان راسبا فيه من الطين ، وأنشأ هناك مسجداً (١) .

وفى هذه الآونة رسم الظاهر فى شعبان من هذه السنة بتكملة عمارة بئر الليونة الواقع غربى الاسكندرية وإنشاء بستان فيها حتى تكون منزلامن المنازل التى يخم مها السلطان عند توجهه إلى منطقة الحيامات للصيد(٢).

#### ٣ ــ الزيارة الثانية في سنة ٦٦٤ ه :

وفى صفر سنة 378 هرحل السلطان إلى الاسكندرية للمرة الثانية عندما بلغه شكوى أهل الاسكندرية من عدم وصول الماء إليها في سائر شهور السنة ، بسبب ما تكدس من الرمال في المحسرى الممتد من النقيدى إلى فم الحليج فسير لحفره الأمير علم الدين سنجر المسرورى ، ثم خرج من قلعة الحبل وبصحبته عامة الأجناد والأمراء ، وباشر الحفر بنفسه ، ، عمل فيه الأمراء وجميع الناس حتى زالت الرمال .

<sup>(</sup>۱) المقریزی ، السلوك ، ص . ۱ ه - الخطط ، ج ۱ ص . . ۳ - العینی ص ۰.۲ه

<sup>(</sup>٧) ابن عبد الظاهر، الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر، ص ٩٣ – العيني ، عقد الجمان، ص ٧٠.ه

ويذكر عمر طوسون أنه طهر الترعة ما بين النقيدى وشابور ، كما طهر المرحلة ما بين منية ببيج ودمهور ، واستدل على ذلك من وجود قرية تسمى المرحلة ما بين منية ببيج ودمهور ، واستدل على ذلك من وجود قرية تسمى الفهرية ، إحدى قرى مركز إيتاى البارود (وصحة الإسم الظاهرية نسبه إليه) بثّلا من الاسم القدم منية ببيج ، كذلك يستند في رأيه على أن ترعة الضاهر الحالية تحمل اسم الظاهر بيبرس مما يدل على أنه أجرى فيها بعض الأعمال(۱). وعلى الرغم من ذلك فقد توقف جريان الماء في خليج الاسكندرية في معظم شهور السنة ، واضطر الأهالي إلى الاعتماد على الصهاريج في السقاية والشرب(٧). ويذكر أبو المحاسن أنه بي على خليج الاسكندرية بالقرب من قنطرتها القدعة قنطرة عظيمة بعقد واحد (٣).

#### الزيارة الثالثة في ٦٦٨ ه :

بيما كان الظاهر بيرس محاصر حصن الأكراد حتى ٢٨ من رجب سنة ٢٦٨ ه، بلغه أن مراكب الفرنج دخلت ميناء الاسكندرية ، واستولت على مركبن للمسلمين ، فأزعجته هذه الأنباء ، وبادر بالرحيل من فوره إلى الديار المصرية ، فوصل إلى القاهرة في ١٢ شعبان من نفس السنة ، وهناك ورد الحبر بأن « اثنى عشر مركباً للفرنج عبروا على الاسكندرية و دخلوا ميناءها وأخدوا مركباً للتجار واستأصلوا ما فيه وأحرقوه ، ولم يجسر والى الاسكندرية أن نحرج الشواني من الصناعة لغيبة رئيسها في مهم استدعاه الملك الظاهر بسببه ، فخشى الظاهر بيرس أن يكون هذا الاعتداء مقدمة لحملة صليبية واسعة

<sup>(</sup>١) عمر طوسون ، تاريخ خليج الامكندرية القديم ، ص ٣٠ ، ٢٤

<sup>(</sup>۲) القريزي ، الخطط ، بع ، ص ۳.۱

<sup>(</sup>m) أبو المحاسن ، النجومُ الزاهرة ، ج v ص ١٩٣

النطاق ، وكان قد بلغه أن عدداً من ملوك الفرنج قد اجتمعوا بصقلية ، وشرعوا في تجهيز الأساطيل دون أن تجدد وجهتهم ، فاهتم السلطان بتحصين الثغور ، وإعداد الشوانى ، وحفظ السواحل ، وعمر الحسور إلى دمياط (١) ولكن بدلا من أن ثنوجه الحملة الصليبية المتوقعة إلى مصر ، توجهت إلى نونس فى عصر المستنصر الحفصى ، فكتب بعض أدباء المستنصر واسمه احمد بن اسماعيل الزيات يقول :

أفرنسيس تونس أخت مصر فتمأهب لمما إليه تصيسر لك فيها دار ابن لقمان قبسر وحسواشيسك منكسر ونكير

فقضى الله أن يموت لويس التاسع فى هذه الحملة وهو على أبواب قرطاجنة سنة ٣٦٨ هـ(٢٧٠) (٢).

وكان الظاهر قبل أن تصله هذه الأنباء قد اتخذ حذره ، وبالغ فى الاحتياط والاستعداد، فأمر بقتل الكلاب بالاسكندرية ، ومنع الناس من فتح حوانيتهم بعد المغرب ، ومن إيقاد أى نار بها أثناء الليل (٣) ، كما أمر بالاهمام بتحصين الاسكندرية . وفى ذى الحجة أمر بعمل جسرين على مراكب أحدهما يصل بين مصر وجزيرة الروضة ، والآخر بين الحزيرة والحيزة ، ليسهل لعسكره المبور علما نحو الاسكندرية إذا طرقها العدو .

ثم خرج السلطان إلى الاسكندرية فى ٢١ صفر سنة ٦٦٨ﻫ وبصحبته

<sup>(</sup>١) العيني ، ص ٥٥٥

<sup>(</sup>۲) القریزی ، الحفظ ، ج , ص ۱۹۳ – القری ج ؛ ص . ۹ – مذکرات جوانفیل ، ترجمة الدکتور حسن حبشی ، القاهرة ۱۹۸۸ ص ۳۱۳ – جوزیف نسیم ، لویس الناسع فی الشرق الاوسط ، القاهرة ، ۱۹۵۹ ص ۳۵۸

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة ، ج ٧ ص ١٤٨ ، ١٤٩

ولده الملك السعيد وسائر الأمراء ، وكان الصاحب بها، الدين بن حنا قد سبقه إليها ، وحصل الأموال والقاش للخلع ، فخلع السلطان على الأمراء ، وحمل الحبيم التعبية والنفقة ، ولمب الكرة بظاهر الاسكندرية (١) ، ثم توجه إلى الحمامات بغربي الاسكندرية ، ونزل بالليونة وابتاعها عن وكيل بيت المال (٢).

### حركة الأسطول سنة ٦٦٩ ه :

اهم الظاهر بيبرس بانشاء أسطول حربى قوى محمى سواحل مصر والشام من غارات الفرنج ويسهم فى العمليات الحربية ، فبذل جهوداً ضخمة لتجميع عدد من السفن بقصد غزو جزيرة قبرص ، وذلك عندما علم نحروج صاحب قبرص للاغارة على عكا ، مستغلا فى ذلك خلوها من سفن القبارصة ، فسير لهذا الغرض سبعة عشر شينيا فى شوال سنة ٦٦٩ هم ، قود على سفن مصر الرئيس ناصر الدين عمر بن منصور ، وعلى سفن الاسكندرية شهاب الدين محمد بن ابراهيم بن عبد السلام رئيس البحر بالاسكندرية ، وعلى أسطول حمال الدين علوى بن أبى المحد علوى العسقلاني ، ثم قدم الرئيس مال الدين مكى بن حسون على جميع قطع هذا الأسطول ، وأعرت السفن نحو قبرص، وعندما اقربت مها عمل ابن حسون على مباغته الفرنج بالهجوم، فنصب على أعلام الشواني صلبانا (٣) حتى يوهم القبارصة بأنها سفن مسيحية فنصب على أعلام الشواني صلبانا (٣) حتى يوهم القبارصة بأنها سفن مسيحية

 <sup>(</sup>١) يبدو أن المنطقة الواقعة خارج باب البحر كانت تتخذ سلعباً للكرة لاتساع الفضاء هناك وامتداده، وصلاحيته لهذه اللعبة .

 <sup>(</sup>۲) السلوك ، ج ، ص ١٨٥ – اليونيني ، ج ، ص ٣٣٤ – النجوم ،
 ٢٠ ١٤٤٠

 <sup>(</sup>۳) النجوم ، ج ∨ ص ٤ ه ۱ - سعيد عاشور ، قبرس والحروب الصليبية ، القاهرة ٧ ه ٩ ١ ص ٤٨

ثم وصلت السفن المصرية إلى الجزيرة ليلا ، ولكم المعرضت لعاصفة عانية أبعدتها عن مرسى لهاسوس (لهماسول)، واصطدم الشيى المتقدم في الطليعة ببعض الشعب فانكسر، واصطدمت به بقية الشواني، تحطم من السفن ما يزيد على إحدى عشرة سفينة ، وقبل تحطمت كلها ، وأسر الفرنج من فها من الرجال والصناع ، وكا نوا زهاء ألف و ثمانمانة نفس ، ونجا الرئيس ابن حسون في الشواني السالمة (۱) ، فعظم ذلك على الظاهر بيبرس (۲) ، وعزم على إنشاء شواني جديدة عوضاً عن الشواني المفقودة ، وأمر باناتها في دور صناعة مصر والاسكندرية و دمياط ، وانهى العمل مها في ١٤من المحرم سنة معروا لا سكندرية و دمياط ، وانهى العمل مها في ١٤من المحرم سنة وإعدادها للسفر . كذلك احتفل بيبرس بنصب ١٠٠ منجنيق على أسوار

<sup>(</sup>١) أبو الفداء ، المختصر في أخبار البشر ، ج v ص ، ١ — النجوم ، ج v ص ١٥٤

<sup>(</sup>٧) يجعل المرحوم الدكتور الشيال عذه الغزوة البحرية في سنة ١٥٨ أي في نفس السنة التي تولى فيها بيبرس السلطانة بعد أن اغتال قطر. والواقع أن بيبرس لم يبرح مصر قبل سنة ١٩٥٩ ، كا أن حادثة سراكب الغرنج التي أبطة بيبرس بدخواه في سيناء الاسكندرية لم تقع في سنة ١٩٥٨ ، وقد أشرنا إلى التاريخ المصحيح عند دراستنا لزيارة بيبرس الثانية للإسكندرية . كذلك لا يمكننا أن نرجم حملة لويس التاسع على تونس إلى سنة ١٩٥٨ كا يشير المرحوم الدكتور الشيال لأن هذه الحملة وجهت إلى تونس في سنة ١٩٥٨ كا يشير المرحوم الدكتور الشيال لأن هذه خطأ سطيعي . (راجع جمال الدين الشيال ، تاريخ مدينة الاسكندرية ، ص ١١٠٠ ،

<sup>(</sup>٣) الخطط ، ج ٣ ص ١١١ – النجوم ج ٧ ، ص ه ه ١

الاسكندرية ، لكثرة ما تردد عن حركة الفرنج لقصد ثغور الديار المصرية(١)

أما أسرى المسلمين بقد ص ، فقد أرسل السلطان الأمير فخر الدين المقرى الخاجب إلى صور لافتدائهم ، فتغالى الفرنج فى الروساء ، وتمسكوا بستة ، مهم رئيس الاسكندرية ، ورئيس دمياط وأبو العباس المغربي وغيره ، وضعهم الفرنج بسجن حصين فى قلعة عكا ، فأرسل السلطان إلى الأمير سيف الدين خطلبا أحد نواب السلطنة بصفد ، يأمره بالتحايل على إخراجهم من السجن ، وفضل إرشاء المتوكلين بهم ، تمكن من إدخال بعض المبارد والمناشير إليهم، ومهذه الطريقة نجحوا فى كسر أعمدة الحديد وخرجوا من جب القلعة ، وركبوا سفية ، حملهم إلى مصر دون أن يدرى أحد فى عكا نخيرهم إلا بعض رحيلهم، وسبب ذلك قيام فننة كبرة بعكا (٢) .

## ٦ – الزيارة الرابعة في ٦٧٣ هـ :

كانت بعض أركان منار الاسكندرية قد تصدعت ، وسقط جانب كبر مها على مر السنين ، فعزم السلطان بيبرس على زيارة الاسكندرية للتصيد وترميم ما وهي من بنيان المنار . ففي سنة ٦٧٣ دخل السلطان الاسكندرية ، وأمر ببنيان ما مهدم من المنار، ورتب البناء على الممشى الذي حوله من أسفل عند المطلم (٣) ، ثم أقام مسجداً في أعلى المنا (٤) . وذكر السيوطي أن وجه

<sup>(</sup>١) المقريزي ، السلوك ، ص ٩٠٨ – الخططج ١و ٣٠٩ ، ج ٣ ص ١١١

<sup>(</sup>٢) ابن الفرات ، ج ٧ ص ٢٣ - السلوك ، ص ٢١٥

<sup>(</sup>٣) ابن الفرات ، ص ٢٥ - السلوك ، ص ٢١٦

<sup>(</sup>٤) النويرى ، نهاية الأرب ، ج , ص ٧٥ - القريزى ، الخطط ، ج , ،

المنارة البحرى تداعى وكذلك الوجه الذى يتقدمها من جهة البحر ، وكادا ينهدمان ، فرممهما بيبرس وأصلحهما (١) .

وكانت هذه الزيارة هي خاتمة زيارات بيبرسر للاسكندرية ، وقلد رأينا مدى ما خص به هذا السلطان الثغر السكندري من عناية واهمام ، محيث أصبح هذا الثغر محق أعظم ثغرور مصر كما كان موضعا للرهة والفرجة ، بدليل أن المنصور صاحب حماة طلب من بيبرس أن يأذن له بزيارة الاسكندرية فأذن له ، فخرج إليها في سنة ه٦٦٥ ه للفرجة (٢) ، وفي الاسكندرية أقام الشيخ خضر أبو بكر بن موسى المهراني مسجداً سماه المدرسة الحضراء على أنقاض كنيسة للروم (٣) ، وأنفق على بناء المدرسة المذكورة مالا كثيراً من بيت المال ، وتعرف هذه المدرسة اليوم بزاوية سيدى خضر ، وتقع اليوم بشارع مسجد تربانة برأس التن (٤) .

<sup>(</sup>۱) السيوطى ، ج ۱ ص ٤٤

<sup>(</sup>٢) أبو الفداء ، ج ٧ ص ٧ – العيني ، ص ٣٦ ه – السلوك ، ص ٥٥٠

<sup>(</sup>m) ابن الفرات ، ج v ص ١٠٣ ــ أبو المحاسن ، ج v ص ١٩٢

<sup>(</sup>٤) أبو المحاسن ، ج ٧ ص ١٦٢ هاسش رقم ٣

# الآسكندرية في عصر السلطان الملك الناصر محمد ابن قلاوون وخلفائه حتى الآشر ف شعبان

# (١) أعمال الناصر محمد بالاسكندرية:

تابع السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون (٦٩٣ - ٦٩٣ ، ١٩٨ - ٧٠٨ ، ٧٠٨ وكن الدين بيبرس قل العناية بثغر الاسكندرية ، على الرغم من عدم قيامه بزيار آبا(١). ويتمثل اهمام الناصر محمد بثغر الاسكندرية في إصلاحين عظيمين قام بهما : الأول ترميمه لمنار الاسكندرية ، والثاني حفره المخليج الناصري .

# ١ – ترميم منار الاسكندرية :

شهدت مصر فى يوم الخميس ٢٣ من ذى الحجة سنة ٧٠٢ هـ زلزالا عنيفاً عند لمارح الشمس ، اهترت له أرض مصر كلها إلى القاهرة وأعمال الديار المصرية ودمشة والسواحل، وإن كان أثره فى مصر أشد وأعظم من الشام ، إذ تساقطت له الدور ، وتشققت الحدران ، وانهارت مآذن

<sup>(</sup>۱) لم يخرج السلطان الناصر مجد إلى نواحى الاسكندرية إلا للصيد مرتين ، احداهما في سنة ۲۰٫۳ من (۱۰۰ فيها بتروجة (السلوك ، ج ، قسم ۳ ص (۹۰) ، والثانية في سنة ۲۰٫۱ عندما خرج إلى البرية متصيداً حتى وصل إلى الحمامات بغربي الاسكندرية (أبو الغداء ، المختصر في أخبار البشر ، ج ۷ ص ۱۰۹)

المساجد والمدارس . وأحدث هذا الزلزال بالاسكندرية أضراراً جسيمة ، فكان تأثيره فيها أعظم من غيرها ، فقد «طلع البحر الى نصف البلد ، وأحذ الحمال والرجال ، وغرقت المراكب »(۱) . وذكر المقريزى أن المنار انشق وسقط من أعلاه نحو الأربعين شرفة ، والبحر هاج ر ت الرياح العاتبة أمواجه حتى باب البحر ودار الصناعة، فغمرتها، وحملت المراكب الافرنجية الراسية بالميناء الشرقية إلى البر ، ولطمت الأسوار بشدة ، فنهاوى من السور ست وأربعون بدنة وسبعة عشر برجاً (۲) ، وأتلف مد البحر قاش النجار بالقصارين (۳) ، وهلك بسبه عدد كبير من أهل الاسكندرية تحت الأنقاض (٤). فاهتم السلطان بعارة ما تهدم في الإسكندرية (٥) ، وتم ذلك في شهور سنة ٧٠٣ ه على يد الأمير ركن الدين بيبرس الحاشنكير (٢).

ولكن يبدو أن إصابة المنار كانت بالغة نحيث لم تفده أعمال الترميم التي أجراها الأمير ببيرس، فسقط جانب كبير منه، وشاهده الرحالة ابن بطوطة في سنة ٧٧٥ هـ (١٣٢٥ م) أثنى-ساء مروره بالاسكندرية في طريقه إلى مكة لأداء فريضة الحج، فقال: «قصدت المنار في هذه الوجهة، فرأيت أحد جوانبه مهدما »، ولما زاره بعد ذلك نخمس وعشرين عاماً، أي في سنة

<sup>(</sup>١) السيوطي، حسن المحاضرة، ج ٢ ص ١٧٨

 <sup>(</sup>۲) أبو الفداء ، ج v ص ، ٦ – السلوك ، ج ا قسم ٣ ص ٩٤٣ ، ٩٤٤

<sup>(</sup>٣) النويرى ، نهاية الأرب ، ج . ٣ ، أحداث سنة ٧٠٠ ه

<sup>(</sup>٤) أبو الفداء ، ج ٧ ، ص ٠٠ - السلوك ، ج ، قسم ٣ ص ٩٤٣

<sup>(</sup>ه) السلوك ، ص ٤٤ و

<sup>(</sup>٦) القريزي ، الخطط ، ج ، ص ٧٧٧

۷٥٠ ه (١٣٤٩–١٣٥٠ م) فى طريق عودته إلى المغرب رآه وقد استولى عليه الحراب محيث لا يمكن دخوله ولا الصعود (١) إلى بابه »، ويشير إلى أن السلطان الملك الناصر محمد كان قد شرع فى بناء منسار مثله بازائه (٢) فعاقه الموت عن إتمامه (٣).

ونقلالسيوطىعن ابن فضل الله العمرى أن هذه المنارة خربت وبقيت أثراً بعد عن، في أيام قلاوون أو ولده (4)، وذكر النويرى السكندرى أنه لم يكن

<sup>(</sup>۱) أورد الاستاذ ليفي بروفنسال وصفاً للمنسسار في بداية الرابع الهجرى لابن عبد المنعم الحميري، ذكر فيه أن هذا النار من دخله ولم يعرف مسالكه تاه فيه وضل لأن طرقه تؤول إلى أسفله وإلى البحر، وروى أن صاحب الغوب حين وصل إلى الاسكندرية في خلافة المقدر العباسي دخل جماعة من المغاربة المنار على خيولهم ليروا ما فيه من الغرائب، فناهوا وضلوا الطريق، وفقد سهم عدد كبير. (راجع

Lévi-Provençal, une description arabe inédite du Phare d'Alexandrie, dans "Mélanges Maspero, III, Orient Islamique", Le Caire, 1940, p. 166)

و روى صاحب الاستبصار أنه يرق إلى الباب من أسفل المنارة إلى أعلى الحزام الأول فى طريق يمشى فيه فارسان متناكبان فى أرض سهلة لا يكاد الراقى يعلم فيه هل هوراق أو ماش (الاستبصار ص ٩٦)

<sup>(</sup>۲) أثم الأسير لاح الدين خليل بن عرام والى الاسكندرية في سلطنة الأشرف شعبان بناء حصن دائر حول أساس هذا المنار الجديد الذي لم يكن العمل قد استكمل فيه ، وركب لهذا الحصن بابا ضخماً ، اقتلعه القبارصة بعد ذلك في أثناء غزوتهم في سنة ٧٦٧ه . (النويري السكندري ، الالمام ، ص ٨٣ ب )

<sup>(</sup>٣) ابن بطوطة ، ص ٢١

<sup>(</sup>٤) السيوطي ، ج ١ ص ٤٤

قاد تبقى من المنارة فى سنة ٧٧٥ هـ إلا بقعة أساسها (١) . وظلت أسس المنار قائمة حتى أيام المقريزى ، إذ أشار إلى أن المدر باق إلى يومنا هذا » (٢) يقصد إلى أيامه . أما المنار الحديد الذى أشار إليه ابن طق ، فهو معلم جديد من معالم الاسكندرية الاسلامية شرع فى بنائه فى زمن الناصر محمد عند نهاية الصخور المتصلة برأس السلسلة ، وتم فى عهود من خلفه من السلا في (٣) ، ويعرف فى الوقت الحاضر بطابية السلسلة (٤) .

## ٢ - حفر خليج الاسكندرية الحديد أو الحليج الناصرى :

ومن أعظم مآثر السلطان الناصر محمد بن قلاوون فى الاسكندرية حفره لترعة جديدة هى الحليج الناصرى فى سنة ٧١٠ ه (١٣١٠م) وذلك بعد أن طمرت الرمال الترعة القديمة ، وتعطل جريان الماء فيها بطول السنة منذ سنة ٦٦٤ هـ حتى سنة ٧١٠ هـ . وفى هذه السنة تقدم الأمير بدر الدين بكتوت الحازندارى (٥) إلى السلطان الملك الناصر محمد بالقلعة ، وعرض عليه فكرة

<sup>(</sup>١) النويري السكندري ، الالمام ، نسخة دار الكتب ، ص ١٠١ أ

<sup>(</sup>٢) المقريزي ، الخطط ، ج ، ص ٢٧٧

 <sup>(</sup>٣) جمال الدين الشيال ، الاسكندرية ، مقال بالمجلة التاريخية المصرية ، ص٣٣٣

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن زكى ، قلعة صلاح الدين وقلاع اسلاسية سعاصرة ، ص ١٤٧

<sup>(</sup>ه) هو الأمير بكتوت أمير شكار الخازندارى أحد مماليك الأمير بيلك الخازندار نائب السلطنة بمصر في أيام الظاهر، ثم تدرج بكتوب في الناصب حتى ذاع صيته في أيام العادل زين الدين كتبغا، فولاه أمير شكار، ثم تولى على الاسكندرية وكثر ماله . وعظم قدره في أيام سلار وبيبرس الجاشنكير، وتوفي بعد أن عزله عنها في ٨ رجب سنة ١١١ ه (راجع المغريزي ، السلوك ، ج ٢ ص ١١١ — الدرر الكامنة ، ج ٢ ص ٢١٠ — النجوم الزاهرة ، ج ٩ ص ٢١٧ )

إءادة حفر الحليج المذكور ، وحسن له وضعها موضع التنفيذ لضان استمرار وصول الماء إلى الاسكندرية صيفاً وشتاء ، وذكر له ما فى ذلك من المزايا والفوائد التي لحصها المقريزى فيا يلى: «أولها حمل الغلال وأصناف المتجر إلى الاسكندرية فى المراكب ، وفى ذلك توفير للكلف وزيادة فى مال الديوان ، وثانيها عمارة ما على حافى الحليج من الأراضى بانشاء الضياع والسواقى ، فينمو الحراج مهذا نحوا كثيراً ، وثالثها انتفاع الناس به فى عمارة بساتيهم وشرب مائه دائماً » (۱) .

واستحسن السلطان ما عرضه عليه الأمر بدر الدين بكتوت ، وأعجب برأيه ، فعهد إليه محفر خليج الاسكندرية ، وندب لمساعدته في ذلك الأمير بدر الدين محمد بن كيدغدى المحروف بابن الوزيرى ، وأمر جميع أمراء الله لة باخراج مباشريهم وأستادارهم لحشد الرجال اللازمين للحفر من النواحي التابعة لاقطاعاتهم. فاجتمع لذلك ما يقرب من أربعين ألف رجل جمعوا في نحو عشرين يوماً . وبدأ العمل فيه في شهر رجب سنة ٧١٠ ه ، وخصص لكل أهل ناحية قطعة محفروها حي كمل . وبلغ قياس المجرى الحديد المحفور من في مهر النيل إلى شنبار (أبو حمص الحالية) نمانية آلاف قصبة حاكية ، ومن شغبار إلى الاسكندرية مشل هذا العدد ، وبلغ عمق المحرى ست قصبات في حين بلغ عرضه نماني قصبات . وكان الحليج الأمل ، أزادوا في عقه وفي عرضه عيث أصبح الحوى في الحليج المستحدث والقديم عرا واحداً . ثم عرضه عيث أصبح الحوى في الحليج المستحدث والقديم عدا تعميق عركبت عليه السدود والقناطر (٢) . . وعثر في الحليج القسيدم عند تعميق

<sup>(</sup>۱) المقريزي ، الخطط ، ج ، ص ۳۰۱

<sup>(</sup>۲) القريزى ، الخطط ، ج , ص ۲۰۰ – السلوك ، ج ۲ ص ۲۰٫ – النجوم الزاهرة ، ج ۹ ص ۲۱۸

مجراه على شيء كثير من الرصاص المبنى تحت الصهاريج ، فأنعم به السلطان على الأمير بكتوت . ونتج عن حفر هذا الطبيح أن كثر الماء ، وأصبحت السفن تجرى فيه طوال العام ، واستغنى أهمل الاركندرية عن شرب ماء الصهاريج ، وبأدروا بالعارة على جانبيسه وأقاموا ورية جديدة عرفت بالناصرية (۱) .

ويذكر المورخون أنه لم يمض غير قليل على حفر هذا الخليج حتى استجد عليه ما يزيد على مائة ألف فدان زرعت بعد أن كانت سباخاً ، وما يزيد على ستهائة ساقية برسم القلقاس والنيلة والسمسم ، وما يزيد على الأربعين ضيعة ، وأكثر من ألف غيط بالاسكندرية ، وعمرت بفضله عدة بلاد ، وتحول عالم عظيم إلى سكنى ما استجد عليه (٢) بعد أن كان سباخاً . وعندما انهى الهمل في الخليج ، شرع الأمير بكتوت في عمل جسر منماله استمر العمل فيه ثلاثة أشهر ، وهو عبارة عن رصيف دك أساسه بالحجر والرصاص وكساه بالحجر والكلس ، وأقام له ثلاثين قنطرة ، وأنشأ نجواره خانا وحانوتاً ينزله الناس ، رتب فيه الحفراء ، ووقف على مصالحه رزقه . وقد بلغ بحملة ما أنفقه عليه نحو ١٦٠ ألف دينار مصرية ، إذا أخرج من هذا المبلغ أم أنخذه من حجارة قصر قديم كانت أطلاله ما زالت قائمة خارج الاسكندرية (٣)

<sup>(</sup>۱) المقريزى ، السلوك ، ج ۲ ص ۱۱۲ — النجوم ، ج ۹ ص ۲۱۸ . ويذكر المقريزى أن هذه القرية عمرت بعد ذلك بفضل نزول زعيم العربان مقداد بن شماس بها ، فأقام هناك وأنشأ البيوت والسواق والدواليب ، وعمر تلك الجهات ، وبقى عقبه بها من بعده (السلوك ، ج ۲ ، ص ۲۲ ، ۲۵ ) .

<sup>(</sup>۲) القريزى ، الخطط ، ج ، ص ، ۳۰ ،

<sup>(</sup>٣) لعله آثار القصر الروماني الذي أشرنا إليه سابقاً، وسماه الادريسي القصرين =

وما عبر عليه من الرصاص فى سربكان يقوم عليه هذا القصر تمتد من جنوب المدينة إلى ما يقرب من البحر ، وما أنعم السلطان به عليه من الرصاص الذى عثر عليه فى مجرى الحليج القديم (١) .

ومنذ ذلك الحين لم يتوقف ماء الحليج عن الوصول إلى الاسكندرية حتى ما بعد سنة ٧٧٠ ه عندما انقطع الماء بعد ذلك فى أغلب شهور السنة ، ولم يعد يصل إلى الاسكندرية إلا فى أوقات الفيضان ، على النحو الذى سنشير إليه فيا بعد .

وما أن تم الفراغ من حفر الحليج الحديد حتى أصبح الاتصال فى النيل بين الاسكندرية والقاهرة أمر أميسوراً ، فعن طريق الحليج الناصرى خرجت حراقتان تحملان أبا الفداء المؤرخ مع صحبه (٢) ، كذلك ركب فيه الأمير شيخو بعد خروجه من سجن الاسكندرية فى حراقة حملته إلى القاهرة فى سخة ٧٥٧ هـ(٣) .

# (ب) ازدهار الاسكندرية في عصر الناصر محمد :

از دهرت الاسكندرية فى ءصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون از دهار أ كبيراً ، وكثرت فيها الثروات بسبب اشتغال أهلها بالتجارة البحرية ، ويكفى

<sup>=</sup> وكانت أطلاله قائمة في الموضع المعروف حالياً بمصطفى باشا .

Combe, Notes de Torographie Alexandrine, p 66

 <sup>(</sup>۱) القريزى ، الخط ، ج ، ص ۲۰۰ - السلوك ، ج ، ص ۱۱۰ النجوم ، ج ، ص ۲۱۹ -

<sup>(</sup>٢) أبو الفداء ، المختصر ، ج ٧ ص ٩٨

<sup>(</sup>٣) السلوك ، ج ٢ ، ص ٨٤٨

للدلالة على ذلك أن نذكر أنه عندما قبض على القاضى كريم الدين عبد الكريم ابن العلم بن هبة الله ناظر الخاص ، فى ١٤ ربيع الآخر سنة ٧٢٣ هـ وصودرت أملاكه ، أحصى مالمه فى الاسكندرية ، فئبت أنه كان لديه خسون ألف دينار ، « ومن أصناف المتجر شىء كثير جداً . بمنه ثمانون ألف قطعة خشب ، ومانة وستون ألف قنطار رصاص ، وبلغت قيمة الأصناف التى له فى الاسكندرية خميائة ألف دينار »(١) .

وعندما عزل الأمير بيبرس الحمدار الركبي عن ولاية ثغر الاسكندرية في سنة ٧٤٠ هـ، وصودرت أملاكه بها ، ثبت أنه كان يربح من بيع الحمور وحدها ثلاثين ألف دينار ، ووجدت له بالاسكندرية جملة عقارات ، مها ثلاثون بستانا أقلها بألف دينار (٢) ، ووجدت له عدة دور وحوانيت وبساتين، باعها جمال الكفاة ناظر الحاص بخمسائة ألف وستين ألف درهم(٣)

ويبدو أن تجارة الحمور كانت من التجارات الرائجة المرتحة بثغر الاسكندرية بسبب توافسر الكسروم في منطقسة الرمل وكثرة تردد تجار الفرنج على الثغسسر ، وكان بعض نواب الاسكندرية يحتكرون بيعها ، بيما كان بعضهم الآخر يتظاهر بالتمسك بالدين ويسعى للتحبب للى الفقهاء عن طريق إراقتها ، كما حدث عندما ولى الأمر بكتمر الحسامى ثغر الاسكندرية في سنة ٧٢٣هم ، فأراق الحمور بها ، ومنع بيعها (٤) . ويروى المقريزي حادثاً يدل على عظم ماكان لدى تجار الاسكندرية من أموال

<sup>(</sup>١) السلوك ، ج ٢ ص ٢٤٤

 <sup>(</sup>۲) نفس المصدر، ج ۲ ص ٤٨٨

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، ج ٧ ص ٤٩٣

<sup>(</sup>٤) نفس المدر، ج ٧ ص ٥٠٠

فيذكر أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون خرج إلى منطقة البحرة الحسيد ، ونزل ببلدة تروجة ، وطلب من شهاب الدين أحمد بن عبادة ، وكيل جباية أموال أملاك السلطان دراهم يشترى بها حملة هدايا ، فلم يجد عنده من مال السلطان ما يكفيه ، فبعثه ليقترض من تجار الاسكندية مبلغاً من المال ، فاجتمع ابن عبادة بالوزير ناصر الدين محمد بن الشيخي الذي كان موجوداً يومئذ بالاسكندرية وشكا له ما يعانيه السلطان من الضيق والحاجة ، وأنه قدم بقصد الاقتراض له من التجار مبلغاً من المال يكفي لشراء هدايا لحواريه ونسائه، فوعده الوزير بأن سيقدم إلى السلطان ألفي دينار من الرسوم التي دفعها تجار من الفرنج قدموا إلى النغر بتجارتهم فتحصل مهم على أربعين ألف دينار (1)

# (ج) أحداث الاسكندرية الهامة في عصر الناصر محمد وخلفائه :

ومن الأحداث الهامة فى الاسكندرية فى عصر الناصر ومن تلأه من السلاطن حتى أيام السلطان الأشرف شعبان ما يلى :

١ ــ وقعة أهل الذمة في رجب سنة ٧٠٠ ، وربيع الآخــر سنة ٧٢١ ه :

اجتمع قضاة القاهرة فى المدرسة الصالحية ، وقرروا بتحريض من أحد وزراء سلطان المغرب ، وجوب تمييز النصارى بلبس العائم الزرق ، واليهود بلبس العائم الصفر ، ومنعهم من ركوب الخيسل والبغال ، والزامهم بما شرطه الخليفة الراشد عمر بن الحطاب ، وذلك بعد أن تزايد ترفهم فى مصر والقاهرة ، وتفننوا فى ركوب الحيل المسومة والبغلات المزينسسة بالحلى الفاخرة ، وفى يوم خيس العهد

<sup>(</sup>١) السلوك ، ج ، ص ٥٥٠

الموافق ٢٠ من رجب جمع النصارى واليهود فى القاهرة ومصر وظواهرهما ، وألا ورسم بألا يستخدم أحد مهم بديوان السلطان ولا بدواوين الأمراء ، وألا يركبوا خيلا ولا بغمالا ، وأن يلتزموا سائر ما شرط علمهم ، ونودى بذلك فى القاهرة ومصر ، وهدد من خالفه بسفك دمه .

فتأم النصارى من ذلك الاجراء ، وسعوا بالأموال فى إبطال ما تقرر ، « فاضطر النصارى إلى الإذعان ، وأسلم بعضهم أنفة من لبس العائم الزرق وركوب الحمير » . فلما ورد على أهل الاسكندرية مرسوم السلطان فى أمر أهل الانمة ، هاجوا عليهم ، وهدموا كنيستين للنصارى بها ، كما هدموا دور الهود والنصارى التى تعلو على دور جبرانهم المسلمين ، ودمروا مساطب حوانيهم حيى أصبحت أدنى مستوى من مساطب المسلمين (١) .

ثم تجددت الحركة ضد النصارى فى الديار المصرية كلها فى ٩ ربيع الآخرة سنة ٧٢١ هـ ، وامتدت إلى الاسكندرية فى ١١ ربيع الآخر بعد صلاة الحمعة ، إذ تجمع العامة ، وهاحموا الكنائس الأربعــة بها وهدموها ، فركب الأمير بدر الدين المحسى متولى الثغر ليدركها قبل أن تهدم ، ولكنه وصل بعد فوات الأوان (٢). ويبدو أن هذا الاجراء أثار جماعة من النصارى على المسلمين ، فقاموا محرق بعض المساجد والحواصل السلطانية بالقاهرة بالنفط والقطران ، فقبض عليهم ، وأحرق عدد مهم (٣) ، ثم نودى فى الاسكندرية بالزام النصارى بلبس العائم الزرق ومنعهم من المباشرة

<sup>(</sup>١) السلوك ، ص ١١٢

<sup>(</sup>۲) القريزي ، السلوك ، ج ٢ ص ٢١٩ - الخطط ، ج ١ ص ٨٦

<sup>(</sup>٣) السيوطي ، حسن المحاضرة ، ج ٢ ص ١٧٩

بالمديوان (١).

#### ٢ \_ حركة تجار الفرنج بالاسكندرية في سنة ٧٢٧ ه :

وسبب هذه الفتنة الحديدة أن أحد تجار الفرنج خرج إلى ظاهر باب البحر حيث تجتمع العامة للفرجة، وتعرض إلى صي بقصد سي ، فأنكر عليه بعض المسلمين ذلك ، فتناول الفرنجي خفيه وضرب به وجه الرجل ، فعظمت الفتنة ، وتجمع أهل الاسكندرية على الإفرنجي وحاولوا قتله ، فثار الفرنج لحماية صاحبهم ، فاشتبك المسدون والفرنج في قتال عنيف بالسلاح بظاهر الاسكندرية (٢) ، وقيل في موضع بين الباب الأخضر وباب البحر (٣) . فركب الأمر ركن الدين الكركي متولى الثغر الفض المعركة ، ولكن القوم نقصبوا على الافرنجي ، وشهدوا عليه بما يوجب قتله ، وحملوه إلى القاضي ، فأمر الوالى عندئذ باغلاق أسواق المدينة وأبوابها، وذكر ابن بطوطة أن والى المدينة حصر المسلمين بين فصيلي باب المدينة (٤) ثم فتحت الأبواب في وقت متأخر من مساء ذلك اليوم ليدخل المدينة من كان نخارجها ، خاصة بعد أن ضجوا بالصريخ لتفتح لهيم الأبواب ، فلما فتحت تدافعوا في الدخول ، متأخر من مساء ذلك اليوم وقوع بعضهم على الأرض ، فهلك بسبب ذلك عشرة أشخاص ، وشهب عائم وثياب بعض الأهالى . ثم تبين للكركي تحامل العامة على الفرنج ، فقام بنفسه في مقدمة جنوده لدفع الناس عيم ، فهاج العامة على الفرنج ، فقام بنفسه في مقدمة جنوده لدفع الناس عيم ، فهاج العامة على الفرنج ، فقام بنفسه في مقدمة جنوده لدفع الناس عيم ، فهاج العامة على الفرنج ، فقام بنفسه في مقدمة جنوده لدفع الناس عيم ، فهاج

<sup>(</sup>١) القريزي ، السلوك ، ج ٢ ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>۲) ابن كثير الدستقى ، البداية والنهاية في التاريخ ، ج ، ص ١٣٨ - ابن الوردى ، تاريخ ابن الوردى المسمى تتمه المختصر في أخبار البشر ، مصر ١٨٨ ه ، ج ، ص ١٨٨ - السلوك ، ج ، ص ١٨٨ ه

<sup>(</sup>٣) النويرى ، نهاية الأرب ، ج ٣١ ص ٧٨

<sup>(</sup>٤) ابن بطوطة ، ص ٢٧

الناس وقاتلوه وتغلبوا على عسكره ، وأحرقوا داره ، وقيل أحرقوا باب قصره المعروف بباب المهود ، كما أحرقوا ثلاثة دور أخرى لبعض الظلمة من أصحابه ، ومضوا في غضمهم إلى سحن الوالى بالثغر ، فكسروا بابه وأطلقوا من كان محبوساً فيه ، فاعتقد الوالى أن ما كسروه هو سحن الأمراء ، وفي تلك الحالة يعتبر عملهم هذا ثورة داخلية ضد السلطان ، فأمر على الفور بوضع السيف في البلد وتخريبه ، وبادر بابلاغ السلطان ، فسير السلطان الوزير مغلطاي الحمالي وطوغان شاد الدواوين وسيف الدين الدمر الركني أمر جندار في حماعة من مماليك السلطان وبصحبتهم ناظر الخاص إلى الاسكندرية لوضع حد للفتنة وتتبع أهل الفساد وقتلهم ، ومصادرة قوم من أعيابهم ، وتغرىم أهل الثغر الأموال ومصادرة الأسلحة والقبض على القاضي والشهود . فجلس الوزير والناظر بديوان الحمس بالاسكندرية. وهناك فرض الوزير على المدينة خسمائة ألف دينار، وأمر بعزل الوالى،وقبض على حماعة من أهل الشغب . ووسَّط نحو ثلاثين رجلا بالسيف، وقطع أيدى بعض الثوار وأرجلهم . وبحث عن ابن رواحه كبير دار الطراز بالاسكندرية وكان من زعماء الفتنة الذين أغروا العامة بالتعدى على الفرنج ، وأمدهم بالسلاح والنفقة ، فوسطه ، وقيل أخرجه من الاسكندرية ، كذلك أمر بضرب القاضي ونائبيه وعزلها ، ووضع السلاسل في أعناقهم ، ثم ولى على القضاء بهاء الدين علم الدين الإخنائي الشافعي . ومنذ ذلك الحين أصبح لايتولى قضاء الاسكندرية إلا قاض شافسي(١).

وبلغ عدة السلاح المصادر نحو ستة آلاف وضعت كلها في حاصل خم عليه ، وأقام الوزير نحو عشرين يوماً يسفك فها دماء الحناة ، ويصادر أمو الهم

<sup>(</sup>۱) ابن کثیر ، ج ۱۶ ، ص ۱۲۸ - ابن الوردی ، ج ۲ ص ۲۸۲

حتى جمع ما يزيد على انتى و ستين ألف دينار (١). وظل الأمر كذلك حتى قدم تاج الدين أبو اسحق وكيل السلطان. فسكنت المدينة ، وهدأت الفتنة ، وكان الناس ممنوعين من الدخول والحروج .

وفى هذه الفتنة كتب أبو محيى زكريا الطراباسي كتابا من الاسكندرية يقول فيه : « إنا لله و إنا إليه راجمون فيا أصاب المسلمين بثغر الإسكندرية من الإحراق والفهرب وأخذ الأموال وسفك الدماء ، فالله يعظم لنا ولكم الأجر ». وقال ابن الوردى :

تبارك الله ذو الجلال لقسد أدهش عقلي زمانسا الفاساد مصادرات جرت وسفك دما وأصلها ضرب كافر واحد(٢)

### ٣ – سنة الفناء أو الوباء الأعظم في سنة ٧٤٩ :

نكب العالم أحمع فيا بين عاى ٧٤١، ٧٥١ بوباء خطير اجتاح المشرق والمغرب لم يعهد مثله في التاريخ من قبل ، وكان أول ظهوره في سنة ٧٤٧ في بلاد مغول القبيلة الذهبية، وانتقل من هناك إلى بلاد الخطا والمغول، واتصل ببلاد الشرق كالها ، ثم امتد من هناك إلى إيران والعراق وكردستان وبلاد قرمان وقيصرية الروم وسيس وأنطاكية في أمد قصير . وفي أول حمادى الأولى ظهرت أولى الاصابات بهذا الطاعون في مدينة حلب ، ومن هناك عم جميع بلاد الشام والساحل والبوادى والحبال، ثم انتقل إلى مصر في خريف سنة ٨٤٧ ه ، وانتشر في القرى والمدن في شعبان ورمضان وشوال سنة مهدد وشمل الوباء بلاد الفرنج وقبرص ، وعم في الأندلس وإفريقية

<sup>(</sup>۱) ابن الوردی ، ص ۲۸۱ – الفریزی ، الحطط ، ج ۱ ص ۳.۷ – السلوك ، ج ۲ ص ۳۸۹ – النویری ، نهایة الأرب ، ج ۱٫۹ ص ۲۷

<sup>(</sup>٢) ابن الوردى ، ص ٢٨٢

جبالها وصحاربها ومدنها (١) .

وبعتقد الاستاذ محمد عبد الله عنان أنه حل بايطاليا قبل أن محل ممصر باعتبار أنه ظهر بفلورنسة حسب رواية بوكاشيو الذى كان معاصراً للوباء ، في شهر مارس سنة ١٣٤٨ (٧٤٨) وذلك بعد ظهوره في جنوب إيطاليا(٢). ولكننا نعتقد أن هذا الطاعون ظهر في الشرق الأدنى الاسلامي أول ما ظهر في إيران فالأناضول ، ثم انتقل من آسيا الصغرى إلى قدرص عن طريق السفن بدليل أن أول أخبار الطاعون وردت مها فيا ذكره المقريزى إذ يقول: «وفيه قدم الحبر من طرابلس بأن قبرص وقع بها فناء عظيم هلك فيه خلق كثير «٣) وستتج من ذلك أن هذا الوباء ظهر في قبرص قبل أن يظهر في الشام، ثم عم بعد ذلك بلاد الشام وانتقل مها إلى مصر (٤).

ويبدو أن الوباء انتقل إلى الاسكندرية عن طريق مركب قدم إلى هذا النغر كان محمل ٣٦ تاجراً وثلاثمائة رجل ما بين محار وعبيد ، فماتوا كلهم باستثناء أربحة تجار وعبد واحد ، ونحو أربعين من البحارة (٥) . ويبدو أبضاً أن والى الاسكندرية لم محجر على المرضى الباقين ، فلم تكن هناك وقتئذ قواعد لحصر الاصابات وعلاجها ، ومن هنا تفشى الوباء بالاسكندرية ،

 <sup>(</sup>۱) راجع أخبار هذا الوباء المعروف بالفناء الأسود في : المقريزي ، السلوك ،
 ص ۷۷۷ - ۷۷۷ - النجوم الزاهرة ، ج . , ص ۹۹ ،

 <sup>(</sup>۲) خد عبد الله عنان ، مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية ، القاهرة ۱۹۳۹ ، ص ۱۹ – ۹۲

<sup>(</sup>٣) السلوك ، ج ٢ قسم ٣ ص ٥٥٧

<sup>(</sup>٤) السيد عبد العزيز سالم ، طرابلس الشام ، الاسكندرية ، ١٩٩٧ ص ٢٣٩٠

<sup>(</sup>a) ابن تغری بردی ، النجوم الزاهرة ، ج . 1 ص ۱۹۹

فصار يموت بها وبما يلمها من أرض برقة في كل يوم مائة ، ثم استفحل الوباء بعد ذلك بالنغر ، حتى أصبح بموت بها كل يوم مائتان ، ثم تفشى في أنحاء المدينة تفشياً خطراً إلى حد أنه صلى في يوم الحمعة بالحامع السكندرى (الحامع الغربي) دفعة واحدة على سبع مائة جنازة (١) ، وكانوا لكثرة الموتى محملونهم على الحنويات والألواح . ونتج عن كثرة الوفيات أن تعطلت دار الطراز لعدم توفر الصناع ، فأغلقت ، كما تعطلت دار الوكالة لعدم وصول التجار إليها ، وأفغلت الأسواق وديوان الحمس (٢) . ويعبر الأديب زين الدين عمر ابن الوردى عن بشاعة ما أحدثه الوباء في الاسكندرية بقوله :

اسكنسدرية ذا الوبا سبع يمد إليسك ضبعه صسراً المسمنك التي تركت من السبعن سبعه (٣)

ومات بهذا الوباء كثير من عظاء النغر السكندرى، مبهم الأمير قطليجا السيفى البكتمرى متولى الاسكندرية، وعماد الدين محمد بن اسحق بن محمد البليسي الشافعي ، قاضى الإسكندرية في سلطنة الناصر محمد (٤).

وتجدد وباء الطاعون بالنغر السكندرى مرة ثانية فى الاسكندرية والوجه البحرى كله والقاهرة فى سنة ٤٥٧ه، ومات بسببه فى كل يوم ما بين الخمسين والستين (٥)

۱۱ المقریزی ، السلوك ، ج ۲ ص ۷۷۷ - النجوم ، ج . ۱ ص ۲۰۰

<sup>(</sup>٧) نفس المدر، ص ٧٧٧

<sup>(</sup>٣) نفس الصدر، ص ٧٨٧

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر، ص ٩٩٧

<sup>(</sup>ه) نفس المدر ، ص ٩٠٩

وفى سنة ٧٦٣ ه تفشى الطاعون بمصر والاسكندرية ومات بسببه من الناس فيها خلسق كثير ، وهو الوباء المعروف فى المصادر العربية بالوباء الوسطى لأنه وقع بين وباءين (١) ، وباء سنة ٧٦١ ، ووباء ٧٦٤ ه. وفى سنة ٧٧٥ ه قصر النيل عن الوفاء ، فغلت الحبوب بمصر والاسكندرية وسائر بلاد مصر ، ومات بالاسكندرية عدد كبر من الناس بسبب الطاعون ، أغلبهم من الأطفال والعبيد . وممن توفى بهذا الطاعون ملك الأمراء أرغون الأحمدى الذى تولى النغر مدة أربعين يوماً ، كما توفى فيها قاضى القضاة شهاب الدين الحنى الحلى ، وقاضى القضاة شهاب الدين الحنى الحلى ، ومات ولده عز الدين (١) .

### ٤ - الاحتفال بزيارة الأمر شيخو العمرى للاسكندرية في سنة ٧٥٠ ه :

كان الأمير شيخو العمرى ، أحدكبار أمراء المماليك ، قد تقدم فى أيام المظفر حاجى ، وارتفعت منزلته فى بداية دولة الناصر حسن (٣) . وفى سنة به حرج إلى الاسكندرية ، فاستقبل بها أحسن استقبال ، وتلقته الغزاة فيها بآلات السلاح ، ورموا بالحرخ بين يديه ، ونصبوا المنجنيق ورموا به ، واستغل الناس فرصة وجوده بالاسكندرية ، وشكوا له ما كانوا يعانونه من احتكار التاج اسحق دكاكين العطر والنشا والأشربة ، فأمر بابطال ذلك ، وأطلق للناس البيع حيث أحبوا (٤) . وقد أحبه أهل الاسكندرية لذلك حبا

<sup>(</sup>۱) النجوم ، ج ۱۰ ص ۳۱۱

<sup>(</sup>٧) النويري السكندري ، الالمام ، ص ١٧٦ أ

<sup>(</sup>٣) ابن حجر العستلاني ، الدرر الكامنة ، ج ٢ ص ٩٣٠

<sup>(</sup>٤) السلوك ، ج ٢ ص ٨٠٩

شديداً . ثم نكب وأودع السجن بالاسكندرية فى ذى القعدة سنة ٧٥١ ه ، ولم يفرج عنه الا بعد أن التمس الأمير طاز ذلك من السلطان الملك الصالح صلاح الدين بن الناصر فى سنة ٧٥٢ ه ، فأرسلت حراقة لاحضاره من الاسكندرية ، وركب شيخو الحراقة فى الخليج وأهل الاسكندرية يودعونه فرحن لخلاصه (١) .

<sup>(</sup>١) السلوك ، ص ٨٤٨ – النجوم ، ج . ١ ص ٥٥٠

# الفصل العاشر

# غزوة القبارصة للاسكندرية وآثارها

- (١) أسباب قيام بطرس لوزنيان بالحملة .
- (٢) حملة بطرس القبرصي على الاسكندرية .
- (١) أحوال الأسكندرية عند وصول الحملة.
- (ب) موقعة الحزيرة خارج باب البحر وهزيمة المسلمين .
- (ج) موقف جنغرا بعد الهزيمة .
- (د) اقتحام القبارصة أسوار الاسكندرية وعيثهم في المدينة .
  - ( ه ) استرجاع المماليك للاسكندرية .
- (و) صدى غزوة القبارصة فى العالم الاسلامى والعالم الأوروبى المسيحى ٣ — الأحدات التى أعقبت وقعة القبارصة .
  - (١) تحويل الاسكندرية إلى نباية .
  - (ب) سياسة الضغط على مصر لعقد الصلح مع قبر ص.
    - (ج) غزوة القبارصة للاسكندرية في سنة ٧٧٠ هـ .
    - خصين الاسكندرية وتعمير منشآتها العامة بعد الوقعة .
      - (١) في نيابة سرت الدين الأكز .
        - (ب) في نيابة صلاح الدين خليل بن عرام :
- المرحلة الأولى سنة ٧٦٩ هـــ المرحلة الثانية في سنة ٧٧١ هـــ المرحلة الثالثة في سنة ٧٧٧ هـ.

# *القصسل لعاشر* غزوة القيارصة للاسكيندرية و آثارها

*(ı)* 

# أسباب قيام بطرس لوزنيان بالحمله

كانت قرص قبل سقوط عكا في أيدى المسلمين في سنة ١٩٦١ هـ ، محكم موقعها في النصف الشرق من حوض البحر المتوسط تجاه الساحل السورى ، معقلا هاما من معاقل المسيحية اللاتينية بالشرق، توجه مها الحملات على السواحل الاسلامية ، ثم أصبحت بعد سقوط عكا وسواحل الشام في أيدى المسلمين قاعدة للاتين في الشرق ، والحبهة الرئيسية للحركة الصليبية المتأخرة (١) . وكان يتولى حكم قبر من أسرة لوزنيان المشهورة، ومؤسسها جاى دى لوزنيان ملك ببت المقدس الذى تنازل عن حقم في مملكة ببت المقدس في متابل المتلاك جزيرة قبرص في سنة ١٩٩٢م (٨٨٥ هي). وتتابع على ملك قبر من من بعده، أي مذ وفاته في سنة ١٩٩٤م (٨٨٥ هي). وتابع على ملك قبر من من أخوه عمورى المؤسس الحقيقي لمملكة قبر من ، ثم هيو الأول بن عمورى ، وهيو الثالث الأنطاكي ، وهبرى الأول بن هيو وهيو الثالث ، وهبرى الثاني بن هيو الثالث ، وهيو الرابع

<sup>(</sup>١) سعيد عاشور، قبرس والحروب الصليبية ، ص ٥٠ - الحركة الصليبية ، ج ٢ ، ص ١٠٠٦

فبطرس الأول . وكان هنري الثانى يتولى حكم جزيرة قبر ص فى الوقت الذى سقطت فيه عكا ، فانتقل إلى جزيرته جماعة من فرسان الإسبتارية الذبن كانوا يتولون الدفاع عن عكا ، فأنز لهم في لهما سول ، وتمكر الإسبتارية في عام ٧١٠ (١٣١٠م) من الاستيلاء على جزيرة رودس ، وأخروها قاعدة للاعتداء على سواحل المسلمين بغية استرجاع الأراضي المقدسة (١) . وأسبح القيام عرب صليمة ذريعة لتبرير التزاز الأموال من الكنيسة، ولهذا فان فيلب الرابع ملك فرنسا نذر نفسه للحرب المقدسة منهذأن تمكن من السيطرة على البابا بعد انتقسال كرسي البابوية إلى أفنيون في سنة ١٣٠٥ م ، وقوبل ذلك بترحيب بالغ من رجالات الطبقات المختلفسة في مجتمع العصور الوسطى الذين نظروا إلى موضوع الحرب المقدسة على أنه أمر جدى ، وعرضت على اليابا وملك فرنسا والمحلس الكنسي المنعقد في فينا في سنة ١٣١١ – ١٣١٢ العروض المختلفة والمشر وعات الهامة من رجال قضو ا سنين عديدة في الشرق ، وآخرين لم نخرجوا قط إلى ما وراء البحر(٢) . وأنعشت فكرة القيام بحرب صليبية أدب الدعاية للحرب المقدسة ، فاقترح بيير ديبوا في كتاباته استرجاع الأراضي المقدسة ، واستعادة أملاك الامر اطورية البيز نطية وغزو مصر ، كما اقترح وليم دى نوجاريت ، صديق ملك فرنسا المخلص ، الحد من قـوة المماليك الذين يساندهم كاثوليك مزيفون ، يزودونهم بالأخشاب وآلات الحرب ، وببيعون لهم الأطفال الذين ينشئهم المماليك في الطباق أو المدارس العسكرية

Aziz Surial Atia, The Crusade in the later middle ages, p. 288 (  $_1$  )

Atiya. op. cit. p.  $_48$  (  $_7$  )

The distance of the first operators operators of the first operators of the first operators operators

نشأة حربية ويعرفون بالحلبان أو الأجلاب (١) .

وبينماكان المحلس الكنسي منعقداً في فينا في سنة ١٣١١ للنظر في مشروع القيام بحملة صيليبية ، كتب فولك دى فيار به مقدم فرسان الاستتارية يرودس إلى فيليب الرابع المعروف بالحميل معبراً عن رغبته في الاشتراك في الحملة وأنهى إليه بأنه – مبالغة في إثبات جديته – قد أمر بانشاء سبع بطسات في قطلونية ، وثلاث في أربونة ، و ١٦ في مرسلما ، و١٢ في جنوة ، بالإضافة إلى سفن أخرى كبيرة منها ٤ راسية في بيزة ، وستة في البندقية . كذلك جهز الإسبتارية خمس سفن في جنوة واثنتين في البندقية،سلحت بمختلف أنواع الأسلحة ، وجهزت بالعدد، محيث أصبحت حميعاً تحت أهبة الاستعداد للامحار قبل أن محل ربيع ١٣١١ (٢) . وفي أثناء ذلك بعث هنرى الثاني دي لوزنيان ملك قبرص رسولين إلى البابا كليمنت الخامس والمحلس الكنسي لعرض وجهة نظره عن الحملة، وهدفها إضعاف قوى المماليك الحربية محصار بحرى عارسه الصليبيون ضد مصر والشام ، ومنع الخونة النصاري من إمداد المماليك بعناصر جديدة ، وعمواد الحرب والسلاح . ولضمان إنجاح هذا الحصار رأى ضرورة إشراك قومونيات البندقية وبيزة وجنوة وغيرها من الحمهوريات الإيطالية التي يتشكك في إخلاصها للحركة الصليبية بسبب ارتباط مصالحها بالاسلام، فاذا ما نجح الصليبيون في احكام هذا الحصار لمسدة سنتسسن

<sup>(</sup>۱) Ibid. p. 54. (۱). الفقم ساجد نظم دولة سلاطين الماليك ورسوسهم في سعر ، ج ، القاهرة ١٩٩٤ ص ١٥٠ وما يليها .

Atiya, p. 57 (x)

أو ثلاث فان ذلك من شأنه أن يقضى حمّا على قوة البحرية المصرية ومواردها(۱) ونصح همرى القبرصى باتخاذ قعرص قاء،ة للحملة المزمع تسبيرها حتى إذا ما جاءت اللحظة المناسبة يتهيأ للحملة أن تنفذ خصّا في مهاحمة مصر أو لا ، باعتبارها المصدر الرئيسي لحميع الكوارث التي لحقيت بالصليبيين ، ثم الشام بعد ذلك (۲) .

ثم كان اعتلاء بطرس الأول عرش قبرص في سنة ١٣٥٠ م ( ٥٥١ هـ) فاتحة عهد جديد في تاريخ الحركة الصليبية المتأخرة ، واتفق عهده مع فترة من الضعف والاضد حلال كانت تجازها مصر عتب وفاة السلطان الناصر محد وتولية عدد كبير من أولاده وأحفاده العرش ، مما هيأ المحال لكبار أمراء المماليك للاستبداد بشؤون الدولة ، وقام النزاع بين هولاء الأمراء من أجل الاستئثار بالسلطة ، وشغلوا بذلك الصراع عن العناية بشؤون البلاد الداخلية والاهتمام بالبحرية، ولما تولى بطر س الأول (٣) دى لوزنيان حكم قرص في الفترة من ١٣٥٠ إلى ١٣٦٩ م ، عمل على استغلال حالة الضعف والانحلال التي آلت إليها مصر ، وكان بطرس هذا من أشد ملوك الصليبية تعصاً ، وكانت حماسته البالغة للحركة الصليبية مثلا رائعاً للفارس المتدين في أوروبا في العصور الوسطى ، فقد جعل بطرس من نفسه بطلا مدافعاً عن المسيحية ، وكرس حياته لحدمة الحركة الصليبية عن طريق محاربة المماليك الذين طردوا الصليبين مائياً من الشام ، وهزموا التنار ، وأصبحت لهم قوة يعمل الغرب الصليبين مائياً من الشام ، وهزموا التنار ، وأصبحت لهم قوة يعمل الغرب الصليبين مائياً من الشام ، وهزموا التنار ، وأصبحت لهم قوة يعمل الغرب الصليبين مائياً من الشام ، وهزموا التنار ، وأصبحت لهم قوة يعمل الغرب

Ibid. p. 58 (1)

Ibid, p. 60 (v)

<sup>(</sup>٣) يسميه النويري السكندري « ربير بطرس صاحب قبرس » .

المسيحى لها حسابا كبيراً . ويعتبر استيلاؤه على الاسكندرية فى المحرم سنة ٧٦٧ هـ ونهها خلال أربعة أيام أعظم حدث وقع فى تاريخ الحركة الصليبية فى القرن الثامن الهجرى .

كان بطر س يرى المبادرة باستغلال حالة ضعف السلطنة المملوكية ، وهي فرصة مواتية قد لا تتاح له بعد ذلك لتسديد ضربته إلى مصر مصدر المتاعب للصليبين، ولكن مثل هذه الضربة كانت تحتاج إلى استعداد مسيق، وقدرات وإمكانيات وفيرة مادية وأدبية ، فقام برحلة طويلة استغرقت ثلاث سنوات إلى دول غرب أوربا لافناع ملوكها وأولى الأمر فيها بضرورة مساعدته ، فزار البندقية وأقنع أميرها بإمداد حملته التي يزمع القيام مها بالسفن اللازمة ، ثم قصد جنوة ، ورحل منها إلى أفنيون حيث قابل البابا أربان الخامس ، ثم قابل حنا الثاني ملك فرنسا ، وطاف بعد ذلك بعدد من الامارات والدول مثل فلاندر ونورماندي وبريتاني وانجلترا ، وعاد إلى باريس مرة ثانية حيث قابل شارل الحامس ملك فرنسا الحديد . ثم اجتمع بالامر اطور شارل الرابع في براغ . وتملكي بولندا وهنغاريا في كراكاو . وفي كل هذه الأقطار حظى بطرس بتأييد بالغ . وأبدى الملوك والأمراء استعدادهم التام لمساعدته في حملته . وقبل أن يعود بطرس لقيادة الحملة كتب إلى أخيه حنا بقبرص يطلب منه أن يعد السفن والرجال والمبرة ويسبر ها إلى رودس وينتظر قدومه هناك . ومر بطرس بالبندقية ، ثم غادرها إلى رودس فوصلها في أغسطس سنة ١٣٦٥ (١) . وهناك تباحث مع رجاله وخاصته في هدف الحملة ، فنصحه بارسيفال دى كولونى بتوجهها إلى الاسكندرية ومهاحمتها فى يوم جمعة

<sup>(</sup>١) سعيد عاشور ، قبرس والحروب الصليبية ، ص ٥٥ ، ٨٥

والمسلمون في مساجدهم . واقتنع بطرس بنصيحته ، ولكنه عمل على كمان قد هذا السرحتي لا يتسرب خبر الحملة إلى المسلمين فيستعدون له . وكان قد مهد لحملته على الاسكندرية بغزوة تمهيدية من قبيل التمويه والإيهام على سواحل الشام ، لإيهام المماليك بنيته في مهاجمة الشام لاسترجاع بيت المقدس ، واشترك في هذه الحملة فرسان رودس والبنادقة ، ونجح في دخول طرابلس الشام في نيابة منجك اليوسفي في أول سنة ٧٦٧ ه ، وأضرم النيران في أبنيتها كما هاجم اللاذقية وأنطرطوس بعد ذلك (١) ، وأشاع عقب هذه الغزوة بعزمه على معاودة الكرة على سواحل الشام (٧) .

ومع تكتمه الشديد ، وصلت أخبار الحملة إلى المصريين قبل أن تقوم من رودس بوقت طويل (٣) . فقد ذكر النويرى السكندرى أن الأخبار كانت تأقى الاسكندرية «بأن العارة عند القبرسى ، فاسهم نائب السلطان و هو الأمير زين الدين خالد ، فرفع سورها القصير من جهة الباب الأخضر ، وصار بجهد فى العارة ويرسل يطلب من الأمير يلبغا الحاسكي مقدم الحيوش المنصورة الإعانة على عمارة السور ، ونحره نحر عمارة القبرسي للمراكب الحربية ، فيقول : إن القبرسي أقل وأذل من أن يأتى إلى الاسكندرية »(٤).

<sup>(</sup>۱) جورجی ینی، تاریخ سوریا ، بیروت ۱۸۸۱ ص ۳۹۰

Leontios Makhairas, Recital concerning the sweet Land of  $(\tau)$  Cyprus, entitled "Chronicle". ed. by Dawkins, vol. I. Oxford, 1932, P. 151

<sup>(</sup>m) المقريزى ، السلوك ، ج ع ص ٢ ع ب (مخطوط) .

<sup>(</sup>٤) النويري السكندري ، الألم ، ص ع ٧٠ أ

النويري السكندري غزو القبارصة للاسكندرية بالأسباب الآتية:

1 — أن الساطان الملك الصالح صالح بن الناصر محمد كان قد منع دواوين النصارى الذمين فى سنة ٥٥٥ من الديونة ،أى أنه حرم عليهم تقييد أنفههم فى الديوان ، باستثناء ، من أسلم مهم . أما من بقى على نصرانيته فكان عليه أن يلبس خشن الثياب ، وتقصر أكمامه وأذياله وتصغر عامته الزرقاء، ويركب الحمار على شق واحد . كذلك فعل الملك الصالح مع الهود من تصغير العائم الصفر . وقد دعا ذلك الفرنج إلى السفر إلى بلادهم ، فكان ذلك سبباً من أسباب هياج القبرسي « وطوافه بأرض الرومانية وجمعه اللصوص أهل المعمودية وحمعه اللصوص

۲ - أن ربیر بطرس لما خلف أباه على العرش أرسل إلى الناصر حسن ابن الناصر محمد يستأذنه فى التوجه إلى صور « ليجلس على عمود بها كمجارى عادة من تملك جزيرة قبرس»، فاحتقره السلطان حسن و منعه من دخول صور.

٣- أطمع ضعف القوة البحرية الإسلامية في الاسكندرية بطرس على غزوها، إذ بلغه أن قراصنة من الفرنج قلموا في غراب إلى ميناء الاسكندرية في شوال سنة ٥٥٧ هـ، وأغاروا على مينها، وجهوا ما استطاعوا بهه مها، كما أغاروا على سفينة تجارية قادمة من بر التركية، وأخدوا يتجولون فيا بين المينتين، فأرسل الأمير سيف الدين بلاط نائب السلطنة بالاسكندرية قناصلة الفرنج المقيمين بها يستخرون أصحاب الغراب عن أمره، فأجابوهم بأنهم يريدون طعاماً وشراباً ثم يرحلون. فأرسلوا إليهم ما طلبوه، ولكهم بدلا من أن يرحلوا شاكرين للمسلمين ما قدموه لهم، هاجموا مركباً تجارياً قادماً من الشام، يرحلوا شاكرين للمسلمين ما قدموه لهم، هاجموا مركباً تجارياً قادماً من الشام،

<sup>(</sup>۱) النويري السكندري ، ص ۷۱ ب

فوثبوا عليه، واستولوا على بضائعه، وقذفوا برجاله في ميناء أبي قر (١). ويأتى النويرى بأمثلة أخرى تعبر عن ضعف البحرية المملوكية ، وخلو ساحل الاسكندرية من الغربان المعمورة بالرجال والسلاح ، ومن ذلك أن غرابا هاجم الحزيرة المقابلة لرشيد وأسر من المسلمين ٢٥ رجلا وامرأة . ومها أن ثلاثة أغربة قدمت إلى ميناء أبي قير في فجر يوم ٢٧ شعبان سنة ٧٦٥ ه ، فالمن أصحابها من قصور البساتين ٧٦ من المسلمين بين رجال ونساء وصبيان ، ومضوا بهم إلى ساحل صيدا فافتداهم المسلمون مهم وردوهم إلى أوطابهم . ولما علم بطرس بأن أصحاب هذه الغربان الثلاثة كانوا لا يزيدون على مائة رجل مسلمين بسيوف خشبية مطلية بالقردير الأبيض لا مسام من بها أنهم يحملون سلاحاً، أدرك مدى الضعف الذي وصل إليه الدفاع البحرى الاسلامى .

٤ — قدم إلى جهة أى قر ليلا ٦ غربان من البنادقة ضلوا الميناء ، فبدلا من الإرساء بأى قير أرسوا برشيد ، ونزل من ثلاثة من هذه الغربان حماءة إلى الساحل، ففطن إليهم المسلمون ، فهرب الفرنج طالبن غرابا من الثلاث ، فسبقهم أحمد الحداوى المعروف بالباشق إلى الغراب ، وأخذ المسلمون يرمونهم بالسهام ، فترامى الفرنج فى البحر ليعوموا إلى الغراب فغرقوا ، وكان عددهم ثمانين رجلا ، قذف البحر بجشهم ، فأحرقها أهل رشيد ، فلما بلغ البنادقة مافعله أهل رشيد ، فلما بلغ البنادقة مافعله أهل رشيد ، فلما بلغ البنادقة .

لا عزم بطرس لوزنیان علی غزو الإسكندربة استنجسید بملوك النصرانیة باشارة البابا ، فلما أعان ملوك النصرانیة صاحب قبرص بالمال والغیسربان والرجال ، تعمرت المراكب لیسه برودس لأنها كانت

<sup>(</sup>۱) لنویری السکندری ، ص ۷۷ ب

دار صناعة الفرنج . واستغرق تجهيزها على ما قيل أربعة سنين (١) . ويعتقد الأستاذ الدكتور سعيد عاشور أن تفكىر بطرس لوزنيان في غزو الإسكندرية لم يكن بالأمر الحديد ، فقد سبقه إلى هذا التفكير عدد من دعاة الحروب الصليبية، بل إن هنري الثاني دي لو زنيان قدم إلى البابا كليمنت الحامس قبل ذلك مشروعا لفنح مصر كخطوة تمهيدية لاستخلاص الأراضي المقدسة يقال إن بطرس تأثر به إلى حدكبير في حملته على الإسكندرية (٢) . وأعتقد أن حملة بطرس لم يكن الهدف منها فتح مصر ، لأن القبارصة مها بلغت درجة انتصارهم في الاسكندرية ، ومها حققوا من مكاسب في هذه الوقعة لم مكتوا بها أكثر من بضعة أيام ثم جلوا عنها بعد أن نهبوا الفنادق والحوانيت والحانات،وجردوا المدينة من تحفها،واعتدوا على النساء والبنات، وخربوا الدور والمساجد ، وقتلوا وأسروا أعداداً هائلة من السكان . وأعتقد أنهم استهدفوا من وراء ذلك إرهاب سلاطين الماليك، وإشعار هم بالحزى والعار أمام الرأى العام الإسلامي، وإضعاف هيبة مصر فىالداخل والحارج، وبث روح الهزيمة فى قاوب المسلمين ، وممارسة نوع من الضبط على أولى الأمر فى البلاد عن طریق المساومة بالأسرى الذین شحنوا بهم سفهم إلى قىرص ، مملون بهم شروطهم على الماليك ، والإطاحة بالإقتصاد المملوكي بنهب السلع والبضائع المكدسة بمخازن الصادر أو بالفنادق (٣) ، وعن طريق إثارة أعداء المسلمين

<sup>(1)</sup> النويرى السكندرى ، الألم ص  $\sqrt{1-2}$ 

<sup>(</sup>٢) سعيد عاشور، قبرس والحروب الصليبية ، ص . ٦

 <sup>(</sup>٣) لا شك أن نهب بهار الاسكندرية وحليها وثرواتها وشعنه بسفن القبارصة
 منذ اللحظة الأولى لدخولهم بها يدلدلالة واضعة على نيتهم في الاقلاع بهذه الشعنات،=

للبنادقة ودفع المسلمين إلى عدم السهاح لهم بالمتاجرة في البلاد الإسلامية . ولم يكن هدف القيارصة الاستيلاء على الاسكندرية والتحصن داخل أسوارها على الرغم من قول النويري أنه ﴿ لُولًا لَطَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِعَبَادُهُ الْمُسْلَمِينَ مُحرِقَهُم باب رشيد وباب الزهرى كانت الفرنج ملكت البلد ، وحصل التعب في خلاصها منهم كما حصل في طرابلس الغرب ومدينة أنطاكية بير التركية »(١) فلو أن هدفهم كان الاستيلاء على الاسكندرية لكانوا قد سدوا بابي رشيد والزهرى المذكورين وحصنوهما بالبناء في الأيام الأربعة التي مكثوها في الثغر ، وحتى لوكانوا قد فعلوا ذلك لكان مقضيا علمهم عاجلاً أو آجلا بالطرد ، لأنهم كانوا لا يزيدون على ثلاثين ألفا ، فكيف يستطيع هذا العدد الصمو د في مدينة سكانها جميعاً أعداء ألداء للقبارصة ؟ يضاف إلى ذلك أن نائب السلطنة لم يكن يعجزه استرداد الإسكندرية عما لديه من قوات وسلاح، ولم يكن الأمر في الإسكندرية هذه المرة مثلما كان في خلافة عثمان عندما انتقض سكانها الروم وكاتبوا قنسطانز ، فسر حملته المشهورة في سنة ٢٥ ه بقيادة مانويل ، ومع أن الروم استطاعوا الإستيلاء على الإسكندرية بفضل وجود فريق مؤيد من السكان ، وزحفوا فوراً إلى الفسطاط ، فان الحملة أخفةت ، ولقت مصدراً تعساً ، ومنيت بكارثة لم يشهد الروم لها مثيلا من قبل .

وأعتقد أن حركة القبارصة هذه ــ وقد تجددت بعد ذلك بعامىن في

وهذا يرجح رأينا في أنه لم تكن لديهم النية في البقاء بالاسكندرية ، وأن حملتهم
 على الاسكندرية كانت لما أهداف أخرى ذكرتها بأعلى الصفحة .

<sup>(</sup>۱) النويرى ، الالمام ، ص ۸۳ ب . وذكر النويرى فى موضع آخر أن المسلمين أحرقوا هذه الابواب لتجد النجدة من مصر مواضع تدخل سها إلى المدينة .

طرابلس الشام (١) - لم تكن تعدو نوعا من القرصنة البحرية . وهي الصورة الحقيقية لوجه القبارصة الذي كانوا نخفونه تحت قناع ديبي زائف وقد أكد النويرى هذه الصورة في مواضع كثيرة بقوله : « والقبرسي الملمون جمع من اللصوص النصرانية وأتى إلى الإسكندرية سرقوا أثاثها على حن غفلة من حاتها ... » (٢) ، وقوله : « فإذا عسى فعل القبرسي الملعون ، الكلب الدون ، بالإسكندرية التي دخلها لصاً وخرج مها لصاً » (٣) ، وقوله : « بل كان فعل القبرسي الملعون كفعل اللصوص السراق الذين هم بسبب فعلهم لما اقترفوه خائفتن ، فثبتت لصوصيته بهربه بسرعة ، وظهر عليه بعن ملوك النصرانية أكبر فضيحة وأعظم مشعة » (٤) .

<sup>(</sup>١) السيد عبد العزيز سالم ، طرابلس الشام ، ص ٣٤٨

<sup>(</sup>٣) النويرى ، الالمام ص ١١٣ ب (نسخة الهند ) ، ١١ ب (نسخة برلين )

<sup>(</sup>٣) النويرى ، ص ١١ أ ، p ه ب (نسخة الهند) .

<sup>(</sup>٤) نفس الصدر، ص ٥، ب

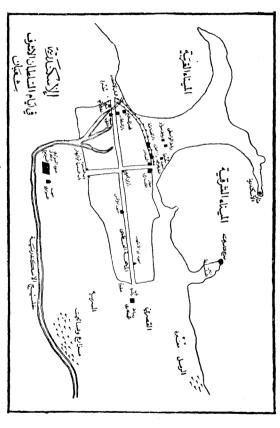

خريطة الاسكندرية في عصر السلطان الأشرف شعبان

## حملة بطرس القبرصي على الاسكندرية

#### ا ــ أحوال الإسكندرية عند وصول الحملة :

وفق بطرس دى لوزنيان كل التوفيق فى اختيار الوقت المناسب لغزوته ، فقد كانت الظروف السياسية الداخلية فى دولة الماليك وقنتذ فى غاية السوء للأسباب الآنة :

۱ — كان السلطان الأشرف أبو المعالى زين الدين شعبان بن حسن ( ۲۲۶ — ۱۳٦٣/۷۷۸ — ۱۳۲۷ م ) وقت وصول الحملة ما يزال طفلا لا يتجاوز عمره ۱۳ سنة ، فقد ارتقى عرش السلطنة فى سنة ۷۶٪ هو عمره عشر سنين ، وكانت السلطة النملية فى يد الأتابك يلبغا العمرى الخاصكى الذى استبد بشؤون الدولة، وارتكب من الفظائع وضروب العسف والاستبداد ما أشاع الفوضى فى البلاد ، وأصبحت القاهرة مسرحاً للمعارك ، ومرتعاً. للفساد (۱) .

٧ – قاست مصر كثيراً من وباء الطاعون الذى تفشى فى ديارها فى

<sup>(</sup>۱) وليم موير، تاريخ دولة الماليك في مصر، ترجمة الأستاذين محمود عابدين وسليم حسن ، القاهرة ١٩٧٤ من ١٠٠ مسعيد عاشور، قبرس والحروب الصليبية من ١٩٧ مسمر في عصر دولة المماليك البحرية ، من ١٧٧ حيمال الدين الشيال الاسكندرية في العصرين الأيوبي والمملوكي ، من . . . - طبوغراقية المدينة ( الحجلة التاريخية المصرية ) من ٢٧٥

سنى ٧٤٩ ، ٧٥٤ ، ٧٦١ ، ٧٦٣ ه ، واستنفذ هذا الوباء قوى مصر ومات بسبيه أعداد هائلة من السكان .

٣ – كان ناتب السلطان على ثغر الاسكندرية وهو الأمير صلاح الدين خليل بن عرام يؤدى فريضة الحج في الحجاز الشريف ، وكان ينوب عنه فيها أثناء غيبته أمريسمى جنغرا ، أقيم نائباً باشارة من الأتابكي يلبغا ، ولم يكن جنغرا هذا أهلا للولاية لحهله بتدبير الأمور ، وعدم معرفته بمواقع الحروب وقلة جنده . وقد أساء جنغرا إذ ولى ضعاف الرجال كبار الأعمال (١) .

2 — كانت الأنباء تصل إلى بطرس بجزيرة قبرص قبل قيامه محملته على الاسكندرية بأن مهذه المدينة طوائف قاعات يبيتون بساحل مينها، لا خبرة لم بالقتال ، ولا هم لهم إلا التأنق في الزى وارتداء فاخر الثياب ، ويصفهم النويرى السكندرى بأنهم « لم يعرفوا الحرب ولا باشروه أبداً ، بل خرجون مها إلى البحر بحرسون ، وكلهم بملبوسهم متزينون ، قد تطيلسوا من فوق العام التي على الرووس أحسن زى وملبوس ، يتبخرون في مشيهم كالمشي في زفة العروس ، وروائحهم بالطيب تفوح ، نحيى بشمها كل روح ، فتزرغت لم النسوان ، ومعهم الأسلحة فتزرغت لم النسوان ، ومعهم الأسلحة بحوهر النصل جيده ، حفيره مزخرف بالذهب كجمرة نار ملهب ، ومع يجوهر النصل جيده ، حفيره مزخرف بالذهب كجمرة نار ملهب ، ومع ذلك صاحبه جان ، يفزع من نعيق الغربان ، فلما علم القبرسي حالم طمع فهم » (٢) .

<sup>(</sup>١) النويري ، ص ١١٣ ب (نسخة الهند) .

<sup>(</sup>۲) النویری ، ص ۷۶ ب

وكان جنغرا يري طوائف الحرس المتطوعة تجوب الميناء ، بقسيهم الحرخ المُوترة ، وأعلامهم الحرير المنشورة مع ما بأيدبهم من المزاريق والرماح ، والدرق والصفاح ، والزرد النضيد ، وصفحات الحديد ، والنفط الطيار الصاعد منه لهب النار، وهو عملبوسهم المحتلف الألوان، كالزهر في البستان»، فيغتر بمظهرهم، وينخدع بما عاينة من بريق خاطف.ويتراءي له أنهم قوة هائلة، إمكانهم البطش بالأعداء، وأنهم قادرون على رد أي عدوان. ويذكر النويري أنه عندما عايمهم جنغرا بكي وقال : « هؤلاء أهل الحنة لو باطهم وجهادهم في سبيل الله ، قد طاب والله العيش بقوة هذا الحيش ، لو أتى إلى الاسكندرية جميع نصاري الرومية ، ما قدروا مع هذا الحيش على الاسكندرية ، بل يكسرون النصارى ويصبرونهم قتلي أسارى »(١) . ويضيف النويرى قائلاً : « فأغام جنفرا بالإسكندربة بن شوال سنة ٧٦٦ إلى شهز المحرم · ينظر لتلك الطوائف التي لكل طائفة منها ليلة في الأسبوع تبيت تحرس بساحل المينة ، وربما بات ليالي في الغرفة التي على باب تربة الامير طغية (٢) ، يوقد قدامه فانوسين أكرتين مقابل باب المسجد المذكور ، وتأتى طائفة الزراقين بطلقه ن النفط وهو ينظر من طبقان الغرفة المذكورة إلى الشم ائر الطائرة . والكواكب الدائرة، بالألوان النارية، من الخضرة والصفرة، والبياض والحمرة فيحصل له بذاك الانشراح، من العشي إلى الصياح، ويبتهج أيضاً بنظره إلى كَثْرُةَ الْحَلَائِقُ المُنتشرة على الساحل من الرماة والعوام ، وقد نصب لهم سه ق فيه من أصناف المأكول يشترون منه ويأكلون،ومن ماء الروايا والقرب

<sup>(</sup>۱) النويرى ، ص 🗤 أ

 <sup>(</sup>۲) كانت تربة ورباط الأمير طغية تقع خارج باب البحر في مقبرة الميناوين بشبه جزيرة المنار .

التى تحمل من البلد إليهم يشربون . فاذا أصبحوا انتظمت الطائفة التى باتت تحرس، ودخلت البلد في همسة وجلد وكثرة مدد ، فتجتمع لدخولهم الرجال والنسوان ، ينظرون لأقوام كزهر بستان ، من حسن الملابس ، وبياض تلك الطيالس ، فنزرغت لهم النسوان إعلاناً ، عند مشاهدتهن لهم عياناً ، والأبواق حينلد قصرخ ، والكوسات تدق ، والمرامر نزمر ، والأعلام منشورة ، والمباخر بالطيب معمورة ، ودخانها يفوح ، فتنبسط لتلك الروائح الأرجة كل روح ... والناس مع ذلك في فرح وسرور ، لروية ذلك الحيش المنصور ، المهتز له الشوارع والدور » (١) .

الدواع عن الاسكندرية قاصراً ، إذ أن الأسوار الواقعة من جهة الميناء الشرقية لم يكن عليها مدافعون لحمايتها ، ولم يكن يتقدمها خندق يمنع العدو من الصعود إلى السور (٢) ، وكان الخندق الوحيد الذي يدور بالسور يمتد من الباب الأخضر حتى قلعهة ضرغام في مسافة قصيرة ، فاكتفى شمس الدين بن غراب كاتب الديوان ، وشمس الدين بن أبي عذيبة الناظر بغلق باب الديوان الذي يطل على داخل المدينة حتى لا يتمكن أحد من شهب البضائع المكدسة . وعلى هذا الأساس اطمأن متولى النفر إلى تلك الناحية ، فامتنم الرماة عن حراسة السور فها (٣) .

<sup>(</sup>١) النويري ، ص ٧٧ أ

<sup>(</sup>r) النويرى ، ص A1

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، ونلاحظ أنه كان من اليسير أن يفحص القبارصة بنظرة شاملة مواضع الضعف في الدفاع عن المدينة لأنهم يستطيعون إدراك ذلك عند قدومهم إلى بحر الاسكندرية، وبالفعل قطنوا إلى تلك المنطقة الضعيفة، فاستغلوها في اقتحام المدينة.

وهكذا كان الدفاع السكندرى فى غاية السوء عندما ظهرت فى البحر مراكب القبارصة فى يوم الأربعاء العشرين من المحرم سنة ٧٦٧ ه، وعندما أقبلت هذه السفن ظن أهل الاسكندرية وقد لاحت شرعها من بعيد أنها لنجار البنادقة ، وكانوا يتوقعون قدومهم ممتاجرهم على جارى عاديهم فى كل سنة ، وكان تجار المسلمين «قد جلبوا لهم من اليمن أصناف البهار يبيعونها علمهم، ويتعوضون عنها من متاجرهم ، فلما لم يدخلوا الميناء ، باتت الناس فى قلق شديد بسبهم »(١).

وفى صباح يوم الحميس ٢١ من المحرم سنة ٧٦٧ ه (٩ أكتوبر ١٣٦٥) أقبل أسطول القبارصة فى سبعين قطعة ما بين غربان وقراقر (٢) نحو ساحل شبه الحزيرة، وقد نشرت قلاعها، وملأت البحر من كل ناحية، ثم حطت قلاعها ببحر السلسلة ، و هو المينة الغربية (٣) ، مبرزة عن الساحل، وعندئذ تبن لأهل الاسكندرية أن هذه السفن إنما قدمت من قبرس بقصد مهاحمة

<sup>(</sup>۱) النويري، ص ۷۸ أ

<sup>(</sup>۲) ذكر المؤرخون أن هذه السفن كانت تحمل ثلاثين ألف رجل (النويرى ، أبهاية الأرب ، ج . ۳ ص ۱۳۸ – ابن تغرى بردى ، النجوم ، ج ۱۱ ص ۲۹) . وذكر النويرى السكندرى أنه اشترك بن سراكب البنادقة ٤ مغراباً ، ومن الجنوية غرابان والروادسة عشرة غربان (الالام بما قضت به الأحكام ، ص ۱۲۳ أنسخة برلين ) وأن مجموع السفن كانت تزيد على سبعين سركبا (نفس المصدر، ص ۸۳ مخطوطة الهند) .

<sup>(</sup>٣) النويري ، ص ١٧٨ . وقد أكد النويري أن بحر السلسلة هو المينة الغربية في عدة مواضع ( ص ١١٧ ب ، ص ١٧٥ ب ، ص ١٧٨ ب ، ص ١٢٨ ب ، ض عطوطة دار الكتب ). ويذكر أن السفن القبرصية رست من جهة الباب الأخضر أي تجاه الميناء الغربية ، في حين يعتقد الدكتور عزيز سوريال عطية أن المقصود ببحر السلسلة هو الميناء الشرقية =

غر الاسكندرية ، فتأهب أهل المدينة للقتال والنزال ، فتعمرت القلاع الى من جهة البحر والحزيرة بالرماة الكثيرة ، وانتشرت الناس على السور ، وصار برماة الحرخ معمور ((۱) . فتقدم من سفن القبارصة قارب بقصاء استطلاع منطقة الميناء ، فيادر المسلمون بقذفه بالسهام ، فولى هارباً ، وظل الوضع على هذا النحو طوال يوم الحميس حتى المساء ، ثم نصبت الفوانيس على السور لاضاءته ، «وبات المسلمون متأهين (٢) ، وبالسور محدق ، والعدو خانس لم يتحرك من الموضع الذي أرسى به ، وصارت تلك المراكب الكثيرة منضمة بعضها إلى بعض كالطوف الصغير في البحر الكبير ، فاسهونت المسلمون أمره ، وقالوا ما يقدر هذا على هذه المدينة المسورة الحصينة ، والقلاع المثيدة المتينة ، فعل الماءون ذلك خديعة (٣) .

وفى صباح يوم الجمعة بعد شروق الشمس ، انتشر على الساحل بشبه جزيرة الاسكندرية عدد كبر من المسلمين ، قد تسلحوا بكل ما استطاعوا حله ، فمهم من حمل النبل والقوس ، وفريق تسلح بالرمح والخنجر أو لبس الزرد ، بيها كانت هناك طائفة من أهل المدينة لا محملون عليم سوى ثيابهم ، وأقبلت إلى الاسكندرية حشود من فرسان العربان للمشاركة في الدفاع عن المدينة .

استخف أهل الاسكندرية بالقبارصة ، وقد خدعهم ما ردده المسؤولون

 <sup>(</sup> Atiya. p. 353 ) ويؤونه في ذلك الدكتور سعيد عاشور ( قبرس والحروب الصليبية ، ص ٣- ، هامش رقم ١ ) !.

<sup>(</sup>۱) النويري ، ص ۷۸ ا

<sup>(</sup>٢) كان سبيت لحوائف القاعات والمقاتلة بين ربط الحزيرة ومقابرها .

<sup>(</sup>س) النويري ، س <sub>۷۸</sub> أ

من التأكيد باحكام الدفاع وقوة الحيش ، وتوافر السلاح ، وصمود الأسوار وانهز الباعة المتجولون فرصة تجمع الحند واحتشادهم خارج باب البحر فى المنطقة الواقعة بين المينتين بشبه الحزيرة ، لبيع أطعمهم وأشربهم دون أن يعتربهم خوف من مرابطة أسطول العدو بالميناء ، فخرج الباعة « بطبالهم وقلمورهم ودسوبهم ملاتة بالطعام ، يبيعوبها على من بالحزيرة من الحاص والعام ، وذلك فى ليلة الحميس ، ليكسبوا معاشهم ، وهم معلنون بلمن كل راهب وقسيس ، وذلك من غير خوف من المراكب التي رويت يوم الأربعاء فى البحر ، ثم إنهم ما فزعوا من الإفرنج باجماع أفروطهم (١) يوم الحميس ، بل صاروا يلعنون القير سى كلعمهم لابليس لأمهم، فيما تقدم لهم من بيعهم على الطوائف المتقدم ذكرهم ه(٢) .

وهكذا كان القوم على سجيتهم ، العامة و الحرافيش يسبون القبر صى بكل ألفاظ السباب القبيح ، والباعة يبيعون ما لديهم على طوائف العسكر والمتطوعة ورماة قاعة القرافة ، والحميع لا يعبأون بالأسطول القبر صى المرابط فى مياه الاسكندرية .

ويبدو أن بطرس دى لوزنيان سبر حماعة من عيونه المستعربين ، وقد تنكروا فى زى المسلمين ، أثناء الليل إلى البر ، فاختلطوا بالمسلمين ، واطلعوا على ضعف الدفاع ، وفطنوا إلى استخفاف الأهالى بسفن القبارصة ، واشتغال العسكر بالأطعمة والأشربة ، وتخليهم عن أردية الحرب ، وتعرى الكثير مهم من اللباس . وقبل أن تشرق شمس الحمعة أقبلت حشود العربان من كل

<sup>(</sup>١) الأفروطة هي الأسطول ، ولعلها لفظة لاتينية الأصل محرفة من لفظة flotte

 <sup>(</sup>۲) النويرى ، ص ۱۸ أ

مكان ، وقد ركبوا الخيول ، ومروا بالكمان الواقعة بغرب الاسكندرية ، وانطلقوا خارجين عرايا من الباب الأخضر ، لا محمل الواحد منهم سوى مسيفه ورمحه ، والناس موقنون بأنهم من القوة والبأس منتصرين ، وأن نتيجة المعركة المقبلة معروفة بدون مجرد الحدس والتخمين . ولكن أحد تجــــار المغاربة ، ممن له خبرة بالحروب ، نصح الأمير جنغرا بأن يأمر هوًلاء القوم بالتحصن داخل أسوار المدينة ، والقتال خلف هذه الأسوار إلى أن تصل النحدة من مصر ، فاعترض عليه أصحاب الأربطة والمقابر المقامة بين الميناوين خوفاً علمها أن تترك بدون حراسة فتتعرض للتخريب والتدمير ، وقالرا : « ما نترك هؤلاء الفرنج الذين كل مهم رجل مغامر يطأه ن بأرجلهم ترب المقابر ١(١) . وعاود التاجر المغرني ، واسمه عبد الله المعروف بالبنا ، إسداء نصيحته لحنغرا ، فقال له: « ادخلوا المسلمين البلد أصلح لهم» فاعتر ضأرباب الربط على قوله قائلين : « أنتم يا مغاربة أخربتم بلدكم طرابلس بأخذ الفرنج لها (٢) ، وتريدون أن تخربوا ربط المسلمين بدخول الناس البلد ؟ لاكيد لكم ولا كرامة ، بل نمنعهم النزول من المراكب ، ونذيقهم بالسهام العذاب الواصب » . ورد جنغرا أخبراً على التاجر المغربي ، وقد مال إلى تأييد أصحاب الربط : « لست أترك أحداً من الفرنج يصل إلى الساحل ، ولو قطعت مني الأوداج ، ونفذت المقاتل » .

النويرى، ص و ۱ النويرى

<sup>(</sup>۲) يقصد بذلك دخول الجنويين طرابلس الغرب فى ربيع الأول سنة ٥٥٠ ، بعد أن تدموا إليها فى عدة مراكب واحتالوا على أهلها ، وتظاهروا أنهم تجاراً ، فأطمأن أهل طرابلس لهم ، فتسور الجنوية السور ليلا واقتحموا البلد واحتولوا عليها ، ولم يشعر الأهالى إلا والعدو فى الشوارع وعلى أبواب البيوت ، وقد حيل بهن الأهالى وبين =

ويعلق النويرى السكندرى على ذلك بتسوله: « ولو كانت المسلمون تركوا للعدو الحزيرة وحصنوا السور وقاتلوا من وراثه كل رجس نفور إلى أن تصل النجدة في أقرب وقت، لكان المسلمون بتحصيهم بالثغر سلموا من القتل والنهب والأسر ، وما كان عليهم من إخراب الفرنج للربط المبنيسة لسلامة الاسكندرية من أذى الملة النصرانية ، فالذين خافوا على ربطهم تخربت ودورهم التى بالبلد نهبت ، وذلك بالرأى الغير صائب ، حى حلت بهم المصائب »(١) .

### (ب) موقعة الحزيرة خارج باب البحر وهزيمة المسلمين:

كان القبارصة يترقبون عملا حاسماً من جانب المسلمين ، فلما أدركوا عدم اكترائهم للأمر ، قدموا غرابا إلى الساحل ، فتصدى له جماءة من المغاربة المحاهدين (٢) ، خاضوا في الماء ، وناوشوا من فيه القتال ، وتمكنوا

أسباب الدفاع، فنهب الجنوية كل سا في المدينة سن ستاع وأسوال ، وأسروا عدداً كبيراً من سكانها، وفر يحد بن ثابت إلى قبيلة الجوارى خارج السور ليحتمى فيها ، بينما فر أخوه إلى سصر . ولم يترك الجنويون طرابلس إلا بعد أن دفع لهم أحمد بن سكى حاكم قابس خمسين ألف ستتسال من الذهب العين (راجع العاهر أحمد الزاوى ، تاريخ الفتح العربي في ليبيا ، القاهر ، ١٩٦٣ - ٢٩٤٣) .

<sup>(</sup>۱) النويري ، ص ۹ و أ

<sup>(</sup>۲) أسهم المغاربة مساهمة نعالة فى الجهاد ضد الصليبيين وفى المرابطة على سواحل مصر والشام منذ عصر سبكر ، فقد اشترك جماعة سنهم فى الجهساد مع عساكر نور الدين محمود بن زنكى ضد الصليبيين (ابن جبير ، الرحلة ص ٢٠٠١) ولذلك عين المعاربة الغرباء الماترسين زاوية المالكية بجامع دمشق أوقافا كثيرة (نفس المصدر ، ص ٢٥٠٥). كذلك كان يبذل جهده لافتداء الأسرى سنهم لأنهم

من الامساك بالغراب فى أيديهم ، ثم طلبوا من الزراقين أن يزودوهم بالنار ليحرقوه ، ولكن للأسف لم يهم أحد بذلك، لقلة همهم وتهاونهم وغفلهم. وما زال المغاربة ينادون فى طلب النفط والنار ، وأمام صراخهم المتواصل رء، الزراقون بمدفع فيه نار «كنار الحلفا ، فوقع فى الماء فانطفا» ، وحدث خلاف بين المغاربة ، فتضاربوا بالسيوف ، وسقط مهم عدد كبير صرعى . ولما لم يحد بحارة الغراب من عنعهم من المضى فى مسيرهم نحو الساحل ، تابع سيره وتبعه آخر من خلفه يحميه برى السهام على المسلمين ، فلما وصل الغرابان إلى البر تتابعت الغربان من مناطق متفرقة حتى يرتبك المسلمون ، ويستعمى علهم تركيز قذفها بالنار والحجر . وسرعان ما نزل الفرنج إلى البر ضحى يوم الحمعة ، وأخذ خيالتهم يرمون على المسلمين بالسهام ، وقد زحف فى مقدمهم

<sup>=</sup> غرباء الأعلى لهم. واشترك المغاربة فى الجهاد بالاسكندرية فى بداية قيام الدولة الأيوبية، وقد رأينا كيف أسس لهم صلاح الدين مدرسة وداراً وبيارستانا، واشترك كثير من المغاربة فى موقعة القبارصة بطرابلس الشام، وقتل سهم فى أول لقاء سغربيان (طرابلس الشام، ص ٢٠٠). وكان الأدير يلبغا الخاصكي يكثر من قوادهم فى البحر لاعتيادهم على ذلك (النويرى السكندري، ص ٢١٩٠)، وقد اشترك كثير منهم فى الدفاع عن الاسكندرية فى وقعة الاسكندرية، واستشهد سهم عدد كبير . وكان يلبغا الخاصكي يقدرهم قدرهم، ويعتبرهم فرسان البحر، وذكر النويرى معلقاً على بطولة ابراهم التازى المغرفى ولنس دار الصناعة بالاسكندرية: « لأن الغرنج ليس يقهرهم سوى المغاربة، وذلك لمخالطهم لهم بجزيرة الأندلس، يعرفون طرق حريم، وطعنهم وضربهم فى بر وبحر، فلو كان منهم بالاسكندرية من المغاربة جمعاً كبيراً بجوالك مرتبة ، وغربان مجهسزة بعددها وأزوادها ، كانوا مخربوا جزر كبيرة، وصارت الغرنج معهم فى جزيرة » (النويرى، ص ٧٧٧ ب) .

أسحاب الدرق والسيوف مشاة على الأقدام ، مسربان بالزرد وصفائح الحديد وعلى رؤوسهم الحوذ ، وبأيدهم السيوف. وقد تنكبوا القدى ، ورفعوا أعلام الصلبان . وأحدث نزول القبارصة على الساحل موجة من الذعر والهلع في نفوس المسلمين ، فترك الباعة موائدهم وأطعمتهم وفروا خائفين ، والفرنج يضربون أقفيهم بالسهام ، ويوجهونها على خيل العربان ، فهاجت الحيل وجفلت ، وتفرقت على غير هدى ، وطار العربان من رمى السهام «طعران الحمام» ، وانهزموا إلى ناحية السور ، وتدفقوا على أبواب المدينة فدخلوها . ويعلق النويرى على هذه الهزيمة الأولى بقوله : « وكان الفرنج لا بسين الحديد من الفرق إلى القدم ، والمسلمين كلحم على وضم ، فكيف يقاتل اللحم الحديد؟ وكيف بعرز العارى لمن كسى الزرد النضيد »(١) .

ولما رأى أهل الاسكندرية ما أصاب طلائع العربان من القتل والدبح، فروا بأنفسهم إلى الأبواب، وتزاحموا فى الدخول، فهلك مهم كثيرون، وآر آخرون القتال والموت فى ساحة المحركة، وفضلوا الاستشهاد، ويورد النويرى أمثلة من بطولات فردية أبداها جماعة من المصريين، فيذكر أن عمد الشريف الحزار « هجم على الفرنج بساطور المحزرة جعل عظام جماعة مهم مكسرة، وهو يقول: الله أكبر قتل من كفر، إلى أن تكاثر عليه مهم جماعة كثيرة، فاستشهد رحمه الله بالحزيرة، وروى بعض فقهاء المكاتب ويعرف بالفقيه محمد بن الطفال وهو قاصد الفرنج بسيفه، فقيل له: تموت بافقيه محمد، فقال إذن أسعد وأصبر مجاوراً النبي محمد، فأى موتة أحسن ما الحجادة في سبيل الله لأصبر إلى الحنة، وهجم فهم فصار يضربهم ويضربونه من الحهادة في سبيل الله لأصبر إلى الحنة، وهجم فهم فصار يضربهم ويضربونه

<sup>(</sup>١) النويرى ، ص ٧٩ ب

إلى أن رزق الشهادة ، وختم له بالسعادة » . ولما حوصر جماعة من رماة قاعة القرافة المتطوعين ، في الرباط الذي عمـــره لهم الشيخ الصالح أبو عبد الله محمد بن سلام خارج باب البحر بالحزيرة بسبب مبيتهم فيه ، وصلاتهم وذكرهم ليلة خروج طائفتهم لترابط به ، وكان قد أسس قبل الوقعة بما يزيد على سنة ، وأنفق على عمارته نحو ثمانمائة دينار ، فلما تكاثر الفرنج حول الرباط المذكور أخذ رماة المسلمين في أعلاه يرمون على الفرنج بسرامهم ، فقتلوا منهم جماعة ، فلما نفذت سهامهم عمدوا إلى شرفات الرباط ، وأخذوا يهدمونها ، ويرمون الفرنج بأحجارها ، إلى أن نفذت شراريف الرباط المذكور ، فانقطع رمهم . وعندئذ كسر الفرنج شباييك الرباط ، وصعدوا إليهم ، فلما شاهدهم المرابطة صاحوا جميعاً : يانحمد « وصمتوا ، فلم يسمع بعا. ذلك صوت ، أخر بذلك عبد الله بن الفقيه ألى بكر قيم مسجد القشميري ، وكان محتفياً بصهريج الرباط المذكور ، فأخمهم الفرنج عن آخرهم نخناجرهم ، فصارت أدميتهم تجرى من ميازيب الرباط المذكور كجرى الأمطار إبانها منها . وقيل كان عدد المذبوحين فوق سطح الرباط من المسلمين الزيادة على الثلاثين ... » (١) . ولم ينج من رماة الرباط المذكور سوى اثنان ، أحدهما يدعى محمد الحياط ، أبقى القبارصة على حياته لصغر سنه ، والآخر ، ويدعى حسن البياع ، أبقوا عليه لأنه لم بجزع حين أقبلوا عليه ليذبحوه .

### (ج) موقف جنغرا بعد الهزيمــة :

رأى جنغرا ، وهو مشرف على المعركة من ظاهر باب البحر ، ما أصاب

<sup>(</sup>١) نفس الصدر، ص ١٨٠

المسلمين على أيدى القبارصة ، وشاهد فرارهم ، وسهام العدو تسميب ظهورهم فرديهم ، وكان قد أصيب بسهم سال منه دمه . فندم على مخالفته لنصح المغرف ، واسف على سماحه للمسلمين بالحروج إلى الحزيرة ، والتمرض لسهام العدو ، بدلا من التحصن داخل أسوار المدينة ، ومقاتلة الفرنج من كوى هذه الأسوار حتى تصل النجدة من القاهرة . وكان أهل الاسكندرية وقد أصابهم الذعر قد شرعوا فى الفرار من أبواب البحر إلى بلد البسلةون (١) ، والكريون وغيرهما من القدرى الدانية والقاصية ، ويبدو أنه لم يستطع دخول المدينة من باب البحر لكثرة تزاحم الناس على الدخول ، فاضطر إلى السر ناحية المطرق المحاذى لدار السلطان غربي الاسكندرية من ظاهر سورها ، خائضاً بغرسه فى الماء ، وبصحبته عدد من الحنسد ، فدخل الاسكندرية من باب يفرسه فى الماء ، وبصحبته عدد من الحنسد ، فدخل الاسكندرية من باب البحر والباب المختصر ، فأتى إلى بيت المال ، وحمل ماكان فيه من الذهب والفضة خشية أن يقع ما يدى القبارصة، ثم خرج من باب البر (٢) ، و أمر باعتقال أن يقع غنيمة فى أيدى القبارصة، ثم خرج من باب البر (٢) ، و أمر باعتقال

 <sup>(</sup>۱) لعلها البلقطر، وهي مدينة صغيرة من كورة البحيرة قرب الاسكندرية
 (ياقوت، معجم البلدان، ج ١ ص ٤٨٩).

<sup>(</sup>۲) وهو إما باب سدرة القبلى ، أو باب الزهرى المجاور له من جهة الشرق ، أو باب رشيد وهو الباب الشرق (النويرى ، ص ۸۸ ب من نسحة برلين ) والظاهر أنه خرج من باب سدرة لأنه أقرب أبواب البر إلى قصر الوالى .

ونلاحظ أن النويرى السكندرى كان من بين الفارين من أبواب البر فقد ذكر النويرى سبب تأليفه لكتابه بقوله : « وكان السبب لتأليفي هذا الكتاب ، طول إقامتي بالاسكندرية وعبتي لها ولأهلها ، فانى دخلتها فى ذى الحجة سنة سبع وثلاثين وسبعائة بسبب رؤيتها وزيارة الصالحين بها، فلما حالتها شاهدت مدينة حسنة البناء =

تجار الفرنج وقناصلهم بالثغر ، وكان عددهم خمسن رجلا ، واخراجهم من باب البر نحو دمهور . ولما حاول أحدهم الاعتراض على ذلك ضرب أحد المماليك الحبليسة عنقه بسيفه ، فأذعنوا بالخروج وقد قيدهم المسلمون بالسلاسل .

### (د) اقتحام القبارصة أسوار الاسكندرية وعيثهم في المدينة :

اقترب القبارصة من سور الاسكندرية ، ولكن المسلمين أمطسسروهم من أعلى السور وابلا من السهام فتوقفوا عن مواصلة الزحف ، وعمدوا إلى استخدام «بتية خشب ملأوها حريقاً ، وقصدوا بها حرق باب البحر بكركرتها بأسنة الرماح » ، ولكن السهام تساقطت عليهم من أعلى السور وأرخمتهم من جديد على التوقف ، فتركوا البتية وقد اشتعلت فيها النار ، وتراجعوا بعيداً عن مرمى سهام المسلمين ، ناحية الميناء الشرقية ، وتفحصوا السور من تلك الحهة ، فألفوا ممشاه العلوى دون بقية الأسوار ، خالياً من الحند المداوين ، وأدركوا أن بامكانهم الصود إلى ذروته ، خاصة وأنه لم يكن يتقدمه خندق يعوقهم عن الصعود إليه ، فضوا إلى ناحية باب الديوان فأحرقوه من غير أن يمنعهم مانع من تلك الحهة ، ودخل بعضهم المدينة عن طريقه ، بينما تسلق البعض المنعن من تلك الحهة ، ودخل بعضهم المدينة عن في بعض وصعدوا إلى أعلى السور (١) ، ولم يكن يفصل المسلمين عن القبارصة في بعض وصعدوا إلى أعلى السور (١) ، ولم يكن يفصل المسلمين عن القبارصة

<sup>=</sup> جمیلة المعنی، طبیة السكنی ... فأحبیتها حینئذ وسكتها، وتأهلت بها وألفت هذا الكتاب بها ... ثم خرجت سع سن خرج من الوقعة من باب برها لعدم إلقاء نفسی فی الهلكة لما لم یبق فی أهلها للقتال حركة . ثم رجعت إلیها لأری حدفة درها كیف صارت بعد فعل الكفرة بها ....» (النویری ، ص ۹۱ أ – ۹۱ ب نسخة الهند) .

<sup>(</sup>١) يؤيد ماشو الذي اعتمد في كتابته على مدونة بطرس لوزنيان ما رواه =

الذين صعدوا بأعلى السور سوى حصن لا منفذ فيه يؤدي إلى القيار صة . فاما رأى المسلمون نجاح القيارصة في الصحود إلى السور ، وفي دخول المدينة من باب الديوان فت في عضدهم، وأيتمنوا بتغلمهم على المدينة، ففر وا طالبين النجاة بأنفسهم ، فقتل الفرنج من أدركوه منهم، ولم ينج إلا من أسعده الحظ بالخروج من باب البر (١) . ويعلق النويري على ذلك بقوله : « فلو كان السور الذي يلي البحر جميعه معمراً بالرجال من جهة الديوان والصناعة سلمت مهم الأسكندرية ، وأنما قال شمس الدين بن غراب كاتب الديوان ، وشمس الدين ابن أبي عذيبة الناظر: اغلقوا باب الديوان الذي من داخل البلد لئلا تنقل التجار بضائعها منه إلى البلد، فتضيع الحتموق التي علمها، فقفل الباب، فلذلك امتنعت الرماة من حراسة تلك الحهة من السور ، فبذلك رأى العدو جهة خالية من غير خندق مانع ، فدخل البلد منها ، وقيل أيضاً أن ابن غراب الكاتب كان متعاملا مع صاحب قبرس علمها، وأن صاحب قبرس أناها قبل الموقعة في زي تاجر أواه ابن غراب عنده مدة ، وصار القبرسي يتمشى ماليلد من جملة الفرنج التي بها ، وهو يكيفها وينظر أحوال المسلمين بها ، فلما علم ذلك بعد الوقعة ، وسط الأمبر صلاح الدين بن عرام بعد قدومه من الحجاز ابن غراب المذكور وعلقه قطعتين على باب رشيد ، فلو فتح باب الديوان الذي يلي البلد ، قاتلت المسلمون الفرنج من أعلى سوره ، وكانوا بجدون ما يفوتهم من نقل الشام ، وكان أصحاب البضائع يسمحون بذلك ،

<sup>=</sup> النويرى في طريقه دخول القبارصة الاسكندرية (راجع:

G. Machaut La prise d'Alexandrie, ou Chronique de Roi Pierre I Lusignan publiée par Mas Latrie, Génève. 1877)

<sup>(</sup>١) النويري ، ص ٨١ أ

فلما لم يكن للأمر جنغرا رأى صائب ، وقفل الناظر وابن غراب لباب الديوان كما قبل عنهما ذلك. أخذت الفرنج البلد من تلك الحهة ونفذت المقادير في كل صغير من أهل الثغر وكبير ، فهم من قتل ، ومهم من أسر، ومهم من وقع من السور كسر » (١) . وبيما كانت قوات القبارصة تنشر فى الاسكندرية ، كان أهل المدينة بهرولون فى طرقاتها يقصدون الخروج من منافذها البرية وهي باب السدرة وباب الزهرى وباب رشيد، حيث تجمعت الألوف ، فاشتد الازدحام هناك ، وفقد الأهالي فى دفعة الازدحام ما كانوا يحملونه من ذهب ومصانع ومتاع ، فنهم من نجح فى الخروج من تلك الأبواب، ومهم من أسروه ، ومهم من أسروه ، ومهم من تعلى من تعلى من تعلى السور فى الحبال والعائم ، فنجا البعض ، وهاك البعض ، وعلام هناك من تعدم وصل القبارصة إلى باب السدرة صعدوا بأعلاه ، ونصبوا هناك أعلامهم .

أما من تمكن من الفرار من أهل الاسكندرية فقد قصدوا الفرى والحتول «فامتلأت منهم الغيطان والبلدان ، ونهب بعضهم العربان ، وعلا السعر فيا بينهم بما جلبته الباعة إليهم من البلدان ، فباعوا الغالى بالرخيص ، وصار كل منهم على طلب القوت حريص » .

وتدفق الفرنج في شوارع المدينة يهبون متاجرها وفنادقها وحوانيها . بعد أن كسروا أقفالها وأحرقوا أبوامها، وهملوا ما فيها على ظهورالحمال والبغال والحمير ، وقتلوا من وجدوه مختبئا فيها صغيراً كان أو صغيراً . واعتدوا على النساء والبنات ، وأحرقوا القياس والحانات ، وكسروا قناديل الحوامع

<sup>(</sup>١) النويري ، ص ٨١ أ.





**(** ۲ ۲ )

والمساجد ، وقتلوا الشيوخ والعجزة في داخل بيوت الصلاة ، وأسروا الرجال والنساء والإماء والصبيان . واستمروا على تلك الحال من ضحي يوم الحمعة إلى مساء يوم السبت أحرقوا خلال هذا الوقت « حوانيت الصرفة بكمالها وسوق القشاشين بالمعاريج ، والحوانيت الملاصقية لقيسارية الأعاج من خارجها من الحهة الشرقية ، وحوانيت شارع المرجانين وبعض فنادقه ، وفندق الطبيبة مع فندق الحوكندار ، وفندق الدماميني بسوق الحوار ، ووكالة الكتان المقابلة للجامع الحيـوشي بالقرب من العطارين مع سوق الحشابين . وأحرقوا أيضاً دارا بزى مدرسة ابن حباسة مع سقف الإيوان ، وعبثوا بكل ناحية ومكان ، وأحرقوا باب مدرسة الفخر القريبة من باب رشيد ، وعبث بإحراق بعض حوانيت المحجة كل علج مريد ... ١(١) . ولم يستثن القبارصة من الحرق فنادق الفرنج بالاسكندرية، فأحرقوا « فندق الكيتلانيين وفندق الحنوبيين وفندق الموز وفندق المرسيليين ، فصارت النار تعمل في البندق والبضائع التي لم تجد الفرنج لها محملا معهم لاشحان مراكهم بما أحذوه من أموال الاسكندرية »(٢). ثم أتى القبارصة على قياسر البزازين ، ونهبوا أقدشة التجار المصرين والشاميين المحزومة والمعدة للتصدير إلى الشام ، والمنسوجات الحريرية التي وردت مع تجار الأعاجم وغيرهم إلى الاسكندرية ، وقد وصلت أحمالها إلى عدة قناطير، وهاجموا حوانيت الشهاعين ، فكسروا أبواهما ، ودمروا ما فها من أوعية وأواني وأحقاق وبراني ، فأصبحت «ملقاة مطروحة فى الطرقات، قد سال ما فها من زيت وعسل وسمن وغبر ذلك »،

<sup>(</sup>١) النويرى ، ص ٨٦ ب

<sup>(</sup>٢) نفس المدر، ص ٨٦ أ

وهاجموا سوق الصاغة . واقتحموا حوانيته . ونهيواكل ما فها من الذهب والفضة ، وسطا عدد من القبارصة على الدور ونهبوا ما فها من أموال وثياب ومصاغ وفرش وبسط ونحاس ، واقتلع جماعة آخرون باب المنار الذي كان قد عمره الأصر صلاح الدين بن عرام قبل الرقعة على الأساس الذي كان قد أسسه الملك الناصر محمد بن قلاوون ، وبطلت عمارته ، فعمل ابن عرام على أساسه حصنـــا دائراً ، وعمل لـــه الياب المذكور ، كما اقتلموا نوافذ قبة تربة الأمىر طغية المقامة بمقىرة الميناوين خارج باب البحر فى منطقة الحزيرة ، وكسروا شاهدى قبر الأمير طغية نفسه وقسر الأمير بلاط ، وهما على شكل عمردين مموهين بالذهب واللازورد بحملان تاريخ و فاتهما ، كما أحرقوا أستمف الأربطة في الحزيرة ، وكسروا قناديلها وقناديل المشاهد والمزارات ، وخربوا قصور الحزيرة وتربها ، وكسروا أعمدة قبة منىر مصلى الأعياد ، واقتلعوا حلقتي باب المدرسة الخلاصة التي عمرها نور الدين على بن خلاص ، وكانت من النحاس المخرم ، وأخذوا منها كرسي الربعة وبيتها، وكان من النحاس الأندلسي المخرم المنزل بالفضة، بينما طرحوا الأجزاء الثلاثين للربعة بالمدرسة . وصعدت طائفة من القيارصة إلى صومعة المدرسة النابلسية ، فوجدوا بأعلاها جمال الدين ابن مؤسسها محتبئا منهم ، «وكان شيخا ضعيف البنية ، فألقوه على رأسه منها إلى الأرض ، فاندق عنقه و مات شهبداً رحمه الله »(١).

وأحرق القبارصة باب البحر الأول والثانى ، وأبواب الباب الأخضر الثلاثة ، وباب الحوجة والمحانيق التى كانت بالصناعتين الشرقية والغربية ،

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص ٨٣ ب



برج من أبراج السور الاسلامي بالشلالات



جانب من باب الزهرى

وأحرقوا السفن التي كان المسلمون قد أخرقوها بدار الصناعة الشرقية حتى لا يستولى علمها القبارصة ، ثم أحرقوا دار الطراز والديوان بعد أن بهبوا ما كان بدار الطراز من الاستعالات الرفيعة الأنمان ، وأحرقوا أيضاً قلعة ضرغام ، والمكان المعروف بالكدس ، وكان برسم الاستعالات أيضاً . ولكن القبارصة عندما مروا أمام قصر السلاح لم ينتهوا إلى حقيقته ، وظنوا أنه أحد أبواب المدينة ، لأنه كان بجاور السور من جهة البر ، « فخافوا من كسر بابه خشية أن يكون خلفه كمينا يطبق عليم »(١) . كذلك لم يتمكن القبارصة من بهب كثير من ديار المحجة بالاسكندرية ، إذ كان عبد الله بن نخالة كاتب المحجة على بيع ثمر البساتين هو ورجاله يرمون القبارصة المارين فيها بالحجارة من أعلى الدار (٢) .

وعاث القبارصة فى الاسكندرية فقتلوا من وجدوه من الأهالى عنيناً فى المساجد، وقتلوا الناس فى الدور والحمامات والشوارع والحانات (٣) ، وكانوا كملون ما يبهونه من الحوانيت والفنادق والدور والقياسر على الإبل والحمير ، حتى إذا ما انتهت هذه الدواب من مهمتها « طمنوها بالرماح ، وعرقبوها بالصفاح ، فصارت مطروحة بالحزيرة والبلد، لم يعلم لها عدد ، فهلكت وجافت ، فأحرقها المسلمون بالنار لتزول رائحة جيفها (٤)

<sup>(</sup>١) النويرى ، ص ١٨ أ

<sup>(</sup>٢) تفس المدر، ص ٨١ ب

<sup>(</sup>٣) بلغ عدد التعلى من أهل الاسكندرية وفقاً لما ذكره المؤرخون نحو أربعة آلاف شخص (النويرى نهاية الأرب ، ج . ٣ ص ١٣٨ – ابن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة ، ج ، ١ ص ٢٩) .

<sup>(</sup>٤) النويري ص ٨٣ ب

وما إن حقق الفرنج هدفهم من غزو الاسكندرية بعد ثمانية أيام من يوم وصولحم في ٢١ المحرم إلى خروجهم عنها يوم الحميس ٢٨ من الشهر المذكور، ووقروا سفهم وشحنوها بما بهوه منها، حتى تحصنوا في مراكبم بعد أن تركوا على الساحل فضلات البهار التي لم يجدوا لها موضعاً على سفهم ، فعادت إلى أصحابها بعد خروج القبارصة . وكانت مراكب القبارصة قد نقلت بشحناتها ، فاضطروا إلى تخفيفها في الطريق بإلقاء بعض هذه الشحنات ، وقد عثر الغواصون بمنطقة أبى قبر بعد خروج القبارصة من الاسكندرية على تحف نحاسية وغيرها في قاع البحر . وحمل القبارصة معهم من الأسرى نحو خسة آما الأطفال فقد وزعوهم بأرض الرومانية (۱) .

## ( ه ) استرجاع المماليك للاسكندرية :

كان القبارصة يعينون في المدينة فسادا أثناء الهار ، خلال الأيام التمانية التي قضوها هناك ، وعندما يقبل الليل يرحلون إلى سفهم ، إذ كانت أبواب المدينة مفتحة للداخلين إلها بسبب حرق الأهالي لمصاريمها الحشية ، ولذلك خاف القبارصة من المبيت في داخل المدينة لتوقعهم وصول النجدات المملوكية من القاهرة . وأعتقد أيضاً أنهم كانوا بالإضافة إلى ذلك محافون من الاصابة بالطاعون بسبب تجيف الحث الكثيرة المطروحة في الطرقات والشوارع . وكان عربان هوارة وفزارة وغيرهما من قبائل العرب النازلين بظاهر الاسكندرية يدخلون المدينة في ساعات الليل ، عند خلوها من القبارصة ، فيهيون ما مجدونه في المحازن والفنادق والحانات والحوانيت ، وقد دمرت جديم أبوابها ، وأصبحت السلع والبضائع والتحف متاحة لكل لص وسارق (٢) . وجاء

<sup>(</sup>۱) النويرى ، ص ۸۶ ب

<sup>(</sup>۲) النويرى ، ص ۹۳ أ

خبر الإعتداء القبر صى على الاسكندرية إلى يلبغا الحاصكى يوم السبت ، وكان السلطان بسرياقوس باقليم القليوبية ، فقام من وقته وعائدا إلى القاهرة . وصعد إلى القلعة وأمر العساكر بالرحيل فوراً إلى الاسكندرية . ثم ركب السلطان بعد صلاة الظهر ومع، الاتابك يلبغا والدساكر ، وعبروا النيل ، وانجهوا إلى الاسكندرية من غبر ترتيب أو تدبية حتى وصلوا إلى الطرانة احدى قرى مركز كوم حمادة بالبحيرة ، والعساكر تتتابع ، فأرسل السلطان من هناك مركز كوم حمادة بالبحيرة ، والعساكر تتتابع ، فأرسل السلطان من هناك جاليشا(١)من الأمراء يتقدمون الحيش إلى الاسكندرية في خفية ، وهم قطلوبغا المنصورى ، وكوندك ، وخليل بن قوصون ، وجماعة من الطبلخانات والعشرات (٢) .

وأقبل العسكر المملوكي في ٢٥ من المحرم يتقدمهم الأمير صلاح الدين بن عرام الذي كان قد عاد من الحجاز ومعه يلبغا الحاصكي ، ودخل يلبغا الاسكندرية، وفرأى ما حل بها، وشاهد ما آل أمرها إليه من الحريق والهدم، وعاين جث المسلمين قد انتفخت واسودت ، وتغيرت وجافت ، فبكى بكاء شديدا ... وحصل له من الألم ما حمله على أن يأخذ الثأر من الفرنج الكفار ، فهياً لعارة المراكب الغربان مها والطرائد ، وشرع في عمل السلاح وآلات الحرب ٣٠٥).

<sup>(</sup>١) الجاليش طليعة الجيش

<sup>(</sup>۲) ابن تغری بردی ، ج ۱۱ ص ۲۹

<sup>(</sup>٣) النويرى ، ص ٩ ٨ ب

<sup>(</sup>٤) نفس المهدر، ص ١٣٣ ب

ابن عرام متولى الاسكندرية بعد دخوله لها ، أن نزع أعلام صلبان القبار صة من أعلى أسوار المدينة ، ونصب أعلام المسلمين عليها . ثم أمره يلبغا الحاصكي بمصادرة بدفن الموتى ، وأمده بالأموال لعارة ما خرب مها. وقا ، يلبغا الحاصكي بمصادرة جميع النصارى والرهبان بالديار المصرية كرد فعل لغزوة القبارصة ، واستنفذ من جميع الأديرة ما بها من الأموال ، فجمع من ذلك أموالا هائلة ، حي قيل أنه جمع الى عشر ألف صليب ، مها صليب ذهب زنته وحده عشرة أرطال مصرية (1) .

### (و) صدى غزوة القبارصة فى العالم الاسلامى والعالم الأوربى المسيحى :

كان للعدوان القبر صى الوحشى على الاسكندرية أصداء هائلة فى العالم الإسلامى آنذاك ، ففى الأندلس انهز عبد الله الغنى بالله محمد بن اسماعيل ابن فرج بن نصر سلطان مملكة غرناطة انشغال الملك بدرو الأول ملك قشتالة محمدارية أخيه غير الشرعى هنرى دى تراسيارا الذى ينافسه على العرش وقام بهجوم واسع النطاق على بعض مدن الأندلس فى سنة ١٣٦٧ م ، وقد ورد فى رسالة كتبها لسان الدين بن الخطيب على لسان سلطانه إلى سلطان تونس المستنصر بالله بن أبى زكريا الحفصى أن مسلمى غرناطة عندما هاجموا مدينة جيان انطلقوا بهتفون بعبارة ( يالئارات أهل الإسكندرية ) (٢) ، وهى

<sup>(</sup>١) عبد الحي بن العماد الحنبلي ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، القاهرة ١٣٥١ هـ ، ج ٦ ص ٢١٣

 <sup>(</sup>٧) ابن خلدون ، التعریف بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً ، تعتیق الأستاذ
 به بن تاویت الطنجی ، القاهرة ، ۱۹۰ ص ۱۹۰ — القاتشندی ، صبح الأعشی ،
 ۹۲ ، ص ، ۱۹۰ ص ، ۱۹

صيحة تعبر عن موجة الغضب التي أثارتها غزوة القبارصة للاسكندرية في نفوس الأندلسين (١) .

وفى بغداد أبدى الحان المغولى أويس بن الشيخ حسن ألمه عندما علم بدخول القبارصة الإسكندرية، وصادر المنسوجات التي أتت بها طائفة من الفرنج إلى مدينة تورين فى سنة ٧٦٧ه، من جملها أقمشة كثيرة مخيطة وغير محيطة ، كانت من بن ما مهبه القبارصة من الإسكندرية وباعوها لتجار الفرنج ، ثم أمر أويس بالحوطة على أموالهم وقتلهم عن آخرهم ، وكانوا نحو ثمانمائة شخص (٢).

ولما بلغت أنباء ما فعله القبارصة في الإسكندرية إلى أهل دمشق شق علهم ذلك للغاية ، وذكر الحطيب في الحامع يوم الحمعة على المنبرما اقترفوه في الثغر السكندري من الحرائم ، فتباكى الناس كثيراً ، وصدر المرسوم من مصر إلى نائب السلطنة بدمشق بالقبض على النصاري والفرنج دفعة واحدة وايداعهم في الحبوس بالقلعة (٣) ، وأن يصادر ربع أموالهم لعارة ما خرب من عمران الإسكندرية ، ولعارة مراكب لغزو الفرنج ، وفي ١٥ صفر نودي بالبلدان أن لا يعامل الفرنج البنادقة والحنوية والكتيلان (٤).

<sup>(</sup>١) مختار العبادى ، دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ، ص ٥٤٥

<sup>(</sup>۲) النويرى ، ص ۲۵۲ ب

 <sup>(</sup>٣) انتقم السلطان من الجاليات الأوربية المتيمة بالشام ومصر، كما أمر بالقاء القبض على الرهبان الفرنسسكان المتيمين بدير صهيون وسجنهم بالقاهرة حيث أقاموا بها ثلاث سنوات (أحمد دراج، المماليك والفرنج، القاهرة ١٩٦١، ص ٢٠).

<sup>(</sup>٤) ابن كثير الدسقى ، البداية والنهاية ، ج ١٤ ص ٣٣٢

وقد أور دنا ثلاثة أمثلة عن رد الفعل الإسلامي فى المشرق والمغرب وقلب العالم الإسلامي مما يدل دلالة واضحة على الوحدة الروحية الوثيقة التي كانت تربط بن الأقطار الإسلامية وتكافلها فما بينها .

أما فى الغرب المسيحى فقد انهج المسيحيون عده الغزوة وهللوا لها ، وبادر البابا بهنئة بطرس، وأرسل إلى ملوك أور ا وأمرائها عجم على تقديم العون والمساعدة إلى ملك قبرس « الأسد الشجاع » على حد تعبيره ، ووعد شارل الخامس ملك فرنسا بارسال جيش كبير إلى قبرص لتحطسم قوة المسلمين ، وتسابق المغامرون والطامعون وعمر فو القرصنة إلى قبرص للدخول فى خدمة ملكها عندما بلغهم كثرة ما غنمه القبارصة من ثروات الإسكندرية (١) ومع ذلك فان أحداً من ملوك أوربا لم يلب دعوة البابا لمساعدة بطرس تلبية جدية ، بل إن كثيراً مهم وجهوا إليه اللوم على الفرار من الإسكندرية عند قدوم جيش الماليك ، ويعبر النويرى عن ذلك بقوله : « وقد قبل إن عند قدوم جيش الماليك ، ويعبر النويرى عن ذلك بقوله : « وقد قبل إن ملوك النصرانية لامته على هروبه من الاسكندرية وقالوا له : إن الذي فعلت عنو فعل اللصوص ، لا فعل الملوك ، كنت لما ملكتها أقمت مها ، وناضلت عنها ، كنا فعلت الحنوية بطرابلس الغرب ، ولكن دخلها لصاً وخرجت عنها ، كنا فعلت الحنوية بطرابلس الغرب ، ولكن دخلها لصاً وخرجت منها لصاً ، وذلك لعدم قدرتك على مقابلة جيش مصر » (٢) .

أما البندقية وغيرها من الحمهوريات الإيطالية التي كانت ترتبط مع دولة الماليك بعلاقات تجارية فقد قابلت وقعة القبارصة بالإسكندرية باستنكار شديد لأمها خشت من رد الفعل الإسلامي المضاد على تجاربها التي هي المورد

<sup>(1)</sup> سعيد عاشور، قبرس والحروب الصليبية ، ص ٧٠

<sup>(</sup>۲) النويري ، ص ۱۱۳ ب (مخطوطة الهند) .

الرئيسي لحياتها . ولذلك السبب حرصت البندقية على إرسال وفد إلى السلطان الملك الأشرف شعبان يو كد له أن السفن التي أغارت على الإسكندرية لاعلاقة لما بالبندقية (۱) . ولكن السلطان أصر على إيقاف التعامل مع البنادة أو غير هم مادام لم يصف حسابه مع ملك قبرص ، ولهذا السبب أخفقت السفارة البندقية ، وتبعه البنادقة بعد ذلك إلى قبرص لمفاوضة بطرس فى إيقاف حملاته العدوانية على مصر والشام ، وطلب الوفد البندق أن يقوم بطرس مفاوضة السلطان على مصر والشام ، وتبعد البنادقة بدفع الأموال التي أنفقه السلطان المملوكي فى الصلح ، وتبعهد البنادقة بدفع الأموال التي أنفقه الما بطرس عن المعاجمة بيروت ، ولكن مفاوضات الصلح بين قبرص ومصر تعشرت ، مهاجمة بيروت ، ولكن مفاوضات الصلح بين قبرص ومصر تعشرت ، وامتد أثرها ، على النحو الذي سنفصله فيا بعد .

Makhairas, vol. I, P. 157. (1)

س د س ۱ سعید عاشور ، قبرس ، ص ۷۱ سعید عاشور ، قبرس ، ص ۷۱ س

# الاحداث السياسية التي أعقبت وقعة القبارصة بالاسكندرية

#### ا - تحويل الإسكندرية من ولاية إلى نيابة :

أحس السلطان الأشرف شعبان بضرورة تحصن الإسكندرية والعناية بها وبشؤونها بعد أن أصبحت مطمعاً للصليبين ، وكانت غزوة القبارصة تجربة مريرة ، ودرساً قاسياً لم ينسه الماليك ، وازدادت أهمية المدينة في نظرهم ، فكان أول ما عمله السلطان الأشرف شعبان في هذا السبيل أن حول ولاية الاسكندرية إلى نيابة يقوم بشؤونها نائب للسلطنة ، ينفرد محكمها ، ويكرس جهوده لتحصينها ، والإشراف على الدفاع عنها ، وأصبح هذا النائب مختار ً من بين الأمراء المقدمين ، بعد أن كان يتولاها وال من أكابر أمراء الطبلخاناة وهكذا أصبحت الإسكندرية وظواهرها إقليها مستقلا محكمه نائب للسلطنة له من السلطات ما بماثل نواب السلطنة في طرابلس الشام وحماة وصفد ، ويعتبر فى نفس الوقت صورة مصغرة من السلطان ، يقوم مقامه فى أكثر الأمور المتعلقة بنيابته . وفي نيابة الاسكندرية يقول القلقشندي : « وهي نيابة جليلة ، تضاهي نيابة طرابلس وحماة وصفد من المملكة الشامة الآتي ذكرها، وبها كرسي سلطنة ونمجاة سلطانية توضع على الكرسي ، وناثها من الأمراء المقدمين يركب في المواكب بالشبابة السلطانية ومعه أجناد الحلقة المرتبون مها ، ونخرج فى موكبه إلى ظاهر الإسكندرية خارج باب البحر ، ومجتمع إليه

الأمراء المسرون بها هناك ، ثم يبود وهم ممه إلى دار النيــــاية ، وبمد الساط السلطاني ويأكل عليه الأمراء والأجناد ، ومحضره القضاة ، وتقرأ القصص على عادة النيابات ثم ينصر فون » (١) . وفي موضع آخر يعدد ولاة الأمور في النيابة فيقول : «وهي نيابة جليلة نائمها من الأمراء المقدمين ، يضاهي في الرتبة نيابة طرابلس وما في معناها أو يذاربها ، ومها حاجب أمر ءشرة ، وحاجب جندي ووال للمدينة وأجناد حلقة علتهم مائتا نفر يعبر عهم بأجناد المائتين ، وبها قاضي قضاة مالكي وقاضي حنبي مستحدث ، ور بما كان بها قاض شافتي ، والمالكي أكبر الكل بها ، وهو المتحدث في أموال الأيتام والأوقاف ، على أنه ربما ولى قضاء قضاتها فى الزمن الماضى شافعي . ومها موقع يعمرعنه في البلد بكاتب السر ، وناظر متحدث في الأموال الديوانية ومعه مستوف ، وتحت يده كناب وشهود ، ومها المحتسب ، وليس مها قضاة عسكر ولامفتو دار عدل، ووكيل بيت المال مها نائب عن نائب بيت المال بالقاهرة . وتركز مها أمراء المقدمين والطبلخانات في غير الزمن الذي عتنع سبر المراكب الحربية في البحر بشدة الربح منها ، ووال للتركيز يسمى الحاجب ... » . ثم يصف موكب نائب الإسكندرية بشيء من التفصيدل فيقول : « وعادة الخدمة السلطانية مها فى أيام المواكب أن يركب نائب السلطنة من دار النيابة و في خدمته مماليكه وأجناد المائتين المتقدم ذكرهم ، ونخرج من دار النيابة عند طلوع الشمس ، ويستر في موكبه والشبابة السلطانية بـن يديه حتى يخرج من باب البحر، ويخرج الأمراء المركزون على حدتهم أيضاو بجتمعون

<sup>(</sup>۱) القلقشندي ، صبح الأعشى ، ج ٤ ص ٢٢

فى الموكب، ويسيرون خارج باب البحر ساعة ثم يعودون. ويتوجه النائب إلى دار النيابة فى مماليكه وأجناد المائين، وقد فارقه الأمراء المركزون وتوجه كل منهم إلى منزله، فاذا صار إلى دار النيابة، فان كان فى ذلك الموكب سماط وضع الكرسى فى صدر الإيوان مغشى بالأطلس الأصفر، ووضع عليه سيف نمجاه (١) سلطانية، ومد السماط تحته، وأكل مماليك النائب وأجنان المائين، وجلس النائب بجنبة من الإيوان، والشباك مطل على مينا البلد، وبجلس القاضى المائكى عن عينه والقاضى الحنى عن يساره، والناظر تحته، والموقع بين يديه (٢)، ورو وس البلد على قدر مناز ذم، وترفع القصص (٣) فيقروها الموقع على النائب فيفصلها بحضرة القضاة، ثم ينصرف الموكب "(٤)

وكان أول من تولى نيابة السلطنة بالإسكندرية منذ أن تحولت إلى نيابة ، الأمر بكتمر المشهور بالشريني (٥) الذي أنعم عليه السلطان بإمرة مائة وتقدمة

<sup>(</sup>١) النجاة خنجر مقوس يشبه السيف.

 <sup>(</sup>٣) هو كاتب السر ، وكان يشر ف على كتاب الدواوين الذين يستنيرون بارائه وسفورته ، وسمى كذلك لأنه كان يكتم سر السلطان ، وكان يلقب أيضاً بصاحب ديوان الانشاء ، وناظر الانشاء الشريف .

 <sup>(</sup>٣) الشكايات

<sup>(</sup>٤) القلقشندي ، صبح الأعشى ، ج ٣٠ ، ٩٤ .

<sup>(</sup>ه) هو الأسير بكتمر بن عبد الله المؤسى أسير آخور الأشرف شمبان أو الأمير آخور الكبير بالديار المصرية ، وكان من أجل الأمراء فضلا وسعرنة ودينا وعنة عن الأموال وتولى عدة وظائف ، وتنقسل فى الولايات مشل نيابة حلب والاسكندرية ، ثم استقر أمير آخور إلى أن توفى فى المحرم سنة ١٩٧٨ وهو صاحب المصلى والسبيل المعروف بسبيل المؤسى بميدان الرسيلة بالقاهرة بأدنى قلمة الجبل المصلى والسبيل المعروف بسبيل المؤسى بميدان الرسيلة بالقاهرة بأدنى قلمة الجبل =

ألف(١) ، بعد الوقعة . ومنذ ذلك الحين عظم قدر نوامها ، وصار نائمها يسمى ملك الأمراء (٢).

### ب ـ سياسة الضغط على مصر لعقد الصلح مع قبر ص :

أحدثت واقعة القبارصة بالإسكندرية اضطراباً شديداً في ميزان النجارة البحرية في حوض البحر المتوسط ، فقد خاص البنادقة والكنيلان وغير هم من السعوب التجارية أن توثر هذه الوقعة على مصالحهم الإقتصادية مع مصر ، وكانت قد وصلت إلى الإسكندرية عقب الوقعة قرقورتان بها متاجر كثيرة الكتيلان ، ولكن النجار كانوا نخشون من غضب أهالى المدينة ، فرفضوا أن ينزلوا بضائعهم من القرقورتين إذا لم يقدم لهم المسلمون رهائن مبهم يضمنون بهم ألا بمسهم أحد بسوء . وظلت السفينتان راسيتين بمينسساء الإسكندرية إلى أن قدم إلى ميناء الإسكندرية رسل صاحب الكتيلان في غراب، وطلبوا هم الآخرون أن يقدم أولو الأمر في الثغر رهائن من المسلمين حتى وطلبوا بدل تأذاء رسالهم والعودة سالمين . فامنت المسلمون من ذلك ، وأصر الكتيلان على عدم الزول ما لم يضمنوا الانفسهم الأمان عن طريق الرهائن . وفي هذه الآونة قدمت قطائع البنادقة تحمل رسلامن البندقية ، مهمهم تجديد الصلح وفتح كنيسة القيسامة ، وطالبوا هم أيضاً برهائن ، فأرسل الأمير السلح وفتح كنيسة القيسامة ، وطالبوا هم أيضاً برهائن ، فأرسل الأمير الصلح وفتح كنيسة القيسامة ، وطالبوا هم أيضاً برهائن ، فأرسل الأمير

 <sup>(</sup>راجع ابن تغری بردی ، النجوم الزاهرة ، ج ۱۱ ، ص۱۱۳ ابن حجر ،
 الدر الکامنة ، ج ۲ ص ۲۱ ) .

<sup>(</sup>۱) النويرى ، نهاية الأرب ، ج . ٣ ص ١٣٩ -- النجوم الزاهرة ، ج ١١٠]، ص ٣٠٠

<sup>(</sup>۲) النجوم ، ج ۱۱، ص ۳۰

بكتمر الشريف نائب السلطنة بالثغر إلى والى دمهور يطلب منه أن يبعث إليه جاعة من سجنائه ممن حكم علمهم بالإعدام ، فأرسل إليه نحو عشرة منهم ، فلما وصلوا فى حضرة النائب ، أمر بأن يتنكر أحدهم فى صفة جندى ، وآخر فى صفة قاضى ، وثالث فى هيئة شاهد ، ورابع فى زى تاجر ، وخامس فى مرتبة كاتب ، وصنف باقهم في صفات أخرى ، وألبس كلامهم ما اقتضاه لبسه . ثم أرسلهم إلى مراكب البنادقة وشيع وراءهم نساء وصبيانا يصيحون ويبكون كأنهم أولادهم . فاستوثق البنادقة من الرهائن ، ونزلوا من مراكبهم ، وحملوا إلى قلعة الحبـــل ، فأحسن الأتابك يلبغا الحاصكي استقبالهم ، وأعطوه هداياهم ، فوزعها على من كان تحضرته بعد أن استبقى طستا وإبريقاً من الذهب ، وصندوقا ، وعوضهم عن هداياهم بهداياه ، ثم طالع رسالتهم وكانت تتضمن ما معناه أنهم ما زالوا في طاءة السلطــــان الإسكندرية ويعرض المال ، وسألوا تجديد الصلح، وأن بمكن تجارهم من قدرِم الثغر ، وأن يفتح كنيسة القيامة بالقدس ، وكانت قد غلقت بعد واقعة الإسكندرية ، فأجامهم بأنه لابد من غزو قبرس وتخريها » (١) . وهكذا رفض يلبغا مطالمهم ، وأصر على أن يبدأ ملك قبرص بطلب الصلح وأن يرد إليه أسرى الإسكندرية قبل كل شيء كشرط أساسي للتفاوض في الصلح . وَ اللَّهِ وَفِدَ البَّنَادَقَةَ إِلَى قُرْصَ ، وَاتَّفَقُوا مَعَ المَّلَاثُ القَّرْصِي – وَكَانَ يَأْهُب لغزو بىروت ــ على أن يدفعوا له ما أنفقه على تلك الحملة فى مقابل ألا يقوم بانفاذها ، وأن يسعى على عقد الصلح مع سلطان مصر . وعاد الوفد من جديد

<sup>(</sup>١) المقريزي ، السلوك ، ج ٧ ص ١ ه (مخطوطة مصورة بدار الكتب المصرية)

محمل رد ملك قبرص ، ونزلوا ثغر الإسكندرية دون أن يطالبوا فى هذه المرة برهائن ، وشقوا المدينة « وبين أيديهم طبولهم تدق ، وأبواقهم تصرخ ، ومزاميرهم تزمر ، وأعلامهم منشورة ، وقلوبهم مسرورة »(١).

وكان تجار الكتيلان والوفد الكتيلاني ما زالوا مقيمين في سفهم بميناء الإسكندرية ، غير مطمئنين إلى أنفسهم عند النزول ، فلم شاهدوا رسل البنادقة يدخلون الإسكندرية بدون رهائن تجرأوا على النزول من سفنهم ، فأطلقت البطائق إلى السلطان بنزول رسل صاحب الكتيلان ومنهم هداياهم التي بعثها ملكهم إلى السلطان ، فأتى المرسوم محملهم إلى القاهرة ، فحضروا بين يدى الأمير الأتابكي يلبغا ، وذكروا ما جاءوا فيه من الطاعة للسلطان ، والسعى للصلح وزعموا أنهم لم يظاهروا صاحب قبرص ولا اشتركوا فى الوقعة ، فأكرمهم الأمر الأتابكي واحتني بهم . ثم خاطب يلبغا رسل البنادقة ورسل الكتيلان ، فقال موجها حديثه للبنادقة : ﴿ إِنْ مُولَانَا السَّلْطَانُ قَصَّدُ إرسال رسله معكم إلى صاحب البندقية وصاحب جنوة ، ثم تطوفوا بهم أراضي ملوكهم بهدایا السلطان لهم وبالصلح معهم ، وتكون متاجركم تأتى إلى ساحل مصر والشام ، ومن قصد منكم زيارة كنيسة قامة فليأت بأمان على نفسه وماله، بشرط أن لا تظاهروا القبر سي ولا تعينوه أنم ولا هم، فان أنتم ظاهرتموه فليس بيننا وبينكم صلح ، فاتفق الأمر معهم على ذلك ، ورضوا به ، فأرسل السلطان الملك الأشرف شعبان معهم رسوله صحبتهم معه جنده وخدمه بعد أن تركوا مهم رهاين بالقاهرة من البنادقة والحنوية والكتيلان ، وكان رسول السلطان يقال له الأمر سيف الدين طغية بن

<sup>(</sup>١) النويرى ، الالمام ، ص ٤٠ أ ، ٤٠ ب .

العرضي … فسافروا في الثامن والعشرين من صفر سنة ٧٦٨ هـ (() .

ولم يكن السلطان المملوكي في حقيقة الأمر راغباً في عقد الصلح مع ملك قبرص، فلم يكن قد نسى بعد ما اجرمه هذا الملك وحشوده في الإسكندرية، بل كان الأثه ف شعبان يتحرق لطلب الثأر منه على هذه الغارة ، فاذا كان قد قبل مبدأ الصلح معه فانه في الواقع كان يكسب الوقت لبناء أسطول قوى لغزو قبر ص بقصد تأديب ملكها . و لذلك فان يلبغا الحاصكي أمر عقب الوقعة القبرصية بعارة المراكب الحربية والاجتهاد في إعدادها، كما أمر بتجهيز البحارة والنفاطة لاسفر مع المراكب التي تنتجها دار الصناءة تمصر ، ويذكر المقريزي أنه اهتم « بعمل الشواني البحرية لغزو الفرنج ، فجمع من الأخشاب والحديد والآلات ما بجل وصفه ، وشرع النجارون فى عملها بجزيرة أروى المعروفة بالحزيرة الوسطى ( وتقع بنن الروضة وبولاق) ، وتولى عملها الوزير فخر الدين بن ماجدين .... فقام في ذلك أتم قيام ، وبذل همته . واستفرغ وسعه ، وتصدى له ليلا ونهاراً ، واستقرشاد العمل الأمر علاء الدين طيبغا العلائي أستادار الامعر يلبغا ناظر العمل مها ، الدين بن المفسر، فنَّادم العمل ماية شيني ما بين غراب وطريدة برسم حمل الحيل ، وكان أمرآ ويولا . ونودى بالقاهرة ومصر خضور البحارة والنفاطة ومن يريد الحهاد في سبيل الله إلى بيت الأمر يابغا الأتابك للعرض ، وأخذ النفقة للسفر في المراكب . فاجتمع عدة من المغاربة رجال البحر ، وكتبت أسماؤهم ،وقررت لحم المعاليم . وأقيمت لهم نتباء . وقاموا في مساعدة صناع المراكب ، وكتب إلى طرابلس وغيرها من بلاد الساحل بإنشاء مراكب حربية ، وجمع رجالها،

<sup>(</sup>١) النويري السكندري ، ص ٢٤١ أ ، ٢٤١ ب.

وكان عملا جليلا ، (١) . وهكذا كلت المراكب التي أمر يلبغا بصنعها في مصر في عام واحد، وكان عددها مائة مركب أشحها بالرجال والأسلحة ، وأمر الغزاة أن يلبسوا الزرد ومصفحات الحديد بالبر فلبسوها ، وتسلحوا بأسلحهم ، وركبوا خيولهم . ثم دعا رسل صاحب الكتيلان في ربيع أول سنة ٧٦٨ لمشاهدة العرض العسكرى للجيش البرى والبحرى (٢) . وكان يلبغا قد أصدر أمره للأمير بيده والخوارزمى في الشام بعارة الشسسواني والحالات في دار صناعة ببروت ، كما أمر جميع النجارين في الشام بقطع أخشاب شجر الصنوبر والقرو وغيرها من جيل شغلان الواقع بالقرب من أنطاكية ، ونشرها لصناعة السفن في مصر (٣) . وقد امتثل بيدمر الحوارزمي أمر بلبغا وسخر في صناعة السفن بيبروت عدداً كبيراً من الصناع ، في حين أمر العسكر بمراقبة الساحل خوفا من قدوم صاحب قبرص على حين غفلة ، فيدمر جيشه ما تم إنشاوه . ولكن مهمة هذا الأسطول الشامي المصرى لم فيدمر جيشه ما تم إنشاوه . ولكن مهمة هذا الأسطول الشامي المصرى لم عليكه (٤) ، وعندئذ توقف العمل في إنشاء بقية السفن الشامية (٥) .

 <sup>(</sup>۱) السلوك ، ج ٧ ص ٤٤

<sup>(</sup>۲) النویری السکندری ، ص ۱۳۷ ب ، ۱۳۸ أ — النجوم الزاهرة ، ج ، ۱ ،

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة ، ج ١١ ص ٣٠

<sup>(</sup>٤) النجوم الزاهرة ، ج ١١ ص ٤٠

 <sup>(</sup>٥) صالح بن يجيى، تاريخ بيروت وأخبار الأسراء البعتريين من بنى الغرب،
 تحقيق الأب لوبس شيخو اليسوعى، بيروت ١٨٩٨، ص ٢٦٠ ، ٣٥٠ ، ٢١٣

ثم قدم إلى ميناء الإسكندرية بعد سفر رسل السلطان إلى صاحب المندقية في صفر سنة ٧٦٨ رسل ملك قبرص في غراب، وهم ثلاث سفراء كتيلان: حنا دالفونسو، وكان بهودياً وتنصر. وجورج ستيكا ، وبول دى بيلونيا ، حملوا هدايا من ملك قرص إلى السلطان ، فقابلهم السلطان شعبان وطلب مهم أن يرجعوا أسرى المسلمين (١) . فوعدوه بذلك ثم رحلوا . ولم يكد ممضى شهر على ذلك حتى قدم رسول من ملك قبرص في غراب، وكان رسل ملك الكتيلان ما زالوا مقيمين بالقاهرة ، فحمل رسول بطرس القبرصي إلى القاهرة ، ومثل أمام يلبغا الخاصكي ، فعنفه بسبب عدم وفاء الرسل السابقين بوعدهم في إرسال أسرى المسلمين ، وعلم منه أن صاحب قبرص موجود في غراب بالبحر أمام الإسكندرية ، فجهز يلبغا ثلاثة أغربة من السفن التي عمرها في النيل مشحونة بالرجال والعدد ، بالإضافة إلى خمسة أغرية أخرى كانت مشحونة فى الإسكندرية بالرجال والسلاح بقصد تسييرها القبض على بطرس . فاضطر رسل الكتيلان إلى التوسط عند ملك قبرص بقصــد ارجاع أسارى المسلمين ، فخرجوا ومعهم رسول السلطان وهو ناصر الدين محمد قراجا من جهة دمياط (٢) . وقد نجح رسل الكتبلان عند ملك قبرص في إطلاق سراح أسرى الإسكندرية.

وتسجل عودة الأسرى نهاية المرحلة الأولى من المفاوضات، وتبدأ المرحلة الثانية بعد ذلك ، وهي مرحلة استغرقت نحو أربعة سنوات كانت تتخللها بين الحين والحين غارات قبرصية على مينساء طرابلس الشام ومينساء

Makhairas P. 163 (1)

<sup>(</sup>٣) النويري السكندري ، ص ٢٤٦ أ ، ٣٤٧ ب .

الإسكندرية وبلدة الصرفند ومينساء صور وغيرها من موانىء الشام . بقصــد الضغط على السلطان المملوكي وحمله على قيــول الصلح مع القبارصة (١) . ولكن السلطان لم يستطع أن يغفر سريعاً للقبارصة جرأتهم على مهاجمة الاسكندرية وسواحل الشام ، ولذلك كان يسمى للانتقام مهم، ولم يكن قد قبل مبدأ المفاوضة معهم إلا تظاهرا ، وإنما كان يعمل على التسويف والماطلة في عقد الصلح حتى يتم خلال ذلك إنشاء الأسطول الذي كان يلبغا الخاصكي قد أمر بانشائه في القاهرة وببروت . فلما أو في ملك قبر ص ره عده في إر سال الأسرى ، تظاهر السلطان بالغضب محجة أن ملك قبر ص لم بهتم بشأنه ، إذ أرسل إليه رسلا أقل أهمية من رسله السابقين (٢) . وعندئذ لم بجد بطرس بدأ من تشديد الضغط على مصر بمهاجمة سو احل الشام من جديد. فغي أوائل المحرم سنة ٧٦٨ هـ ( نوفمبر ١٣٦٦ م ) جهز بطرس أسطولا ضخماً تألف من ١٦ سفينة ما بين شواني وبطسات للإغارة على ساحل الشام ، ولكن عاصفة عاتية فصلت وحدات هذا الأسطول بعضها عن بعض ، فلم يصل منه إلى طرابلس سوى ١٥ سفينة بقيادة فلور بمونت دى لسار ، أطلق رجالها يد النهب في المدينة ، ثم عادوا إلى قبر ص (٣) .

ويبسدو أن تلك الحملة ، رغم فشلها ، ألانت بعض الشيء من تصميم السلطان على رفض الصلح مع القبارصة ، فوافق السلطان على بدأ المفاوضات ولكنه لم يلبث أن عدل عن ذلك محجة عدم رضائه على بعض

Atiya, P. 372 (1)

Makhairas, P. 165 (7)

Atiya, P. 373 (r)

شروط الصلح (۱). وعادت سفارة ملك قبر س التي كان ير أسها جاك دى نورس التركولي إلى الماغوصة ( بفترص ) بدون نتيجة . و هكذا أخفقت محاولة بطرس إبرام صلح مع السلطان المملوكي . وعندئذ عقد بطرس العزم على ممار سة سياسة الضغط من جديد . ويذكر النويري . أنه « لما كان في أواخر سنة ۷٦٨ ه أشاعت الناس أن القبرسي جمع جمعاً كثير أمن النصاري قاصداً الاسكندرية ، فارتقبت له المسلمون ، وتهيأت له الترك المحردة بها ، وأبرزوا أسلحتهم التي بها يقاتلونه ، وهي من السيوف الهندية ، والرماح الحطية ، واللمرق اللمطية ، واللابابيس اللتية ، والأطبار المردية ، والقسى الحنية ، والأعلام المشهورة مع ما هيأوا له من النفط والمدافع وأكر الرصاص التي ترمى عليه بالمقالع ، مع المحافيق الغضبانة ، والحجارة الصوانة ، والحيول المضمرة ، والفرسان المغمرة ، والعساكر المسردة ، والفرسان المغمرة ، والعساكر المسردة ، والفرسان المغمرة ، والعساكر المسردة ، والقرسان المغمرة ، والعرب المقردة ، والقرسان المغمرة ، والعرب المقردة ، والقرسان المغمرة ، والعرب المقردة ، والعرب المقردة ، والقرسان المغمرة ، والقرسان المغمرة ، والقرسان المغمرة ، والقرسان المغمرة ، والعرب المقردة ، والقرسان المغمرة ، والقرسان المغمرة ، والقرسان المغمرة ، والعرب المقردة ، والقرسان المغمرة ، والعرب المقردة ، والعرب المسردة ، والقرسان المغمرة ، والعرب المسردة ، والعرب المسردة ، والقرسان المغمرة ، والعرب المسردة ، والقرسان المغمرة ، والعرب المسردة ، والعرب المسردة

ولكن بدلا من أن يوجه القرصى غارته على الإسكندية تحول إلى طرابلس الشام، فوصلها فى أول عام سنة ٧٦٩هم، واشترك فى تلك الغزوة مقاتلون من البنادقة والحنوية والقبارصة والحرايطة (أهل كريت) والروادسة والفرنسيين والهنكر (الهنغاريين) بلغ عددهم ١٦ ألف مقاتل، حملهم مائة وثلاثون سفينة ما بين شيبى وقرقورة وغراب وطريدة وشختورة، مهم ألف فارس، والبقية رجالة، فقدم البنادقة فى ثلاثين غرابا، والحنوية فى عشرين، والروادسة فى عشرة، والأغراب فى حمسة

<sup>(</sup>١) سعيد عاشور، قبرس والحروب الصليبية ، ص ٧٣

<sup>(</sup>٣) النويري السكندري ، ص ١١٥ أ (مخطوطة الهند)

عشرة ، والبقية من قدر ص (١) ، واشترك بطرس بنفسه هو وصاحب رودس فى تلك الغزوة . ويبدو أن أهل طرابلس لم يفاجأوا بنزول الفرنج بسبب كثرة طروق القبارصة لمدينهم ، وعيهم بسواحل الشام ، فتصدى لهم جاعة من أهل طرابلس ومن بنى من عسكرها ، ووقعت بداخل المدينة وقائع استشهد فها من المسلمين نحو الأربعين ، بينما قتل من الفرنج نحو الألف حسب رواية المقريزى وأبى المحاسن (٢) . وقبل قتل من المسلمين واحد وعشرون شخصاً حسب رواية النويرى السكندى ، وقبل أربعة أنفس ، بينما قتل من الفرنج ثما عائة (٣) . ثم أنسحب القبارصة مهزمين إلى سفهم (٤) بينما قتل من الساحل السورى ، فوسوا بجبلة بغية غزوها ، ولكن ربحاً عاصفا فرق سفهم فى البحر ، فاتجهوا فرسوا بحبلة بانياس وأحرقها ، ثم أغار على بلدة إياس (٥) . ورد المسلمون بطرس مدينة بانياس وأحرقها ، ثم أغار على بلدة إياس (٥) . ورد المسلمون على تلك الغزوة ، فقد خرج ابراهيم التازى رئيس دار الصناعة بالإسكندرية من ميناء الإسكندرية ومن ميناء الإسكندرية في قرابين ، وبصحبته خمسائة قائد مسلمين في ٢٩ رجب

<sup>(</sup>۱) النويرى السكندرى ، الالمام ، مخطوطة رقم ۱۹۳ بدار الكتب المصرية ص . ۷ (نسخة محمود حمدى منقولة عن النسخة الأصلية برقم ۱۶۶۹) – السلوك ج ۷ ص . ۳ – تاريخ الملك الأشرف قابتباى ، مخطوطة رقم ۵۵۵، ح بدار الكتب ص ۲۶ أ .

 <sup>(</sup>۲) السلوك ، ج ٧ ص . ٦ – النجوم الزاهرة ، ج ١١ ص ٥٠ ، ٣٠

<sup>(</sup>۳) النويرى ، الألمام (نسخة دار الكتب ) ص ۹۸

Makhairas P. 193 (5)

<sup>(</sup>ه) طرابلس الشام ، ص . ٥٠٠ والملحق ص ٤٧١

سنة ٧٦٩ ه إلى جزيرة قبرص وما بجاورها من جزر ، فغم زورقا كبراً بقلعين وأرسلها مع عدد من رجاله إلى الاسكندرية ، فوصل الزورق في ٩ شعبان (١) . ثم عاد ابراهم النازى من غزوته ومعه عدد من أمرى الفرنج في ٢٤ شعبان سنة ٧٦٩ هـ ، بغرابيه موسوقين بالغنائم بعد ٢٣ يوماً ، فارتجت الاسكندرية لقدومه وماجت بأهلها ساعة وصوله ، فخرج أهل الإسكندرية إلى موضع منارها ، واصطف الرك الحردة لحراسة الإسكندرية بطول الساحل راكبين خيولهم ، متطلعين إلى الغرابين القادمين ، وقد ارتفعت عليها أعلام السلطان . ودخل الريس ابراهم النازى ثغر الإسكندرية ، وسار من خلفه أسارى الفرنج يتقدمهم راهب كهل وهو راكب حار ، وجهه لذنبه ، وخلفه يسير ٣٥ أسيراً حفاة الأقدام ، قد ربطت أعناقهم بالحبال وأيدهم بين المنازية بين بالمها بال

واستمر التوتر فى العلاقات بين مصر وقبرص قائماً إلى أن لتى بطرس دى لوزنيان مصرعه على أيدى جاءة من النبلاء فى ٧٧٠ هـ ( ١٣٦٩ م ) ، ولم يؤثر مصرعه فى تخفيف حدة التوتر القائم ، فقد واصل التبارصة غاراتهم على سواحل مصر والشام فى بداية عهد خلفه بطرس الثانى ( ١٣٦٩ – ١٣٨٢).

### ج ــ غزوة القبارصة للإسكندرية في سنة ٧٧٠ ه :

أغار القبارصة فى سنة ٧٦٩ هـ على بلدة الصرفند بساحل الشام ولكنهم لم يخرجوا من هذه الغزوة إلا بعدد من الأسرى عديهم ١٣ أسيراً ، واتجهوا بسفنهم إلى مياه الإسكندرية للتلصص فى بحرها فى ١٢ شعبان سنة ٧٦٩ هـ ،

النويرى ، الالمام ، مخطوطه دار الكتب ، ص  $\rho \rho = \rho \rho$  ب

<sup>(</sup>٢) نفس ألصدر ، ص ١٠١ ب

فظفروا هناك بزورق للمغاربة قد اكتمل وسقه كان راسياً بأقصني الميناء ، مجهزاً للإقلاع إلى طرابلس الغرب، محمل اماً يقدر ثمنها ببضعة عشر ألف دينار ، فقتلوا من فيه من المغاربة ومن كان معهم من رماة الإسكندرية،من بينهم ابن معلا أحد رونساء دار صناعة الإسكندرية (١) . و في العام الأول من حكم بطرس الثاني أغار القبارصة في أربع بطسات بقيادة سنحران دمرف القبر صيى ، عم بطر س الثاني و الوصى عليه ، على سواحل صيدا و البتر و ن الواقعة جنوبي طرابلس ، كما أغاروا على أنطرطوس واللاذقية (٢) . ولم يكد بمضى شهر واحد على هذه الغارة حتى هاجم التمبارصة مدينة الاسكندرية للمرة الثانية ، ويذكر االنويري أنه « في يوم الأربعاء سادس ذي الحجة من السنة المذكورة ( ٧٧٠ ه/ ١٣٦٩ م ) ورد إلى مينة الإسكندرية الشرقية ثلائة أغربة كبرة المقادير وطريدة كبرة وسلورتين ، ذكر بعض التركمان الذين أتوا من رو التركمة تجاراً إلى الإسكندرية أن سنجوان دمرف القررسي أتى مهم ، فهم ألف علج ، وهذا سنجوان دمردف المذكور هو ابن ديوك صاحب قمر س الذي رزقه من امرأة بوطا التي كانت عنا. ديوك يزانها قبل أن يرزق من زوجته أولاده زبر الذي ظفر بالإسكاندية والبرنز وحاكك .... فكان سنجوان دمرف المذكور ولدزنا... فلما أنَّى سنجوان دمرف وله الزنا بغربانه وطريدته والسلورتين. نزل يمتقوا بها مينة الإسكندرية الشرقية، فلم يأت منها إلى الساحل خبر ، ونزل جهاءة منهم ساحل المنار ، فسار إلىهم على سيالة المنار مهاء الدين أصلان الحاجب بأجناده . فالم رأتهم الفرنج الذين

 <sup>(</sup>۱) نفس الصدر، ص وو أ . . . . ب

Atiya, P. 374 (7)

بساحل المنار قاصديمهم رموا علمهم بالسهام. فرمي الحاجب هو وجنده علمهم أيضاً بالسهام ، أذهلوا عتمولهم بها بتواتر الرمي ، فتبادروا هرباً في قواربهم إلى غرباتهم حصاوا بها . فلماكان وقت العصر أرسلوا قارباً إلى القرب من الساحل فيه جماعة من الفرنج قالوا لمن بالساحل المعدين لحر مهم ، إن معناكتباً للسلطان نعطها لكم ترسلونها له ونريد جوامها ، فقالت المسلمون هاتوها ، فقالوا: في غداة غد نعطها لكم. فقالت المسلمون لهم: كيف يكون لكم كتب للسلطان ورميتم على السلمين بالسهام ، فقالوا خفنا منكم عند اتيانكم إلينا ، توهمنا أنكم جئتم تأسروننا . فقالت المسلمون : وما تريدون الآن ؟ فقالوا : نريد الأكل والشرب ، وفي غد ندفع إليكم الكتب . فقالت المسلمون : إذا دفعتم إلينا الكتب أطعمناكم وسقيناكم بعد أن تعطونا بكل قربة ماء رجلا منكم يكون عندنا تصديقاً لمقالتكم ونرسل إليكم في كل يوم الضيافة إلى أن يأتى جواب كتبكم ، فرجموا إلى غربانهم وأخبروا بذلك أصحامهم . فاتوا ، وباتت المسلمون على الساحل مستيقظــــــن ولحربهم متأهبين » (١) . ويواصل النويري سرد قصة هوًلاء القبارصة ، فيذكر أن المسلمين انتظروهم يقبلون علهم بالكتب حتى سحر يوم ٧ ذي الحجة ، فلم يفعلوا ، ثم رأوهم يرفعون مراسهم ويقلعون من الميناء الشرقية إلى صدر البحر ، وما لبثوا أن انحرفوا عن اتجاههم ، وانعطفوا قاصدين يحر السلسلة و هو الميناء الغربية ، وكان بها قرقورة وغراب وسلورة للمسلمين ، وعندئذ استعد المسلمون لقتالهم . فجهزوا المحانيسيق بالأحجار وأعدوا المدافع للرمى مها. وصعد القياد ورماة الحرخ إلى القرقورة ، في حين صعد

<sup>(</sup>١) النويري ، ص ٢٧٤ ب ١٠٠ ب (مخطوطة الهند) .

الرايس ابراهم التازى رئيس دارصناعة الاسكندرية إلى الغراب هو ورجاله ، بينا صعد الرماة الحرخة أيضاً بقس بهم إلى السلورة ، ثم تعمر السور بالرماة ، ووقف الرماة المحردة والأجناد والتركمان المركزة من الساحل وفي المطرق الغرفي المنقدم لسور الاسكندرية من جهة الباب الأخضر بقسم العربية ، واصطف الرماة المتطوعة بطوارقها على ضفة البحر يرمون من جوانها بالسهام . ثم بدأ القبارصة بالعدوان ، وقذفوا المسلمين بسهامهم بقصد بنفرهم ، حتى يتيسر لهم جر السفن الإسلامية بالكلاليب ، فنبت المسلمين تنفرهم ، حتى يتيسر لهم جر الشفن الإسلامية بالكلاليب ، فنبت المسلمين فأقاموا نحو ساعتين ثم جذفوا من جديد نحو الساحل لمعاودة القبال ، فرماهم الرك بالقسى العربية والقباد والرماة المتطوعة بالقسى الحرخية ، فتقهقروا للمرة الثانية .

كل ذلك كان محدث وأهل الإسكندرية يشاهدون القتال الدائر من شراريف السور وهم عزل لا محملون معهم أسلحة، بينما جلس رماة السور خلف الكوى والمنافذ بقسهم الحرخ. فرمى القبارصة أهل الإسكندرية عمدفع تعداهم حجره، ووقع بالحزيرة، فلم يصب أحداً من المسلمين. ورد المسلمون عليم بالمدافع، فأخطأتهم أيضاً (۱). ولما أعيت القبارصة الحيلة ربطوا سفهم بعضها في بعض، وحاولوا جر غربان المسلمين، وعندئذ أمرك إبراهم النازى الحيلة، وربط غربان المسلمين الثلاثة المربوطة بعضها في بعض بالسرياقات في مراسى الحديد الموثوقة شعها على الأرصفة، ورسم خطة بمقتضاها يقفز المسلمون، وعددهم ٢٥٠ رجلا، عندما يرمى ورسم خطة بمقتضاها يقفز المسلمون، وعددهم ٢٥٠ رجلا، عندما يرمى

<sup>(</sup>۱) النويري ، ص ۲۷۹ أ ، ۲۷۹ ب

القبارصة الكلاليب على غراب المسلمين . دفعة واحدة على غراب التقدمة القبرصي ، ويقوم البعض بالقتال . بينا يقطع البعض الآخر سرياقات غراب الفرنج المربوطة بغربا بهم الثلاث ، فاذا انقطعت السرياقات يصبح فى إمكان المسلمين أن يظفروا بالغراب القبرصي المتقدم .

ولكن القبارصة فطنوا إلى خطة المسلمين ، فبدلا من تكليب غراب المسلمين ، اقتربوا من مراكب المسلمين وبدأوا يرمونهم بالسهام ، فرمي المسلمون علمهم أيضاً. فأخذ القبارصة بجمعون وجوههم المقابلة للبر بالدرق تاركين ظهورهم للبحر ، وعندئذ اندفع علمهم رماة المسلمين من كوى السور ، وتراشقت علمهم السهام من كوى السور ومن المطرق ، والأحجار من شراريف السور ، وأحاط مهم البلاء من كل جهة ، ثم قذف المنجنيق المقابل لهم على الساحل محجر ضخم هشم مجاديف غرامهم . فتوقفت المحاذيف، واحتمى القبارصة تحت الطوارق ، ويصور النويرى هذا المشهد أروع تصوير فيقول : « وصار كل علج بأخذ طارقته المقابلة تسبب له التستر عليه ، يرميها على جسده ويرقد تحتها ، فيأتيه سهم الحرخ من كوة السور نخرق الطارقة ، ويركز في الراقد تحتها ، فيتسمر الكلب معها . فصار كل من بالغراب يصرخ من حرارة وقع النشاب الذي احتاط بهم من كل جانب ومكان ، فحينتُذ جرت الغربان الثلاثة لغراب التقدمة بتلك السرياقات بقوة جذف قيادهم لها ، فما بعدوا عن رمي المسلمين لهم بالسهام إلا وأجسام الفرنج حطام ، فأقاموا داخل البحسر محيث يراهم المسلمون ، فجمعوا الغربان بعضها إلى بعض يداوون الحرحي ويرمون في البحر القتلي » (١) ،

<sup>(</sup>١) النويري ، ص ٧٧٧ أ ، ٢٧٧ ب (يخطوطة الهند) .

وفى صباح ٨ ذى الحجة رفع القرارصة صوارى غرابين ليقلعوا بهما ، وجروا غرابين خاليسين من النواليسسة خلفها ، ورجعوا من حيث أنوا .

ولم يتوقف استعداد الاسكندرية لقتال القبارصة بعد الله فعندما بلغ الأشرف شعبان أن البرنز ، الذى قتسل أخاه ربير بطرس واعتلى عرش قبرص ، يتأهب بجيوشه لمواجهة عدوان ابن عمه بجنوة الذى عمر خمسة وعشرين غراباً ، أرسل الأمراء من القاهرة إلى ثغرى الإسكندرية و دمياط لحراسها خشية أن يكون فى الأمر مكيدة مدبرة لغزو سواحل المسلمين، فقدم إلى الإسكندرية من الأمراء أسنبغا بن البوبكرى ، وقطلبغا المنصورى ، والأمير المعروف بسيدى ابن عم السلطان الملك الأشرف شعبان ، كما قدم إليها أيضاً الأمير أروس البشتكى، والأمير ابن تغز دمر ، والأمير شرف الدين بن الذركشي ، والأمير مبارك الطازى بأجنادهم ومماليكهم . ودخلوا الإسكندرية في مسهل ذى القصدة سنة ٢٧٧ ه ، وانضم عسكرهم إلى عساكر من كان أمير حاجب ، من معهم من الأجناد والماليك، أمير حاجب ، من معهم من الأجناد والماليك، بالإضافة إلى قياد الصناعة ورماة القاعات المنطوعة والعربان المركزة بظاهر وصول سفن القبارصة فلم تصل .

ثم انهى الصراع بين مصر وقبرص بتغلب الحنوية على جزيرة قبرص فى سنة ٧٥٥ه، وقد قام هولاء بنفى الملك بطرس الثانى والوصى، نظير اعبر افهها بتغلب الحنوية على الحزيرة (١).

<sup>(</sup>١) النويرى ، ص ١١٦ (مخطوطة الهند) .

كشف بأسماء نواب السلطنة بالاسكندرية سنذ وقعة القبارصة حتى نيمام دولة المعاليمك الشراكسة و

|                                         | اسم السلطان |
|-----------------------------------------|-------------|
| الم | ملة فيانشه  |
| ملاح الدين خليل بن عرام                 | امم النائب  |

# تحصين الاسكندرية وتعمير منشآتها العامة بعد الوقعة

كان لابد للسلطان الأشرف شعبان من العناية بثغر الإسكندرية ، وإعادة تعمير ما دمره القبارصة فيها من المنشآت ، وقد بالغ فى ذلك حتى أنه خرج لزيارتها فى سنة ٧٧٠ ه ، وتفقد تحصيناتها ، وشاهد أسوارها وخندقها ، وزار دار الطراز ، وشاهد النساجين وهم ينسجون الثياب . ويورد النوبرى السكندرى وصفاً تفصيلياً رائعاً لهذه الزيارة ، يتضمن كثيراً من المواضع التى عكن أن تساعدنا على إعادة تصور ما كانت عليه طبوغرافية الإسكندرية في عصره ، على النحو الذي سنفصله فيا بعد .

وتنسب معظم أعمال الإصلاح والإنشاء فى الإسكندرية بعد وقعسسة القبارصة إلى نائبين من نواب السلطنة بالثغرالسكندرى ، هما : سيف الدين الأكز وصلاح الدين خليل بن عرام .

1 — سيف الدين الأكز: كان أول ما قام به فى الإسكندرية من أعمال عقب توليه نيابة السلطنة بها الطواف على جوامعها ومساجدها وشوارعها ومعاهدها ، فأمر بعارتها ، فعمرت ، كما عمر المارستان الصسلاحى الذى كان قد أسسه السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ، وأمر بتوفير ما محتاج إليه من الأشربة والأدوية وغير ذلك من آلات الكشف على المرضى والحراحات، وجعل على رحبته نخارج بابه سلسلة مانعة للدواب تماثل السلسلة المقابلة لدهليز ضريح ومدرسة ومارستان قلاوون بالقاهرة، وأمر حراس الأخطاط وأصحاب الأرباع أن يعلقوا على أبواب الحدوانيت وقاعات القزازين والطواحن والخوان والجرافافة



البرج الاسلاي بالشلالات



باب الزهري ( جانب خلفي سن السور )

إلى ذلك أمر بصنع أبراج من الحشب ونصها بأعلى أبواب الإسكندرية تكسى بجلود الحال والأبقار حتى لا توثر فيها النار عندما يقذفها الأعداء في حالة الهجوم ، كما أمر بتعليق الصخور الصوانية المقنطرة الضخمة المثنية الأصابع والمرشوقة بنصل الحراب في أعلى أبواب الإسكندرية من جهة البحر ، فعلقت بسرياقات القنب في البكر ، وذلك استعداداً لقذفها بالمنجنيقات في حالة الغزو . كذلك أمر بحصر عدد القلاع والأبراج والمرامي وشرفات السور ، وأن يسجل ذلك في سجلات يذكر فها اسم كل رجل وحرفته الأساسية ومكان سكنه (١) .

وبالإضافة إلى تلك الأعمال الحليلة التى قام بها أو التى أمر بالقيام بها تحصينا للدفاع السكندرى، فقد أمر بازالة تراب الحندق المردوم من جهة الأبواب الدية ( القبلية والباب الشرق ) لتظهر هذه الأبواب للقادمين إلى الثغر ، وأمر أن يبيت الرماة كل ليلة جمعة بالقلاع بحرسوبها بالنوبة ، وأن مجتمع العتالون والمرادانية والسوادنة والقبانية لحر المنجنيق والحدافات لقذفها يوم الحمسة (٢).

وفى أيام سيف الدين الأكز ركب على الباب الأخضر أبوابه الحسدد الثلاثة بعد أن كان قدسد بالحجر والحبر عقيب الوقعة القبرصية (٣) .

٢ — صلاح الدين خليل بن عرام : تولى صلاح الدين خليل بن عرام الذي كان يتولى الثغر قبل وقعة القبارصة ، نيسابة السلطنة بالاسكندرية بعدها خمس مرات ، وقد قام هذا الأمر بكثير من أعمال الإصلاح والتعمير في الإسكندرية ، فجدد المبانى التي خرم القبارصة ، وعمل على تمكن وسائل

<sup>(</sup>١) النويري ص ٢٠٤ ب، ٥٠٠ أ (مخطوطة الهند) .

<sup>(</sup>٢) نفس المدر، ص ٢٠٧ ب.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر؛ ص ١٣٥ ب.

الدفاع عن المدينة نحيث تستطيع أن تصمد أمام الأعداء إذا حاولوا غزوها مرة ثانية .

قدم الأمير ابن عرام إلى الإسكندرية على رأس جش سيره يلبغا الحاصكى عقب خروج القبارصة منها ، وقام قبل كل شيء بدفن القبل من أهلها ، وحرق جثث الحيل والدواب التي قتلها القبارصة وتركت مطروحة في الطرفات المؤدية إلى الميناء ، ثم شرع في ترميم ما تخرب من دور المدينة ومنشآنها ، ولكن لم يتح له أن يستكمل ما شرع فيه إذ خلع من منصبه وتولى منصب حجابة الحجاب بالثغر . غير أن أعماله المنسوبة إليه تندرج في ثلاثة مراحل :

### المرحلة الأولى (سنة ٧٦٩هـ) :

فى هذه السنة رسم السلطان الملك الأشرف شعبان بهدم ما كان قد تجدد بناؤه بشبه جزيرة المنار من الربط والقصور بعد موقعة القبارصة خوفاً من أن ينزلها العدو فيتخذها حصناً له ومأوى يأوى إليه فى الليل والنهار ، وسقاية له لكثرة صهار بجها الممتلئة عمياه الأمطار (١)

وكان للإسكندرية قبل وقمة القبارصة خندق واحد يبدأ من ساحل بحر السلسلة ( الميناء الغربية ) والباب الأخضر وبمتد إلى قلعة ضرغام ، وكانت أمواج البحر تلطم السور عند قلمة ضرغام الواقعة قرب الطرف الشهالى الغربى من سور الإسكندرية على ساحل البحر ، ولذلك ترك هذا الموضع بغير خندق ، أنحسر البحر عن السور ، فظل هذا الموضع بدون خندق ، ونسى الولاة أمره ، وأهملوا إقامة خندق هناك ، إذ لم يكن في حسبابهم أن يكون هذا الموضع نقطة ضعف في دفاع الإسكندرية . ولذلك السبب حرص الأمير

 <sup>(</sup>١) النويرى ، ص ٩ و أ (مخطوطة الهند) .

صلاح الدين بن عرام فى نيابته الأولى للغر الإسكندرية أن يعمر خندقا غربى الإسكندرية ، وببدأ من قلعة الباب المخضر وينهى بالقلعة المحاورة لدار السلطان وباب الحوخة . وأوصل هذا المحندق بالحندق القبلى المحيط بالاسكندرية من جهة البر ، فأصبح ذلك «خندقا ومطرقاً ومكنا لدخول نجدة المسلمين منه فى خفاء لإقامة حائطه الذى يلى البحر ، إلى أن تحرجوا منه على حين غفلة إلى الحزيرة وقت حرب الفرنج إن أتوا لذلك » (١) .

وفى هذه المرحلة أيضاً أقام ابن عرام أبواب البحر الأول والثانى عوضا عن البابين اللذين أحرقها أهل عن البابين اللذين أحرقها أهل الإسكندرية عند الوقعة كى يسهلوا لعسكر النجدة القادمين من القاهرة أن يدخلوا منه . كذلك أقام أبواب دار الصناعة الشرقية وأبواب الديوان ، وسد الباب الأخضر وباب الحوخة وباب الاقنية (۲) .

وأعتفد أنه أقام فى هذا الحسام أيضاً الخندق الشرقى (٣) محذاء السور الذى توصل منه الفرنج إلى دخسول الاسكندرية من جهة باب الديوان ، ولم يكن بهذا الموضع خندق من قبل ، فحدره فى أسرع وقت ، بدليل أن

<sup>(</sup>۱) النويرى ، ص ه ۱۰ اِ

 <sup>(</sup>۲) نفس المصدر، ص ۱۳۵ ب، ويقصد بباب الأفنية، الباب المجاور لباب الديوان من جهة الغرب، وسمى كذلك بسبب تفتحه على مجارى القنوات المتفرعة إ من خليج الاسكندرية.

<sup>(</sup>٣) يدرج النويرى السكندرى انشاء هذا الحندق في أعمال ابن عسرام في سنة ٧٧٧ هـ (راجع الالمام ، ص ٣٠٥ أ) ولكنه عندما يذكر أن السلطان الأشرف شعبان عند زيارته للاسكندرية فيسنة . ٧٧ هشاهد هذا الحندق المتجدد =

السلطان الأشرف شعبان شاهد عند زيارته للاسكندرية فى جمادى الأولى سنة ٧٧٠ المكان الذى صعد منه القبارصة السور»، والحندق الحديد الذى أستأه الأمير صلاح الدين بن عرام مكان صعودهم ((۱). وكان هذا الحندق الشرق كاذى دار الصناعة وديوان الحمس وبجارى الأفنية بن داخل السور. وبعد أن أتم ابن عرام حفر الحندقالمذكور أوصله بالحنسدق الأصلى الذى كان يبدأ من ساحل بحر السلسلة والباب الأخضر إلى قلعة ضرغام. وقد عرف يدا الحندق بالمطرق الشرقى (٢). وكان من فوائد المطرقين بالاضافة إلى أنهما يعرفلان من تقدم العدو أنه يمكن عسكر مصر من دخول شبه جزيرة المنار عن طريقهما بدلا من تكلف مشقة دخول المدينة من أبواما القبلية.

#### المرحلة الثانية (سنة ٧٧١ هـ) :

اهتم الأمر صلاح الدين بن عرام فى نيابته الثانية لتغر الاسكندرية بتحصين الميناء الغربية المعروفة ببحر السلسلة لحماية سفن المسلمين ، فعمل على تضييق فوهة الميناء عن طريق تغريق كتل ضخمة من الحجارة فى مدخل الميناء،وسد قسم كبير منه جذه الحجارة حتى تشبه السياج الدائر على الميناء من جهة المدخل ، فلا تصله بالبحر الافوهة ضيقة ، أقام بها أبنية محكة ذات سلسلة ضخمة قوية ، تغلق بقفل ثقيل، وجعل يموضع القفل كوى

يستنتج أن الخندق حفر قبل هذه السنة أى فى قترة نيابته الأولى، ولذلك نرجع أن الحندق أقيم فى المقول أن يهمل أن الحندق أقيم فى من المقول أن يهمل ابن عرام انشاء هذا الخندق الشرق مع علمه بأنه نقطة الضعف الوحيدة فى سور الاسكندرية التى استغلها القبارصة، فلا يقوم بحفره حتى سنة ٧٠٧ هـ.

<sup>(</sup>١) النويري ، ص ١٤٠ أ (مخطوطة دار الكتب) .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص ١٣٥٠

ومنافذ لرمى السهام على من يقصد السلسلة من الفرنج . وقد تم الفراغ من هذه الأعمال في أوائل سنة ٧٧١ ه .

وبالإضافة إلى تحصن الميناء الغربية أمر صلاح الدين بن عرام فى هذه المرحلة بتحصين باب السدرة وذلك ببنيان ضخم شديد الارتفاع أشبه ما يكون بالبرج أو الطابية ، كما أمر بحفر خندق جديد فى شبه جزيرة المنار ، ممتد عمودياً على الحندق العتيم ، وقد تم عمل هذا الحندق فى مستهل رمضان من على الحندق العتيمة ، وقد تم عمل هذا الحنسدق فى مستهل رمضان من سنة ٧٧١ هـ (١) .

#### ا لمرحلة الثالثة (سنة٧٧٧ هر):

وفى هذه المرحلة أمر الأمر ابن عرام بانشاء دروب مغلقة قوية لحماية الدور بالاسكندرية من الأعداء ، ورتب خلف كل باب درب مها حارس، وتم عمل الدروب فى شهر شعبان ورمضان سنة ۷۷۷ هـ (۲) . وفى هذه السنة تم إنشاء مشط جديد ضخم لراب الصناعة الغربية من جهة المطرق الغربى زنته عدة قناطر ، تخرج منه الرماة إلى الحزيرة وتدخل منه وقت الحرب فى حماية رماة السور بأعلاه، فى الوقت الذى تكون فيه أبواب الاسكندرية مغلقة . وكان هذا المشط الحديدي يرخى عندما يم دخول الحند ، أما فى حالة خروجهم فعرفع من أعلى السور عن طريق سرياقات تدور حول لوالب الأتراس ذات الأضراس (۲) .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص ٢٠٨ ب

<sup>(</sup>٢) نفس المدر، ص ٧٠٠ ب

<sup>(</sup>m) النويرى ، ص ٢٠٨ ب ، ه١٠ أ

ونستنج من قيسام ابن عرام فى المرحلة الأولى باقامة بابين لبسساب البحر ومن قيام سيف الدين الأكز بتركيب الأبواب الثلاثة الحدد للباب الأخضر بأن سور الاسكندرية الشالى الممتد من باب البحر إلى الباب الأخضر كان مزدوجاً ، أى أنه كان يطوق الستارة الرئيسية سور أمامى ، فكان للسور الرئيسي بابان ولاسور الأمامى باب واحد . ونعتقد أن هذا السور الأمامى أقيم إما فى عصر صلاح الدين يوسف بن أيوب عند زياراته المتنابعة بثغر الاسكندرية ، أو فى أيام الناصر محمد بن قلاوون على يد الأمير بيبرس الحاشنكير ، على النحو الذى أوضحناه من قبل .



قلعة قايتباى : صورة تمثل أحد المرات بداخل الجدار الخارجي للقلعة المطل على البحر

# الفصّل الحاري شسر

## الإزدهار الأخير وبداية عصر الإضمحلال

- ۱ سالاسكندرية منذ قيام دولة المماليك الشراكسة حتى بداية عصر الأشرف قابيساي .
  - (۱) فى عصر الظاهر أبى سعيد برقوق (٧٨٤ ٨٠١ هـ) وولده الناصر زين الدين فرج (٨٠١ – ٨١٥ هـ) .
- (ب) في عصر السلطان المؤيد شيخ (٨١٥ ٨٢٤ هـ) والسلطان الأشرف روساي (٨٢٥ ٨٤١ هـ).
- ر با اعتداءات القبارصة والكتيلان على سواحل مصر والشام
  - ۲ فتح قسير ص
  - ٣ ـ تدهور الحياة الاقتصادية فى الاسكندرية .
- ٤ ــ إعادة حفر خليج الاسكندرية .
   ٢ ــ الاسكندرية في عصر السلطان الماك الأشرف قايتياي (٨٧٢ ـ ٩٠١-٩٥)
  - (١) انتشار الطاعون
  - (ب) عبث الروادسة في مياه الاسكندرية
  - (ج) زيارة الأشرف قايتباي للاسكندرية .
  - ٣ ـــ الاسكندرية في عصر السلطان قانصوه الغوري (٩٠٦ ــ ٩٢٢ هـ )
    - (١) اضمحلال الاسكندرية
- (ب) زيارة السلطان الغورى الأولى للاسكندرية في ذى القعدة سنة
   (ب) م.
- (ج) زيارة السلطان الغورى الثانية للاسكندرية (في رمضان ٩٢١ هـ)
  - ٤ الاسكندرية في العصر العثماني .

# الفصل الحادي شر

# الإزدهار الآخير وبداية عصر الإضمحلال

(الاسكندرية في عصر دولة المماليك الشراكسة)

(1)

# الاسكندرية منذقيام دولة الماليك الشراكسة حتى بداية عصر الآشرفقايتياي

(١) فى عصر الظاهر أبى سعيد برقوق (٧٨٤ – ٨٠١هـ) وولده الناصر

زين الدين فرج(٨٠١– ٨١٥ هـ):

أدى التنافس التجارى بين البندقية وجنوة فى القرن الثامن الهجرى إلى احتكار البنادقة لمحظم النشاط التجارى فى البحر المتوسط ، ولكن الحنوية لم يرضوا عن هذا الوضع ، فأخذوا يغيرون على سواحل الشام ومصر وبهاجمون السفن التجارية المتجهة إلى هذين البلدين ، وقد سبب ذلك كساداً فى تجارة مصر الحارجية ، وأثر فى تجارة الاسكندرية تأثيراً بالغاً . ويذكر المقريزى أن الفتنة التى قامت بين الحنوية والبنادقة فى سنة ٧٥٣ كان لها نتائج سيئة بالنسبة لمصر ، فقد ، قل الواصل من بلاد الفرنج إلى الاسكندرية ، وعز وجود الحشب ، وغلا ، وتعذر وجود الرصاص والقصدير والزعفران (١)

<sup>(</sup>۱) المقریزی ، السلوك ، ج ۲ ص ۸۹۲

وضاعفت الاعتداءات القبرصية على سواحل مصر والشام، وأعمال القرصنة البحرية التي كان بمارسها القبارصة ومن لاذ بهم من المغامرين وذوى الأطاع من هذه الأزمة غير أن معاهدة الصلح التي أبرمت بن مصر وقبرص لم تضع حداً لذلك الاضطراب في التجارة البحرية ، فالحنوية لم يلبثوا أن استولوا على قبرص، ومنذ ذلك الحن زاد التنافس بين الحنوية والبنادقة، وبدأ الحنوية يغيرون على سواحل الشام ومصر من قبرص التي أصبحت تشكل قاعدة النشاط ومركز الاعتداءات ، واشترك مع الحنوية في هذه الغارات بعض القراصة الكيلان والروادسة والقبارصة (1).

وفى ربيع الآخر سنة ٧٦٩ ه نول جماعة من الحنوية إلى سيالة المنار وأسروا رجلن، ورمى أحد الأغربة الحنوية بالنشاب على الحند الواقفين على الساحل ، وبادلهم الحند الرمى بالسهام ، ثم بهب الحنوية مركبا قادماً إلى الاسكندرية (٢) . واضطر السلطان بطبيعة الحال إلى القبض على جميع التجارالفرنج المرجودين بمصر وأو دعهم السجن كرد فعل طبيعى لهذا الاعتداء واستمرت اعتداءات الحنوية على سواحل طرابلس وصيدا وبروت سنن طويلة ، ومع أنهم بادروا بمصالحة السلطان برقوق في سنة ٨٨٨ه ( ١٣٨٦م) إلا أنهم لم يلبثوا أن عادوا إلى سياسة الاعتداء على سفن المسلمين في البحر . وذكر ابن الفرات أن جماعة من تجار المسلمين كانوا قادمين من بلاد الشام في في منه م ، وبصحبهم أخت الملك الظاهر برقوق وابنة ابن عمه إلى مصر ، فاسجم جماعة من الفرنج في البحر ، واستولوا على مراكهم ، وأسروا

<sup>(</sup>۱) أحمد دراج ، الماليك والغرنج في القرن التاسع الهجرى ، القاهرة ، ۹۹۱ ص ۹ – سعيد عاشو ر، العصر الماليكي ، ص ۲۹۸

<sup>(</sup>٢) النويرى ، ص ٧٦ أ (مخطوطة دار الكتب)

من كان فيها من التجار والركاب ، فلما علم السلطان بذلك شق عليه ، وأمر حميع نواب السلطنة بالبلاد الساحلية بالقبض على حميع من لديهم من تجار الفرنج وغيرهم ، وقد نفذ نائب الاسكندرية ذلك الأمر ، وقبض على الفرنج الموجودين بالثغر ، وخم على حواصلهم ، وتسلم أمتعتهم ومتعلقاتهم ، وكل ماكان لديهم (١).

وظل أهل قبرص يفسدون فى البحر ويقطعون الطرق على المراكب القادمة إلى ثغسرى دمياط والاسكندرية ، ففى ذى الحجمة سنة ٧٩٠ ه وصل إلى الاسكندرية التاجر خواجا على، أخو خواجا على أد وجميع من كان معه ، وكان قد أسرهم الفرنج ومن معهم فى سفينة أثناء خروجهم إلى الاسكندرية . فعوق السلطان بضائع التجار الحنوية، ومنعهم من لاخول بلاد المسلمين إلى أن تحضروا الأسرى وكل ما استولوا عليه من بضائعهم ، فأحضروها كاملة، أو وما نقص من مركهم شىء يساوى الدرهم الفرد ولا الفاس الواحد «(٢)).

ولم تزودنا المصادر العربية بأخيسار تشر إلى عناية السلطان برقوق بالاسكندرية ، ويبدو أن اشتغال السلطان بثورة يلبغا الناصرى نائب حلب على السلطان ، فى المحرم سنة ٧٩١ه وفتنة تمريغا الأفضلى الأشرفى المحروف بمنطاش نائب ملطية ، وزعيم الأشرفية ، ونجاحهما فى عزل برقوق ونفيه بالكرك ، ثم عودة برقوق إلى العرش مرة ثانية مستغلا النزاع الذى نشب بين يلبغا ومنطاش فى نفس ذلك العام ، لم يمكن برقوق من توجيه عنايته

<sup>(</sup>۱) ابن الفرات ، ج و ، قسم ، ص ۳۳

<sup>(</sup>٢) نفس المبدر ، ج ٩ ص ٣٨

بالثغر . ومع ذلك فقد أشار ابن الفرات إلى أنه قام بتجديد خزائن السلاح بثغر الاسكندرية (1).

وعلى الرغم من اتسام عهد ابنه الناصر فرج بالفتن والقلاقل والغلاء والوباء ، وغزو المغول الملاده ، وغارات الفرنج على سواحله (٢) ، فقد ذكر ابن اياس أنه زار الاسكندرية في ٧ شوال سنة ٨١٤ هـ ( و دخلها في يوم مشهود ، فأوكب مها موكباً حافلا ، « وحملت القبة والطبر على رأسه » ، وقدم إليه بعض تجار المغاربة أثناء مرورة في المحجة شكوى تتضمن تفسراً لما يقاسونه من ظلم القباض لهم ، فلما اطلع السلطان فرج على هذه الشكوى ، أمر بابطال ماكان يوخذ مهم من المكوس المحدثة ، وقصر المكوس على العشر أى أنه خفضها من الثلث إلى العشر ، فارتفعت الأصوات له بالدعاء (٣) . غير أن هذه المكوس لم تابث أن أضيفت إليهم في عهد الأشرف برسباى الذي عتكر أن هذه المكوس رسوماً جديدة .

(ب) فى عصر السلطان المؤيد شيخ (٨١٥ ــ ٨٢٤ﻫ) والسلطان الأشرف

برسبای (۸۲۵ – ۸۶۱) :

## اعتداءات القبار صة والكنيلان على سواحل مصر والشام :

نتج عن كثرة غارات القبارصة والكتيلان على الثغور المصرية والشامية وتكرار هذه الغارات واشتدادها على مر السنين ، أن بدأ المماليك يردون

<sup>(</sup>۱) ابن الفرات ، ص ۸٦

<sup>(</sup>۲) فی سنة سرع الم أغار حاكم پينوة الفرنسی بالاشتراك سع جانوس سك قبرص وقراصنة اكاران على الاسكندرية والموانىء الشامية ، كما تابعوا تعبثهم وتجرمهم في العام الناني ( أحمد دراج ، الماليك والفرنج ، ص ۲۳) .

<sup>(</sup>٣) ابن إياس ، ج ٤ ص ٤٢٦

علم م بالاغارة على قبر ص في عامي ٨١٣ ، ٨١٨ ه . ولما عاود القبار صة ومن لاذ بهم من قراصنة الكتيلان الإغارة علىالساحل الشامي في بداية سلطنة الملك المؤيد شيخ المحمودي عزم السلطان على غزو الحزيرة ، ولكن جانوس دي لوزانيان ملك قبرص بادر بعقد الصلح معه ، وتم ذلك في ١٤ نوفمبر سنة ١٤١٤ (٨١٧) ه (١) . ولكن القبارصة والكتبلان عادوا إلى استنناف عيثهم في العام التالي ، فاضطر المؤيد شيخ إلى القاء تبعة ذلك على عاتق تجار الفرنج وقناصلهم في الاسكندرية ودمشق ، وخاصة على تجار الكتيلان وقنصلهم بالاسكندرية ، فقبض علمهم وسجهم بأحد أبراج القلعة ، كما تعرض الحجاج الفرنج بالقدس لانتقام السلطات المملوكية . وعلى الرغم من هذه الاجراءات الانتقامية العنيفة فلم تتوقف غارات القراصنة الكتيلان وأخذت تشتد منذ سنة ١٤١٦ ، فانتهز المؤيد شيخ هذه الفرصة واتخذ بعض الاجراءات العنيفة تجاه تجار الكتيلان في الاسكندرية ودمشق ، فأمر بجلد قنصل الكتيلان بالاسكندرية ثم سجنه . وكان لهذا التصرف رد فعل قوى في أرغون ، فقد أمر الفونسو الحامس ملك أرغون تمها تمة السواحل المصرية والشامية ، فأغار القراصنة الكتيلان على نسطروه ، ويافا في ربيع الأول سنة ٨١٩،وأسروا خمسن شخصا من المسلمين ، ثم هاجموا في نفس الشهر ميناء الاسكندرية ، واستولوا على إحدى سفن المغاربة، ولم ينج من ركامها سوى نفر قليل تمكنوا من الوصول إلى الشاطيء سباحة. وفي ١٦هـ هادي الثاني رست ثلاثة سفن لهم بميناء

M.Mustafa Ziada, The Mamluk conquest of Cyprus, Bulletin of the(,)

Faculty of Arts, University of Egypt, vol. 1, Part 1, May 1933, p. 91 –

أحمد دراج ، ص ۲۲

الاسكندرية ، وزعموا أنهم قدموا في سفارة من ملكهم للنفاوض مع السلطات المملوكية لعتد الصلح ، فقوبلوا بالترحيب ، وسمح لهم أولو الأمر في الثغر السكندري بنزول التجار من هذه السفن إلى البر وإنزال سلعهم . فانتهز الكتيلان هذه الفرصة وتوجه بعضهم إلى السجن وخلصوا القنصل السجن ، ثم أغاروا على الميناء وأشعلوا النيران في جميع السفن الراسية ، واشتبكوا في قتال عنيف مع عساكر المماليك بالميناء ومن كان هناك من التجار ، فقتلوا عشرين رجلا، وأسروا نحو ستين من الرجال والنساء، ثم استولوا على سفينتين للجنوية وسفينة للبنادقة ورابعة للمسلمين ، وأمحروا بها إلى رودس . وواصل الكتيلان غاراتهم المدمرة على النغور الشامية والمصرية (١) .

## ۲ -- فتح قبرص :

وفى بداية عصر الأشرف برسباى شهدت الاسكندرية وبروت اعتداء قدر سياكتيلانيا ، (فى شعبان سنة ٨٢٥ هـ) ، وتكرر الاعتداء فى العام التالى على ميناء الاسكندرية ، إذ اعتدى غرابان قبرصيان على مركب تجارى تصل قيمة شحنته إلى نحو مائة ألف دينار، فغضب الأشرف برسباى لذلك، وعزم على وضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة ، وما يترتب علها من اضطراب الأحوال الاقتصادية بالاضافة إلى الحسائر فى الأنفس ووقوع عدد كبير من المسلمين من التجسسار والأهالى فى أسر القراصنة ، فعمد برسبساى بادى و ذى بدء إلى نقض اتفاقه مع البنادقة والرد على هذه السياسة العدوانية بادى و ذى بدء إلى نقض اتفاقه مع البنادقة والرد على هذه السياسة العدوانية بادى و نوع المنافقة بالمدوانية بالاساسة العدوانية بالاساسة العدوانية بالاساسة العدوانية بالاساسة العدوانية بالمدون بداله المدون بداله بالمدون بالمدون بالمدون بداله بالمدون بالمدون بالمدون بالمدون بالمدون بداله بالمدون بداله بالمدون بالمدو

<sup>(</sup>١) راجع الماليك والفرنج ، ص ٢٢ -- ٢٨

بتطبيق مبدأ المسوُّولية الحماعية إزاءهم وإزاء جميع طوائف التجار الفرنج(١). ثم أخذ يعد العدة لمهاحمة قبر ص مصدر هذه الاعتداءات ، فأرسل الها حملة في سنة ٨٢٧ هكانت على حد قول العيني غزوة صغري (٢) . كان هدفها استطلاع قوة الحزيرة وأحوالها الدفاعية تمهيداً لفتحها . واهتم برسباى منذ ذلك الحبن بتدعيم أسطوله عن طريق إنشاء قطع جديدة ، ثم سعر في العام التالي أسطولا عدته ٤٠ سفينة بقيادة الأمبر جرباش الكريمي، واشتركت في هذه الحملة قوة تونسية من قبل السلطان الحفصي . وأرست السفن الاسلامية بالماغوضة وهزم المماليك القبارصة في عدة مواقع ، ثم عادت السفن وهي تحمل ما يزيد على ألف أسر (٣) بالإصافة إلى الغنائم الهائلة التي غنمها المسلمون. وفي صيف سنة ٨٢٩ خرجت الحملة الثالثة من ميناء الاسكندرية (٤) فيما يزيد على مائة سفينة بقيادة الأمر اينال الحكمي والأمر تغربردي المحمودي ، ولكن الحملة ما كادت تخرج من الاسكندرية حتى تعرضت لعواصف عاتية فاصطدمت السفن بعضها ببعض وتحطمت أربع منهسسا ، ولكن العطب كان يسرأ ، فلم يلبث أن أصلح ، وأقلعت السفن نحو قرر ص ، فتصدت لها في مناه الاسكندرية بعض سفين قبرصية وهاحمتها ، وترامى الفريقان بالنشاب ، وانتهى الأمر بفرار القبارصة ، ثم وصلت السفن المصرية إلى مينـــاء الماغوضة فاستولى المسلمون على قلعتها ، وخربوا المدينــة

<sup>(1)</sup> احمد دراج ، الماليك والغرنج ، ص ٣٠ -

M. Mustafa Ziada, The Mamluk conquest of Cyprus, p. 90

<sup>(</sup>٢) العيني عقد الجمان ، ج ه ٢ قسم ٣ ص ٧٧٠

Ziada, op. cit. 9 p. 93-

<sup>(</sup>٣) عقد الجمان ، ج ه ٢ قسم ٣ ص ٢٧٥

Darrag, L'Egypte Sous Barsbay, p. 255. ( § )

وأحرقوها(١)، ونجحت الحملة فى الاستيلاء على قبر ص(٢)، وفرض الحزية عليها أما بالنسبة للكتيلان فقد اضطر الفونسو الحامس إلى عقد الصلح مع برسباى بعد أن أصيبت مصالحهم التجارية بأضرار فادحة منذ أن توقفت العلاقات التجارية بين أرغون ودولة المماليك فى سنة ٨٢٦ هـ، وتم الصلح بمعاهدة أبرمت بيهما فى ٧ ومضان سنة ٨٣٣ (٣).

### ٣ – تدهور الحياة الاقتصادية في الاسكندرية :

ويسجل عصر الأشرف برسباى بداية ظهور معالم التدهور والاضمحلال في حياة الاسكندرية الاقتصادية، وترجع بداية هذا التدهور في حقيقة الأمر إلى وقعة القبارصة التي تسببت في تدمير المدينة وتخريب عمرانها (٤)، فلم تستطع رغم قيام نواب السلطنة بالتعمير أن تنهض من عثرتها، وتستعيد نشاطها حتى القرن التاسع عشر . فبينما زارها الرحالة الألماني لودلف فون شوشم في سنة ١٣٤٠ ووصفها بأنها أعظم مدن مصرالبحرية، وامتدح تحصيناتها المنيعة

Ziada. op. cit. p. 100-101 - مه . ص . مه - (1)

<sup>(</sup>٢) سعيد عاشور ، قبرص والحروب الصليبية ، ص ١٠٩ - ١١٩

 <sup>(</sup>٣) واجع تصوص العاهدة في المحتى المضاف إلى آخرالكتاب ، وراجع تحليلها في
 مقال الأستاذ الطاهر أحمد مكي ، بعنوان : معاهدة تجاوية من القرن الخامس عشر بين
 سلطان مصر وملك أرغون ، المجلة ، العدد وع ، من ٨٨ -- ٣ و.

<sup>(</sup>ع) ذكر النويرى السكندري أنه فر مع من فر من أهل الاسكندرية من باب البحر بعد دخول القبارصة المدينة . ثم عاد بعد خروجهم عنها ثم روى ما شاهده : فيقول : « فرأيت ما حبر عتلى وأذهل لبى، من خر اب بعض أماكنها وحريق جوانيها وجيف البغال واخيول وتغير الحال الذي يورث الذهول وأما التنسلي فانهم دفنوا بأماكنهم لتغيرهم وعدم استطاعة حملهم لتزلعهم «النويرى» من وو ب غطوطة الهند)

التي لا ترام، نشهد رحالة آخر هو إمانويل بيلوتي الذي سجل في مقاله بعنوان الذي سجل في مقاله بعنوان Trairé sur le passage dans la Terre Sainte ( إن الاسكندرية السيئة فيقول : المالاسكندرية التي هي مفتاح و ثغر دولهم ( يقصد المماليك سادة القاهرة ) أصبحت غير مأهولة ومهجورة ، على الرغم من جمالها وروعة مساكما و فنادقها التي تشتمل على كسوات الرخام المزين بالزخارف الرائعة . ولكن مع أن أهل الاسكندرية تركوا هذه الديار وهجروها فانني رأيت في زميي أن أحد هذه الدور بلغت قيمته .... دوكات ، وكان من يشترها في الوقت الحاضر لا يفعلون ذلك الا لكي بجردوها من الكسوات الرخامية المزدانة بالزخارف الخاضر الا يفعلون ذلك الا لكي بجردوها من الكسوات الرخامية المزدانة يوسلوها عن طريق النيل إلى القاهرة ، ويستخدموها من جديد في تزين فنادق القاهرة ، و فأله السبب فان الاسكندرية يمكن أن تسمى الأرض المهجورة المهملة في البلاد » (١) .

و هكذا تبدلت حال الاسكندرية فى زمن بيلوتى أى فى منتصف القرن الحامس عشر اليلادى تبدلا تاما، فأصابها الدمار وأصبحت مدينة مهجورة، وكانت بيومها تنداعى الواحد بعد الآخر إلى حد أن قلب المدينة لم يعد صالحا قط السكنى خاصة بعد أن قل عدد سكانه (٢).

وشمل التدهور بالاضافة إلى العمران صناعة النسيج، فن حيث هذه الصناعة كانت الاسكندرية أعظم مركز فى مصر لصناعة المنسوجات ، وكانت بالاسكندرية دار طراز تنتج كميات كبرة من المنسوجات الكتانية الرقيقة

Paul Kahle, Die Katastrophe des Mittelalterlichen Alexandria, (1) dans Melanges Maspero, p. 137 — Darrag, L'Egypte gous le règne de Barsbay, p. 86 — 87

Ibid. p. 139 (7)

والحريرية التي تدخل فها خيوط الذهب ، والتفاصيل المنقوشة بضروب النقوش ، كان يلبسها السلطان وأهل قصره وتصنع مها الحلع والتشاريف التي يلبسها أكابر الأمراء وأعيان الدولة وسائر أهل|المملكة، أو تبعث هدايا إلى الملوك ، كما كانت تحمل مها الكسوات الفاخرة للكعمة . وبدأت أول مظاهر التدهور في هذه الصناعة منذ بداية القرن التاسع الهجري ( الحامس عشر الميلادي ) (١) . وكان ناظر هذه الدار يوقع له مباشرة عند الأبواب السلطانية دون أن يكون لناظر الاسكندرية دخل في هذا التوقيع ، ولكن الأمر لم يلبث أن تغير في عصر برسباى ، فقد أصبح ذلك من اختصاص ناظر الاسكندرية الذي كان يرجع بدوره إلى ناظر الحاص بالأيواب السلطانية (٢). وببدو أن دار الطراز بالاسكندرية تعطلت زمن برسباي ، ولم تعد الاسكندرية تنتج من المنسوجات إلا ماكان يتولى صنعه بعض الأفراد ، ففي سنة ٨٣٧ ﻫ أحصى عدد أنوال الاسكندرية من الحاكة والقزازين ، فكان فها ثمانمائة نول ، في حنن وصل عدد أنوال الاسكندرية في نهاية القرن الثامن الهجري إلى أربعة عشر ألف نول(٣).ونستنتج مما سبق ذكره أن صناعة النسيج،وكانت أهم صناعات الاسكندرية في العصر الاسلامي ، تدهورت تدهورا واضحاً فی عصر برسبای .

## ٤ – اعادة حفر خليج الاسكندرية :

وبقترن اسم الأشرف برسباى باسم خليج الاسكندرية الجديد الذى أعيد

Darrag, op. cit. p. 69. (1)

<sup>(</sup>٧) القلقشندي ، صبح الأعشى ، ج ١١ ، ص ٤٢٦

 <sup>(</sup>٣) مجهول، حوليات دسقية ، تحقيق الدكتور حسن حبشى ، القاهرة ٩٦٨ ،
 ص ٩٤ – ابن العماد الحنبل ، شذرات الذهب ، ج ٧ ص ٢١٨ ،

حفره فى عهده وأطلق عليه اسم ترعة الأشرفية تيمنا باسم هذا السلطان (١)، فقد ظل الحاليج الناصرى يقوم بوظيفته حيى عام ٧٧٠ ه (١٣٦٨م)، ثم انقطع الماء عنه، وأصبح لا يدخل إليه إلا فى أيام الفيضان فقط ، ثم نجف عند انخفاض مياه النيل ، ولذلك تحولت كثير من البساتين التى كانت تحف بضفتى الحليج، إلى أراضى قفراء ، ثم خربت كثير من القرى التي كانت تحف بضفتى الحليج، ويوكد ذلك ما ذكره القلقشندى (المتوفى ١٨٦١) ه إذ يصف خليج الاسكندرية فى أيامه بقوله : ﴿ وهو خليج محرجه من الفرقة الغربية للنيل عند قرية تسمى أيامه بقوله : ﴿ وهو خليج محرجه من الفرقة الغربية للنيل عند قرية تسمى العطف تقابل فوه مدينة المزاحمتين ، ويميل غربا حتى يتصل بجدران العركندرية ، وتدخل دورها ، وتخرج من دار إلى أخسرى ، ومخالط آبارها فيحلو ماؤها ، وتملو مها صهاربجها حيينئذ فتمكث من السنة إلى السنة إلى السنة » (٢). فيحلو ماؤها ، وتملو مها صهاربجها حيينئذ فتمكث من السنة إلى السنة » (٢). فلما كانت أيام الأشرف برساى انتدب لحفره الأمير جرباش الكريمى المه ون بعاشق ، فته جه إله في حشد من الهال بلغ عدده نحو ٥٨٠ رجلا،

المروف بعاشق، فتوجه إليه فى حشد من البهال بلغ عددهم نحو ١٤٧٠ رجلا، المروف بعاشق، فتوجه إليه فى حشد من البهال بلغ عددهم نحو ١٤٧٠ رجلا، فشمرع فى حفره فى ١١ جمادى الأولى سنة ١٩٦٠ هـ (٢٧ أبريل سنة ١٤٧٣ م)، واستمر العمل فيه زهاء تسعين يوما، وتم حفره فى ١١ شعبان سنة ١٩٣١ م على العمال في وجرت فيه السفن بين مظاهر الفرح والمهجة، وجبى ما أنفقه على العمال فى الحفر من أصحاب الأراضى والبساتين الواقعة على الحليج (٣). ومع ذلك فقد ضاعت جهود برسباى عبثا، لأن الرحالة والمسافرين من القاهرة إلى الاسكندرية كانوا يتبعون طريق الخليج فقط فى زمن الفيضان، بيما كانوا يسلكون طريق البر فى بقية أيام السنة، مما يجعلنا نستنتج بأن مياه النيل كانت تتوقف عن دخول الخليج فى معظم أشهر السنة.

<sup>(</sup>١) ابن اياس ، ج ٤ ص ٢٠٤

۳۰۰ و ۱ القلقشندی ، ج ۳ ص ۳۰۰

<sup>(</sup>٣) القريزى ؛ الخطط ، ج ١ ص ٣٠٢

## الاسكندرية في عصر السلطان الملك الأشرف قايتباي

( YVA - 1 . P a )

#### (١) انتشار الطاعون :

ظهرت في بداية عصر السلطان قايتبساى بالاسكندرية وأعمالها بعض إصابات وباء الطاعون ، ثم لم تلبث هذه الاصابات أن ازدادت في أمد قصير بصورة وبائية ، وتفشى الطاعون تفشياً خطير في المحرم وصفر سنة ۸۷۳ هـ ، ومات بسببه في شهر ربيع الآخر عدد كبير من سكان الاسكندرية (1) .

وفى ١٣ ربيع الآخر وصل الأتابك أزبك إلى القاهرة قادماً من إقليم البحيرة ، فنزل السلطان إلى داره ، وسأله عن أخبار الطاعون فى الاسكندرية فأخبره بأنه باق بها ، وأنه انتشر ببلاد البحيرة حتى وصل إلى دمهور ، ومات به من عرب غزالة نحو ثمانون شخصاً (٢) . ثم انتقل الوباء سريعاً من البحيرة إلى القاهرة فى رجب ، وانتشر فى شهر رمضان ، وأصبح الغرباء بموتون به فى الطرقات ، ثم تناقص عدد الإصابات تدريجياً من شهر شوال إلى أن اختفى بعد ذلك .

<sup>(</sup>۱) ابن تغری بردی ، النجوم الزاهرة ، ج س (طبعة ولیم بوبر ، کالیفورنیا ۱۹۳۲) ص ۹۷۰ ، ۹۸۷ – ابن ایاس ، بدائع الزهور ، ج س ۱۸

<sup>(</sup>۲) ابن تغری بردی ، النجوم الزاهره ، ج ۳ (طبعة ولیم بوبر ) ص ۹۸۸

ومن بين ضحايا طاعون الإسكندرية خوند فاطمة بنت الأشرف إينال التى طعنت بالاسكندرية أثناء حضورها لحفل ختان أولاد أخيها الظاهر أحمد ابن الأشرف إينال (١). وكذلك توفى بهذا الطاعون السلطان السابق الملك الظاهر يلباى المؤيدى فى سجنه (٢). ومن الملاحظ أن الاسكندرية كانت تتخذ منفى للسلاطين المعزولين والأمراء المبعدين ، وكان يقيم بها كثير من أبناء السلاطين السابقين ، ففيها أقام أولاد المويد أحمد بن الأشرف إينال ، والسلطان الملك المفاهر يلباى المؤيدى ، والملك العزيز يوسف بن الأشرف برسباى ، والملك المفاهر يلباى المؤيدى ، والملك العزيز يوسف بن الأشرف بمربغا(٤) ، الذى أذن له السلطان قايتباى وللآخرين بالركوب إلى الحامع فى صلاة الحمعة والعيدين ،وإلى حيث شاؤوا من مواضع الاسكندرية . وقد توى المنصور عثان فى ذى الحجة سنة ٨٩٨ هربعد أن تجاو ز الستين سنة .

### (ب) عيث الروادسة في مياه الاسكندرية :

منذ أن فشل السلطان الظاهر جقمق في حملاته الثلاثة التي سير ها لغزو رودس في أعوام ٨٤٤ ، ٨٤٧ ، ٨٤٨ م ، لم يكف الاسبتارية في هذه الحزيرة عن مهاجمة السفن المصرية في البحر، والعيث في مياه الاسكندرية ودماط ،

<sup>(1)</sup> ابن ایاس ، ج س ص ۲۰

<sup>(</sup>٢) نفس المعدر، ص ٢١

 <sup>(</sup>۳) النجوم ، ج ۳ (طبعة بوبر ) ص ۲۰۰۹ — ابن اياس ج ۳ ص ۳۱ ،
 وابن اياس ، صفحات لم تنشر سن بدائع الزهور ، تحقيق الدكتور بجد مصطفى ،
 القاهرة ، ۱ ، ۱۹۵ ص ۱۹۵ م

<sup>(</sup>ع) ابن ایاس ج م ص ۱۱۶

وتعددت حوادث القرصنة ضد سواحل مصر والشام في عصر قابدًاي ، ففي صفر سنة ٨٧٧ ه قيض الأمر قجماس الأسماقي نائب ثغر الاسكندرية على حماعة من الفرنج « يتعبثون بسواحل البحر المالح » ، فأمر الساسان بسجهم في المقشرة بمصر (١) . وفي المحرم سنة ٨٧٨ قام جماعة من الفرنج ببعض أعمال القرصنة في ساحل الاسكندرية ودمياط ، وأسروا من المسلمين تسعة أشخاص فأمر السلطان نائبه بالثغر ( قجاس الأسماق ) بمطاردتهم في البحر حيث ساروا (٢). وفي رمضان سنة ٨٨٠ هـ احتال بعض تجار الفرنج البروفنساليين على تجار الاسكندرية حتى أسروهم ، وحملوهم معهم إلى بلاد الفرنج ، وكان من بيهم تجار السلطان : ابن عليبة (٣) وابن يعقوب وعلى الكراني وعلى النمراوى ، فاضطربت أحوال الاسكندرية ، وأمر السلطان نائبه بالثغر بالقبض « على جميع تجار الفرنج الذين بالسواحل ، وضيرً علمهم ، وأودعهم في الحديد ، وألزمهم بأن يكاتبوا ملوك الفرنج بما جرى علمهم من السلطان بسبب التجار »(٤) . هذا الاجراء التحفظي الذي قام به قايتباي ضد تجار الفرنج المقيمين بثغر الاسكندرية مع مصادرته لأموالهم ومتاجرهم وإرغامهم على مكاتبة ملوك الفرنج ليطلقموا سراح تجار المسلمين لم يؤد إلى ما كان بهدف إليه السلطان ، فعمل السلطان على زيادة الضغط على ملوك الفرنج ، فأمر فى أول المحرم سنة ٨٨١ ه بالقبض على جميع الرهبان الفرنسسكان

<sup>(</sup>۱) ابن إياس ،ج ٣ ص ٥٠

<sup>(</sup>٧) نفس المبدر، ص و٨

<sup>(</sup>٣) هو الخواجا الكارى بدر الدين حسن ابراهيم بن عليبة السكندرى تاجر السلعان (ابن اياس ، ج ٣ ص ٢٠٠٧)

<sup>(</sup>٤) ابن اياس ، ج ٣ ص ١١٤

المقيمين بدير صهيون وبيت لحم وكنيسة القيامة وإرسالهم إلى القاهرة (١) ، ركان هذا التصرف سريع المفعول إذ لم يلبث الفرنج البروفنساليون أن أفر جوا في نفس الشهر عن النجار المسلمين ، وفي ذلك يقول ابن اياس : « وفيه (الحرم) جاءت الأخبار من الاسكندرية بأن الفرنج قد أطلقوا من كان عندهم من النجار اللذين كانوا أسروهم، وقد اشتروا أنفسهم عال له صورة حي أطلقوهم ، وقد جرى علهم أمور يطول شرحها حي خلصوا من بلاد الفرنج واستمر ابن علية من يومنذ مريضاً إلى أن مات بعد مدة » (١) .

(ج) زيارة الأشرف قايتباى للاسكندرية (في ربيع الأول سنة ٨٨٢ ،

### وفى جمادى الأولى سنة ٨٨٤) :

حظیت الاسكندریة فی عصر السلطان الأشرف قایتبای بقسم كبیر من عنایته ، فلقد زودها بمدرسة جدیدة (۳) ، كما زارها فی ربیع الأول سنه ۸۸۲ منایته المدینة بتدومه احتفالا لم تشهده من قبل إلا فی آیام الظاهر بیبرس والاشرف شعبان . ویذكر ابن ایاس أن السلطان رحل من بر الحیزة و فی صحبته عدد من الامراء مهم الاتابكی أزبك أمیر كبیر ، ویشبك الدوادار ، وتمراز رأس نوبة النوب ، وأز دمر الطویل حاجب الحجاب ، وعدد من الامراء الطلحانات وانشرات ، وكثیر من الحاصكیة والممالیك السلطانیة والمالیك السلطانیة والمالیك السلطانیة والمالیك السكندریة زینت له المدینة زینة حافلة ، وخرج الم

<sup>(1)</sup> دراج ، الماليك والفرنج ص ١٠٩

<sup>(</sup>۲) این ایاس ، ج ۳ ص ۱۱۹

<sup>(</sup>٣) تقس المدر، ص ٢٩٩

لقائه الملك الموعد أحمد بن الأشرف إبنال ، وقد تزيا بالشاش والقاش ، كما استقبله الأمير قجماس الاسماقي ، نائب السلطنة بثغر الاسكندرية ، واصطف الناس في شارع المدينة الرئيسي وهو شارع المحجة لروية السلطان ومشاهدة موكيه ، ثم دخل السلطان كما كانت العادة من باب رشيد في موكب مهيب وقد أحاط به العسكر وهم محملون آلة السلاح بالعدد الكاملة ، والأتابكي أزبك محمل القبة والطبر على رأس السلطان ، والملك المؤيد بين يديه في مقدمة الأمراء. وكان يتقدم الموكب أعيان المباشرين وأرباب الدولة في ٢٥٠ فرسا. منها خمسون فرساً بالسروج الذهب والكنابيش (١) ، والبقية ملبسة بأنواع البركستوانات (٢) والحواغن (٣) المكفتة بالذهب والفضة والبقية من المخمل الملون . فشق المدينة في ذلك الموكب الحافل ، وبينها كان مخترق المدينة من المحجة سقط الطائر الذهب من أعلى القبة ، فتر جل الأمير يشبك الدوادار عن فرسه وثبت الطائر على القبة . ثم امتطى صهوة جواده ، وسار فى الموكب ، ونثر بعض تجار الفرنج ألف بندق ذهب على رأسه ، فتزاحم عليه المماليك لالتقاطه من الأرض ، وكاد السلطان يقع من فرسه بسبب تزاحم الناس عليه ، لولا أن أدرك الأمير تمراز رأس نوبة النواب، وفرق الناس بعصا كانت في يده ، حتى مكن السلطان من مواصلة السير في الموكب . وظل موكب السلطان

<sup>(</sup>١) الكتابيش جمع كنبوش ، وهو البرذعة التى توضع تحت سرج الفرس (سعيد عاشور ، العصر الماليكي ، ص ٤٤٥ ) .

<sup>(</sup>۲) جمع بركستوان وهو ماكان يوضع حول بدن الفرس كالدرع ( زيادة ، السلوك ، ج ، ص ۱۷۷ حاشية ه -- سعيد عاشور ، العصر الماليكي ، ص ۱۷۷ ماشية ه -- سعيد عاشور ، العصر الماليكي ، ص ۱۷۷ ماشية ه

 <sup>(</sup>٣) آلات من الفولاذ كانت تلبسها الخيول لحمايتها من الطعان (ابن اياس ج ٤ ص ٤١٢) .

فى طريقه المعهود حتى خرج من باب البحر ، وعسكر بالمخيم المضروب على ساحل البحر ، وهناك خلع على الملك المؤيد ونائب الاسكندرية . فأقام السلطان فى غيمه ثلاثة أيام ، لعب أثناءها بالكرة فى الفضاء الممتد ما بين باب البحر وشبه جزيرة المنار ، ولعب معه الملك المؤيد والأمراء صحبته . وانهز فرصة زيارته لثغر الاسكندرية ، وتوجه إلى موضع المنار القديم ، ورسم بأن يبنى على أساسه القديم برجا ، ثم رحل السلطان إلى إدكو ، ومها إلى دمهور فالقاهرة (١) .

وتم بناء البرج المذكور فى عامين . وباشر البناء فيه البدرى بن الكويز والعلائى بن خاص بك وغيرهما (٢) ، ولما تم بنيانه سافر السلطان قايتباى إلى ثغر الاسكندرية للمرة الثانية فى جمادى الآخرة سنة ٨٨٤ هـ لمشاهدة البرج بعد بعد اكتمال بنائه ، فرحل فى هذه المرة فى عدة مراكب فى النيل فى صحبة الأتابكي أزبك ، ويشبك الدوادار ، وخاير بك من حديد ، وأزبك اليوسفى الخاز ندار ، وعدد كبير من أمراء المقدمين والطبلخانات والعشرات ومن الحاصكية ، كما صحبه من المباشرين القاضى كاتب السر ابن مزهر و آخرون . فلما دخل المدينة لم يوكب بها كالمرة الأولى ، ثم نزل بالمخيم خارج باب البحر ، فحد له نائب الاسكندرية مدة حافلة . وأقام السلطان فى الاسكندرية أياما شاهد أثناء ها البرج ، الذى قيل أنه أنفق عليه ما يزيد على المائة ألف ديناو وأوقف عليه الأوقاف الحليلة (٣) .

<sup>(</sup>١) واجع تفاصيل الزيارة في بدائع الزهور، ج ٣ ص ٣١، ١٣٣، وفي الملحق

 <sup>(</sup>٦) السخاوى (شمس الدين بهدين عبد الرحمن) ، الضوء اللامع ألأهل القرن التاسع ، القاهرة ، ١٣٥٤ ، ج ه ص ٢٠٩

<sup>(</sup>٣) ابن إياس ، ج ٣ ص ١٥٦

وكان قد انتهز فرصة زيارته للاسكندرية ، وخرج إلى رشيد لتفقيد البرج الذى أقامه بها ، نحت مباشرة مقبل الحسنى الظاهر جقمق ، فعاينه ، وعاد إلى الاسكندرية . ثم رحل السلطان من الاسكندرية بعد أن شحن برجها بجماعة من المحاهدين ، أجرى علمهم الحوامك والرواتب فى كل شهر ، وجعل عليهم شادا من خواصه يقال له قانصوه المحمدى المعروف بالبرجى .

ويرجع السبب في اهمام الأشرف قايتهاى بتحصين الاسكندرية وغيرها من نغور مصر (١) ، إلى اضطراب العلاقات بين مصر والدولة العمانية التي ظهرت قوتما في ذلك الحين ، خاصة بعد أن فتح السلطان العماني عمد التي القسطنطينية في سنة ١٤٥٣ م (١٥٥٨ هـ) في عهد السلطان إينال ، وأصبحت الدولة العمانية على هذا النحو منافساً خطيراً لدولة المماليك . وكانت علاقات المودة المتبادلة بين قايتباى ومحمد الشياني قناعا زائفاً مخفى وراءه حقيقة هذه العلاقات من تفاير وتحاسد وتربص كل مهما بالأخرى (٢) . وكان قايتباى يدرك تماما ما نجول نخاطر خصومه الأتراك . وكان وانقساً من تربصهم وانتظارهم لفرصة مواتية يثيون فها على بلاده ، عاجلاكان ذلك أو آجلا فعمد بادىء ذى بده إلى تحصن ثغوره المعرضة للغزو العماني من حجة البحر

<sup>(</sup>۱) لم تكن الاسكندرية وحدها هي البلد الذي زوده قايتباي بتحصيناته ، فقد ذكر ابن إياس في بدائم الزهور ، أنه أقام برجاً آخر في رشيد . وما زالت بقايا هذا البرج قائمة متى يومنا هذا ، وفلاحظ أن ثغر رشيد ظهرت أهيته منذ عهد قايتباي، وازدادت هذه الأعمية في أيام قانصوه الغوري . كذلك أقام قايتباي برجا في طرابلس الشام يشبه إلى حد كبير رج قايتباي بالاسكندرية. (داجع فيا بعد ، العمارة الحرية).

 <sup>(</sup>٣) أحمد السيد دراج ، جم سلطان والديلوماسية الدولية ، مقال في المجلة التاريخية المصرية ، ٩ ٥ ٩ ، ص ٣ . ٣

مثل الاسكندرية ، ورشيد، ودمياط ، ثم أخذ يترقب الأحداث . فلما تولى بايزيد الثانى العرش بعد أبيه محمد الفاتح (۱۶۸۱ – ۱۹۹۲ م) ، ظهر العداء سافر أبين الدولتين، خاصة بعد أن تنازع بايزيد مع أخيه جم من أجل العوش، والتجأجم إلى قايتباى الذى احتفل به فى شعبان سنة ۱۸۸۸ (۱۶۸۸م) احتفالا عظيا . وزوده بالمال اللازم و الحند ليحصل على حقه فى العرش بحد السيف . وغادر جم القاهرة فى عام ۱۶۸۲ م فى طريقه لغزو آسيا الصغرى ، ولكنه هزم ، واضطر إلى الالتجاء إلى فرسان الاسبتارية برودس فى ۲۹ يوليو سنة ۱۶۸۲ م(۱) ، وبدأ النزاع بين الدولة العيانية ودولة المماليك يتخذ صورة مصادمات مسلحة .

<sup>(</sup>١) المرجع كريق ، ص ٢١٥ - ابراهيم طرخال ، مصر في عصر دولة الماليك الجراكسة ، ص ٢٩٨

# الاسكندرية في عصر السلطان قانصوه الغوري (١٠٠١ - ١٠٠٦)

### (١) اضمحلال الاسكندرية:

كانت الاسكندرية مدينة عامرة مز دهرة في بداية عصر سلاطين المماليك الحراكسة، ولكما بدأت تسبر مخطى حثيثة نحو الاضمحلال منذ أيام الناصر فرح، وأخذت آثار هذا الاضمحلال تظهر بوضوح بعد وفاة الأشرف قايتهاى ، عندما نجح البرتغاليون في كشف طريق رأس الرجاء الصالح، ورابطت سفهم بقيادة فاسكودى جاما عند مدخل البحر الأهر لمنع السفن المصرية من العبور إلى الهند، وكان هذا الاكتشاف ضربة قوية أصابت كيان الاقتصاد المصرى ، وخسرت مصر خسائر فادحة نتيجة لتحكم البرتغال في الطريق التجارى البحديم الذي يربط مصر بالهند (۱). ومن العوامل التي ساعدت على اضمحلال الاسكندرية قبيل الفتح المعانى انتشار الطواعين والأوبئة بالاسكندرية في موجات متنابعة ، كانت آخرها ظهور إصابات مرض الطاعون بالاسكندرية ورشيد في ذى الحجة سنة ۱۹۸۸(۲)، وانتشار مرض الطاعون بالاسكندرية ورشيد في ذى الحجة سنة ۱۹۸۸(۲)، وانتشار كبر من سكان المدينة . وقد فر جماعة من الأمراء بأولادهم وفوهم إلى

<sup>(</sup>١) فييت، المواصلات في مصر ، ص ٤٦ ــ ابراهيم طرخان ، ص ٢٩١ ــ ٩٥٠

<sup>(</sup>۲) ابن ایاس ، ج ٤ ص ۲۹۹

مناطق لم يصل إلها هذا الوباء مثل جبل الطور، وتوفى لهذا الطاعون الأمير سلمان بيك بن أحمد بن أبي يزيد بن العثماني الذي قدم إلى مصر فراراً من عمه سليم شاه ، ثم توفي أخوه على بيك بالطاعون بعده بشهرين ، كذلك توفي بالطاعون عدد كبير من أمراء المماليك وسائر الناس . وقد أثر هذا الوباء والأوبئة السابقة على عمران الاسكندرية تأثيراً عميقاً ، فتخربت الدور ، وأغلقت الحوانيت ، وقل عدد السكان ، وفقدت المدينة نضارتها ، وتحولت بساتينها الخضراء إلى أراض قفراء ، ويعسىر بدرو مارتىر ، سفىر الملكين الكاثوليكيين إلى السلطان قانصوه الغوري، وكان قد وصل إلى الاسكندرية في ديسمبر سنة ١٥٠١ م ، عن هذا التدهور والاضمحلال الذي أصببت مهما الاسكندرية في ذلك العصر بقوله: « ياللأسف !! إن المدينة التي تألقت فى أيام البطالمة وكانت ذات يوم أجمل وأعظم وأكثر البلاد عمراناً ، تخربت وعلمها ذرفت الدموع ، فقد أصبحت في أكثرها صحراء ، فياله منظر من يثىر الأسى ، وا أسفاه عليه يا اسكندرية !! ما أعظم أسوارها! وما أفسح طرقاتها ! وما أشدها كآبة ! وما أروع مبانيها التي ترتفع إلى السهاء !! وما أضخم عقود أبواتها !! وعند مرورنا بذاخل الدور ألفيناها أنقاضا ، وفسروا لنا سبب هذا الخراب المتزايد ، فنسبه بعضهم إلى انتشار الأوبئة (١) وعلله بعضهم بكثرة الحروب وثورات الأهالى (٢)، بينما أرجع آخرون السبب

<sup>(</sup>۱) انتشرت الطواعين والأويئة في الاسكندرية سند أيام الملك العادل أخى صلاح الدين ، وكان أشدُ هذه الأويئة انتشارا وأكثرها فتكا بالسكان وياء سنة ۷۶۹ هـ، و ۲۰۸۳ ، ۸۰ و ۷۸ و ۵۸ و ۸۹۷ و ۸۹۷

 <sup>(</sup>۲) ید کرن بطوطة أن أهالی الاسکندریة ثاروا فی سنة ۷۲۷ ه علی والیها أیام الناصر مجدین دروون لأنه کان پتجیز للروم ضد السلمین ، فحاصروا قصره ، =

الأساسي إلى تعسف السلاطين واستبداد نوابهم في المدينة ... فان جميع السلاطين الذين يتولون السلطية كانوا يهبون أهالي الاسكندرية ، إذ كانت بستناء دمشق – المركز التجاري الرئيسي لحميع بلاد السلطان ، ومستودع البضائع والسلع ، ولذلك كانوا يسلخونهم كما لو كانوا غيا ، فاذا ما بلغ الوشاة والمخبرين خبرا عن تاجر مثر أخرجوا منه المال بقوة التعذيب بدون أدنى عفر سوى رغبهم في مصادرة ماله ، ولذلك كله ، كم كان يرتجف التجار وبعض الأهالي المياسير ليلا وبهاراً خوفاً على حياتهم بسبب ثرواتهم المحم علكونها ...»(1) .

ولم يكن هذا السفىر وحده الذي عبر عن اضمحلال الاسكندرية في أواخر العصر المملوكي ، فقد سبقه إلى ذلك Emmanuel Piloti في مصنفه ("Traité sur le passage dans la Terre Sainte")، وهو تقرير كتبه بيلوقي في سنة الحراء ، ووصف فيه الحالة السيئة التي آلت اليها الاسكندرية في عصر برسباي. كذلك يتضمن وصف ابن اياس لموكب السلطان الغوري عند زيارته للاسكندرية

<sup>=</sup> فبعث الناصر لنجدته أميراً يعرف بالجمالى ثم أنبعه بالأمير طوغان فدخلا الاسكندرية «وقبضا على كبار أهلها وأعيان النجار بها كأولاد الكويك وسواهم ، وأخذا منهم الأموال الطائلة ، وجعلت في عنق عماد الدين القاضى جامعة حديد ، ثم إن الأميرين تتلا من أهل الاسكندرية ستة وثلاثين رجلا » . (راجع ابن بطوطة ، الرحلة ، ص ٨٦ . وقد سبق أن تحدثنا عن هذه الثورة ) .

Pedro Martir, Una Embajada de los Reyes Catolicos a Egipto, (1) trad. por L. Garcia, Valladolid, 1947, pp. 78 - 80 — Combe, Pierre Martyr d'Anghiera et le Drogman du Sultan Ghauri (1502), Bulletin of the Faculty of Arts of Alexandria, 1944, vol. II, p.107.

في ذي الحجة سنة ٩٢٠هـ (١٥١٤م) تعبراً صارخاً عن هذه الحالة، فهو يقول: و ... فلما شق من المدينة زينت له زينة فشروية . وكان ثغر الاسكندوية يومئذ في غاية الترحل والحراب .... ولم يكن بثغر الاسكندرية يومئذ أحدم: أعيان التجار لا من المسلمين ولا من الفرنج . وكانت المدينة في غاية الحراب بسبب ظلم النائب وجسور القباض ، فإنهم صاروا بأخذوا من التجار العشر عشرة أمثال ، فامتنع تجار القرنج والمغاربة من الدخول إلى الثغر ، فتلاشي أمر المدينة ، وآل أمرها إلى الحراب ، حتى قبل : وطلب الحيز بها فلم يوجد ، ولا الأكل . ووجد ما بعض دكاكن مفتحة ، والبقية خراب لم تفتح ١(١) . وفي ا Bahrije des Piri Re'is ا صورة واقعية عن مدينــة الاسكندرية في بداية عصر الاحتلال التركي (سنة ١٥١٧ م) ، ففي داخل نطاق سور المدينمة نرى المسجدين الكبرين حيث أدى السلطان التركي سليم الأول صلاة الحمعة في الحامع الغرني مهما ، وذلك في يوم الحمعة الموافق ٢ يونيو . كما نرى مرتفعين على مسافة قريبة من باب البحر ، أما في شرق المدينة عنديات رشيد فتري بعض الدور ما تزال قائمة ، وما دون ذلك فخراب و أطلال (٢) .

(ب) زيارة السلطان الغوري الأولى للاسكتدرية (في ذي القعدة سنة ٩٢٠):

على الرغم من التدهم و الله أصاب العممران السكندي في عصر

<sup>(</sup>۱) ابن إياس ، بدأتم الزهور ، ج ع ص ج بج. وفي حوادث الحرم سنة . به يقول : م قال بندر الاسكندرية خراب ولم تدخل إليه القطائع في السنة الحالية . ابن اياس ص ج ع ج

Paul Kahle, Die Katastrophe de Mittelalterlichen Alexa. dria, p.140. (r)

السلطان الغورى ، فقد اهم هذا السلطان بتحصيناتها ، وعزم على زيارتها فى حمادى الآخر ٩٩٦٦ (سبتمبر ١٩٥١م) ليتفقد أبراجها، ويرتم تحصيناتها، خوفاً من طروق الإفرنج لها ، غير أن الأتابكي قرقاش أثناه عن الرحيل محجة صعوبة السفر برا بسبب امتلاء الطرقات بالوحل الناشيء من مياه النيل . فعدل السلطان عن السفر وسافر قرقاش نيابة عنه إلى ثغر الاسكندرية ، وبصحبته الأمير علان الدوادار في رجب سنة ٩٩٦، ثم عادا في الشهر التالى، فأخلع عليها السلطان ، ونزلا من القلعة في موكب حافل (١) .

ويبدو أن السلطان لشدة اهامه بتحصينات الاسكندرية كان قد عهد إلى أحد مهندسيه بأن يقدم إليه صورة مصغرة تمثل الاسكندرية بأسوارها وتحصيناتها ، فان ابن اياس يروى أن المعلم حسن بن الصياد المهندسخط للسلطان وبالحبس فى الأرض صفة مدينة ثغر الاسكندرية وعدد أبراجها وأبوابها ، وهيئة صورها والمنار الى كان بها وقدر عرضها وطولها، فنزل السلطان بسبب ذلك حى تأملها، وتفرج علها، ثم عاد إلى القلعة من يومه، (٢) وفي عرم سنة ٩١٨ عزم السلطان على الحروج إلى الاسكندرية في حراقة نفط أمر باعدادها لذلك الغرض ، بعد أن يقضى على فتنة عربان البحرة الذين شقوا عصا الطاعة وأفسدوا الزروع ، ثم عدل السلطان عن عزمه على السفر الحالات المعرة الذين مقوا عصا الطاعة وأفسدوا الزروع ، ثم عدل السلطان عن عزمه على السفر

<sup>(</sup>١) ابن إياس ، المصدر السابق ، ج ٤ ص ١٩٣ – ١٩٦

Combe, les Sultans Mamloûks, Ashraf Sha'ban et Ghauri à Alexandrie, dans B.S.R.A.A. No. 9 vol. IX fasc. 30-39, Alexandrie 1937 p. 44

<sup>(</sup>٣) ابن إياس ، ج ٤ ص ١٩٦

اسماعيل الصفوي (١) .

وفى ٢٥ شوال سنة ٩٢٠ اشتد عزم الساطان على السفر إلى ثغر الاسكندرية كما فعل الأشرف قايتباى ، فأعد العدة لزيارة الاسكندرية ، فغي ذلك اليوم وعرض آلة الطلب (٢) وهم الحيول الملبسة بالحواغين الفولاذ المكفت ، وعرض خيول النوبة(٣) وهم بالكنابيش (٤) الزركش والسروج والأرقاب الزركش الذهب والغواشي الذهب ، وعرض التختين وهما بغواشي حرير أصفر ، ثم طلع إلى الدهيشة ، وعرض الصناجق(٥) السلطانية والقبة والعلر ، وقد غير الطير الذهب الذي كان فوق القبة . وجعل مكانه هلالا ذهبا غرماً ، وعرض سنة خزائن التي يكونوا في الطلب بالأغشية الحرير الأصفر ، وعرض الحوشين (٢) وهما من آلة الطلب ، وعرض محفة على بغال وهي بغشاء من حرير أصفر ، (٧).

وفى اليوم التالى ركب السلطان من القلعة إلى ميدان الرميلة حيث استعرض مماليكه الخاصكية الذين يصحبونه أثناء رحلته إلى الاسكندرية، فوقف على باب الميدان. واستعرض وهو راكب جواده مماليكه الحلبان من الخاصكية ،

<sup>(</sup>۱) ابن إياس ، ج ٤ ، ص ٨٥٢

<sup>(</sup>٧) الطلب ، كتيبة من الحيش .

 <sup>(</sup>٣) هى الخيل التي تربط بالقرب من قصر السلطان لتكون على أهمة الاستعداد
 لركوب السلطان

<sup>(</sup>ع) الكنابيش أي البرَّاذع .

<sup>(</sup>ه) هي أعلام صفار تربط في أطراف الرماح .

<sup>(</sup>٦) مثنى جيئه: ، وهو الدرع من السلاسل المتصلة تحمى الظهر .

<sup>(</sup>v) ايس إيدر ج ج ص جري .

واختار مبهم ١١٠ مملوكا ليصحبوه في الرحلة . ثم صعد السلطان إلى القلعة وأمر بفتمح حواصل الذخبرة وأخرج منها الزرديات والخوذ والأتراس والرماح والسيوف والحواغل ، ووزعها على خاصكيته ، وأمرهم بلبسها كاملة واستعرضهم في ٢٩ شوال بالميدان ، ثم ركب السلطان من الميدان في موكب يتقدمه الطاب والخاصكية والأمراء المقدمون ونؤل بعر إنبابة . وفي ٦ من ذى القعدة رحل السلطان من إنبابة متوجها إلى الاسكندرية ولم يسافر معه إلا حماءة من الأمراء المقدمين والأمراء الطبلخانات والأمراء العشرات ، فن الأمراء المقدمين الأتابكي سودون العجمي والأمير أركماس من ولي الدين أمسىر مجلس ، والأمير أنصباى من مصطفَى حاجب الحجاب ، والأمير تمسر الحسني المعروف بالزردكاش ، والأمير خاير بيك، وعلان من قراجا الدوادار، وتحشباى، وأقباى الطويل. وبلغ عدد هولاء الأمراء المقدمين عشرة . وأما من صحبه من أمراء الطبلخانات فجماعة كثيرة العدد،منهمالأمعر قنبك الشريفي رأس نوبة ثانى والأمعر مغلباى الشريفي الزردكاش،ومن أمراء العشرات نحو عشرين أميراً ، كما صحبه نحو ٥٠٠ من الخاصكية، وعدد كبير من المباشرين والقضاة والأعيان ، وجماعة من المغنىن وأرباب الآلات . ثم رحل السلطان إلى البحيرة ، فأقام بها يوما وليلة ، وأخذ يتنقسل من موضع إلى آخر فى طريقه إلى الاسكندرية متخذاً طريق رشيد ، حيث أقام بثغرها يوماً واحداً ثم أوكب من هناك فى يوم ١٤ ذى الحجة ، ودخل مدينسة الاسكندرية في يوم الاثنين ١٥ من الشهر نفسه ، وتقدم عسكم السلطان موكيه وهم لابسون لباس الحرب كاملا، وتبعهم الأمراء وقد ارتدوا الشاش والقماش، ولم بكن السلطان مرتدياً الكلفته أو الكلوتة وهي أشبه بطاقية للرأس تلبس وحدها أو بعامة. وإنما لبس على رأسه تخفيفة صغيرة مدورة، وارتدى كاملية

من المخمل الأحمر التي تشبه العباءة أو الطيلسان يعلوه فراء (صمور). وكان الأثابكي سودون العجمي بحمل القبة والحلالة لتظلل السلطان ، واخرق الموكب مدينة الاسكندرية من المحجة ، فأخذ بعض تجار الفرنج البنادقة يشرون قطعا من الذهب والفضة على رأسه ، واتفق أثناء مسرة الموكب السلطاني في سوق الاسكندرية أن صدم الأثابكي سودون بالحلالة (الهلال) التي تعلو القبة بعض السقائف ، فانكسرت الحلالة نصفن وسقطت على الأرض . كذلك انكسرت الرصافية التي كانت تعلو المحفة أثناء مرورها في نفس الموضع ، فبادر الأمراء إليها ووضعوهاعلى المحفة وتشاءم الناس لما حدث من كسر الحلالة والرصافية (١). ثم خرج السلطان من باب البحر ، ونزل مناخيم الشريف ، فقدم إليه خدابردي نائب السلطنة في الاسكندرية تقدمة بالحواجا ابن أبي بكر تاجر السلطان هدية قيمة ، فالبس الأتابكي سودون المحجمي الكاملية المحمل التي كانت عليه، وأخلع على نائب الاسكندرية والحواجا العدم التي كانت عليه، وأخلع على نائب الاسكندرية والحواجا العجمي الكاملية المحمل التي كانت عليه، وأخلع على نائب الاسكندرية والحواجا العجمي الكاملية المحمل التي كانت عليه، وأخلع على نائب الاسكندرية والحواجا العدم التي كانت عليه، وأخلع على نائب الاسكندرية والحواجا العجمي الكاملية المحمل التي كانت عليه، وأخلع على نائب الاسكندرية والحواجا العجمي الكاملية المحمل التي كانت عليه، وأخلع على نائب الاسكندرية والحواجا العديق الكناء المحمد الكاملية المحمل التي كانت عليه، وأخلع على نائب الاسكندرية والحواجا

<sup>(</sup>۱) في ٢٠ ذى القعدة نودى في القاهرة بالزينة بسبب عودة السلطان الغورى من ثفر الاسكندرية ، ولما وصل السلطان إلى الريدانية في ٢٠ ذى القعدة عزم على دخسول القاهسسرة في سوكب حافل ، فأسر خاصكيته بارتداء آلات السلاح كالزرديات والخوذات ، وإلباس الخيول البركستوانات المخسل ، كا أسرهم باسساك الرساح بالشطفات في أيديهم ، واتفق أثناء مسيرة الموكب السلطاني في سوق الدريس أن صدم الأتابكي بهلال القبة بعض تناديل معمرة بالزيت كانت معقد هناك . فسقات تلك القناديل على القبة وكلفتة السلطان والكاملية المخمل التي كان يرتديها ، فتشاءم الناس بذلك الحادث أيضاً (ابن إياس ، ج ٤ صورة ) .

ابن أن بكر. وفي هذا اليوم نارمماليك السلطان الحاصكية على نائب الاسكندوية لأنه لم يوزع على كل مهم عشرين ديناراً أشرفياً كما فعل قعياس الاسحاق عنداما دخل الأشرف قاينباى الاسكندوية . وفي ذلك اليوم أيضاً تتابعت وفود الكشاف ومشايخ العربان بالغربيسة ، وقدوا السلطان هدايا قيمة ما بين ذهب عين ، وخيول وأبقار وأغنام وغير ذلك ، فوزع السلطان معظمها على من قدم معه من الأمراء . وأمر خدابردى نائب السلطنة بالاسكندية بايقاد القناديل والشموع على مآذن الثغر ، وعلى شراريف السور ، على كل شرافة قنديل . وفي اليوم التالى ، ركب السلطان جواده ولعب الكرة هو والأمراء على ساحل البحر ، وتوجه بعد ذلك لزيارة شيوخ المدينة ، ثم مضى إلى بوج السلطان قايتباى ، فصعد إليه هو ومن صبه من الأمراء ، وقام الحراس بالرى بالمكاحل والمنجنيات أمام السلطان . ثم طاف بأراج الاسكندية وتفقد بالرى بالمكاحل والمنجنيات أمام السلطان . ثم طاف بأراج الاسكندية وتفقد الثانى بامرة طبلخاناه . وأقام السلطان بثغر الاسكندية يومين وليليتين ، ما فيها من السلاح والمكاحسسل ، وأنهم على الأمير يوسف الزردكاش الثانى بامرة طبلخاناه . وأقام السلطان بثغر الاسكندية يومين وليليتين ، ما طلح الى القاهرة عن طريق البر ، مارا بدمهور و النجيلة والطرانة ثم رحل إلى القاهرة عن طريق البر ، مارا بدمهور و النجيلة والطرانة والمنصورية (۱).

### (ج) زيارة السلطان الغورى الثانية للاسكندرية ( في رمضان ٩٢١ ﻫ) :

ساءت العلاقات بين دولة المماليك وبين الدولة العمانية إلى درجة كبيرة خاصة بعد أن تحالف السلطان الغورى مع الشاه اسماعيل الصفوى ، وآوى الأمير قاسم العمانى، أحد أبناء الأمير أحمد الذي قتله السلطان سليم ، واتخذ

 <sup>(</sup>١) راجع أخبار زيارة السلطان للاسكندرية ، في بدائع الزهور ، ج ٤ ص
 ٢٠٢ وما يليا ، وفي الملحق

منه الغورى أداة للهديد (١) . ويروى ابن إياس أن الأمر جانم الحاصكى الذى كان السلطان قد سبره مع هدية إلى ملك التتار ، حضر إلى القاهرة فى ١٦ شمبان سنة ٩٦١ هـ ، وأبلغ السلطان أنه لما مر على بلاد الدولة الهمانية قبض العسكر عليه وأخذوا ماكان معه من هدية الغورى وأساءوا إليه ، وهموا بشنقه أكثر منمرة لولا أن شفع فيه بعض وزراء السلطان سليم، ثم أن جانم أخير السلطان الغورى عن نوايا السلطان العدوانية سليم نحومصر ، فأبلغه أنه أعد نحو أربعائة مركب بقصد غزو مصرمن تغزى الاسكندرية ودمياط على حن غفلة ، وأنه جهز فرقا من عسكره لغزو البلاد الشامية عن طريق حلب (٧) . وعندئذ قوى عزم السلطان الغورى على السفر إلى ثغرى الاسكندرية ورشيد ليتفقد أحوال أبراجهما ، وأشيع أنه شرع فى بناء سور حول رشيد على شاطىء البحر ، وأنه أرسل لذلك الغرض عدداً من البنائين والحجارين .

فلما أدى السلطان صلاة الصبح في يوم الأربعاء ٢ رمضان نزل من القلعة وتوجه إلى بر إنبابة حيث نصب مخيمه إلى أن يتكامل خروج العسكر ، وصحبه من الأمراء المقدمين الأتابكي سودون العجمي ، والأمير أركاس أمين مجلس ، والأمير سودون الدوادارى رأس نوبة النوب ، والأمير أنسباى حاجب الحجاب ، والأمير تافي بيك الحازندار أحد الأمراء المقدمين ، وحماعة من الأمراء الطلخانات والعشرات نخص بالذكر مهم الأمير خايربيك المهار ، كذلك صحبه من المباشرين الشهاني بن الحيمان نائب كاتب السر ، والقاضى أبو البقا ناظر الاسطبل . وأقام السلطان في مخيمه بهر إنبابة إلى اليوم الثالث

<sup>(</sup>١) ابراهيم طرخان ، مصر في عصر دولة الماليك الجراكسة ، ض ١٧٥

<sup>(</sup>٢) ابن إياس ، ج ٤ ، ص ٤٧١

من رمضان، ثم رحل فى عدة مراكب هو ومن صحبه من الأمراء ، إذكان النيل مرتفعاً قد بلغ عشرين ذراعاً ، والطرق الىرية قد نحرتها مياه الفيضان .

ثم وصل السلطان إلى ثغر الاسكندرية وتفقد أحوال أبراجها ، وعاين تحصيناتها ، وزار رشيد، ورسم بأن تسور بسور من جهة البحر ، وأنعم السلطان في هذه الزيارة على مهندس هذه التحصينات الأمير خايربيك العلاى الشهير بالمجار بتقدمة ألف ، وجعله متحدثاً في باشية برج الأشرف قايتباى . وعاد السلطان بعد ذلك إلى القاهرة فوصلها في 10 رمضان (1).

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ج ٤ ص ٢٧٦

### الاسكندرية في العصر العثماني

ختم الفتح العنمانى لمصر عصور الإزدهار فى تاريخ الاسكندرية الإسلامية، وفقدت عاصمة مصر الثانية مكانها القدعة ، وخربت أينيها العظيمة التى كانت تولف فيا مضى أهم معالمها التى تعتز بها ، وأصبحت هذه الأبنية فى هذا العصر المظلم أنقاضاً دارسة ، وأطلالا متكلسة .

وكانت الاسكندرية قد شاركت فى حركة المقاومة ضد الدنانين ، فكانت تزود طومان باى بالزرد والسلاح ما بين نشاب وقسى وبارود (١)، وشهدت بعد أن شنق العنانيون طومان باى على باب زويلة ،قلوم عدد كبيرمن أهل مصر اللذين أمر السلطان سليم بارسالهم إلى القسطنطينية ، وكانوا من الكثرة بحيث اسهلكوا فى الشرب مياه الصهاريج بالمدينة ،فقلت هذه المياه وغلى تمها حى بلغ ثمن « كل كراز هناك خسة أنصاف ، (١) ، وأقام الرجال الذين تقرر تسيرهم إلى القسطنطيفية فى أبراج الاسكندرية ، بينا أقامت النساء فى الحانات

ورحل السلطان سلم إلى ثغر الاسكندرية في حمادى الأولى سنة ٩٢٣ ، وأقام بالثغر ثلاثة أيام استولى خلالها على السلاح الذى كان مكدساً بأبراج المدينة (٣).

<sup>(1)</sup> ابن إياس ، ج ه ص ١٦٣

<sup>(</sup>٢) تفس المصدر، ص ١٨٥

<sup>(</sup>٧) تفس المدر، ص ١٨٧

وفي العصم العيماني انكمش عمر إن الاسكندرية، وانحصر في المنطقة إلى اقعة خارج باب البحر المؤدية إلى شبه الحزيرة . وبينما كانت هذه المنطقة تد.. بالمساني الحديدة لتصبح المركز العمراني الحديد لثغر الاسكندرية . وتخل محل القصية التي أصبحت تعرف باسم المدينة العربية ، اقتصر العمران داخل الأسوار إبان القرن السابع عشر الميلادى على عدة فنادق كان يستخدمها التجار لنزولهم ولخزن متاجرهم ، بالاضافة إلى كنيستين وعدة مساجد . غير أن هذه الخانات والفنادق لم تلبث أن تلاشت في القر ن الثامن عشر ولم يعد لها وجود ، ولم يعد يسكن المدينة الاسلامية القديمة في الوقت الذي أءَّام فيه القنصل الفرنسي بنوا دي ماييه Benoît de Maillet بين عامي ١٦٩٢، ١٧١٨، إلا عدد قليل من السكان لا يتجاوز المائة شخص، وذكر بنوا أن المرء لم يكن يستطيع في ذلك الوقت الخروج من داره بداخل الأسوار في الصباح أو في المساء دون أن يعتريه الخوف من قطاع الطرق واللصوص. والظاهر أنَّ الأهالي آثروا الافامة خارج السور في المدينة التركية الحسديدة التي أقيمت من أنقاض المدينة الاسلامية بعد أن تم ردم جزء كبير من الميناء الشرقية محذاء اللسان القديم بالرمال (١) . وتظهــــــر هذه المدينة الحديدة بوضوح في المخططات والصور التي سحلها جرافييه درتير في سنة ١٦٨٦م (٢). ويتجلى في تخطيط جرافييه المذكور بعض أعمدة قائمة في مواضع من الاسكندرية الإسلامية الواقعة داخل الأسوار بالإضافة إلى مسلة قائمة وأخرى ترقد على جانبها . ونستطيع أن تمير في هذا التخطيط وجودكوْمين أوتلاّبن ، أحدهما

Kahle, op. cit. p. 140. (+)

Combe, Les Levés de Gravier D'Ortières à Alexandrie, Bulletin ( $\tau$ ) of the Faculty of Arts of Alexandria, vol. I, May 1943, p. 52 sqq.



خريطة تمثل الاسكندرية في عصر الحملة الفرنسية

يقع فى الحنوب الشرق من المسلتين وهو كوم الدكة ، والثانى يقع قريباً من الميناء الغربية ، بالقرب من السور الغربى عند التقائه بالسور الشمالى ، ويعلوه برج ، هو المعروف حالياً ببرج كوم الناضورة . وكان هذا الكوم الثانى يعرف فى المصادر العربية بكوم وعلة (١) . وفى هذا التخطيط أيضاً نشاهد عمران المدينة التركية فها بن الأسوار وجزيرة فاروس القديمة .

Combe, Notes sur les forts d'Alexandrie c. des environs, dans : Bulletin de la Société Royale d'Archéologie d'Alexandrie, No. 34, 1941, p. 95.

القسم الثاني بعض مظاهر حضارة الاسكندريه في العصر الاسلامي

# ا*لفصّل لثانى عشر* التوسع العمراني والمنشآت

### ١ – تطور العمران السكندري في العصر الإسلامي.

### ٢ ـــ العمارة الحربية :

(١) أسوار الاسكندرية:

(ب) أبواب الاسكندرية: باب رشيد باب الزهرى باب السدرة
 باب القرافة بباب الحوخة بباب الديوان بباب البحر بباب الغدر باب البحر
 باب الغدر بالباب الأخضر

(ج) قلاع الاسكندرية .

برج شرقی – برج ضرغام – برج باب السدرة – برج باب الزهری – قلعة السلسلة– برج کوم وعلة أو کوم النظورة – قاعة رماة القرافة – قلعة قايتبای .

(د) بعض التحصينات الأخرى.

### ٣ ـــ العمارة الدينية :

 (۱) المساجد : الحامعان الشرق والغربي - مسجد وضريح أبي العباس المرسى والمنطقة حوله - مسجد قجاس الأسحاق خارج باب رشيد - جامع الصوارى خارج باب السدرة .

- (ب) المدارس ودور الحديث والخوانق : المدرسة الحلاصية المدرسة البليسي مدرسة المدرسة البليسي مدرسة البن حباسه مدرسة التكريبي دار الحسديث التكريبية دار الحديث النبهية مدرسة الدماميي المدرسة الحفراء خانقاه بيليك الحسني المدرسة الحافظية مدرسة قاية اى المدرسة والمارستان الصلاحي .
- (ج) الربط: رباط الواسطى رباط سوار رباط الهكارى رباط ابن سلام رباط وتربة الأمير طغية رباط قجاس الاسماق.

#### العارة المدنية :

(١) القصور الخاصة والقصور العامة:

قصر الإمارة ـ قصر السلطان ـ قصر السلاح .

(ب) الدور الخاصة والعامة :

نظام الدار الاسلاميــة فى الاسكندرية ــ دار الضرب ــ بيت المال ودار العدل ــ دار الصناعة ــ دار الطراز .

(ج) المؤسسات العسامة:

الحمامات ــ الفنادق ــ الصهاريج والخزانات ــ القناطروالمقياس

# *الفصّل لِثانیعشر* التوسع العمرانی والمنشآت (۱)

### تطور العمران السكندري في العصر الاسلابي

رأينا من العرض التاريخي السابق كيف احتفظت الاسكندرية في فجر الاسلام بتخطيطها القديم حتى بعد أن تحربت بعض أجزاء من سورها اليوناني الروماني بقذائف منجنيقات عمره بن العاص ، ورأينسا كيف انكمس عمران الاسكندرية بعد موجة الفتح ، الأمر الذي أدى بالضرورة إلى إعادة تسويرها بسور جديد نحيط بالأجزاء العامرة مها بعد أن أخرجت من نطاق المدينة الاسلامية المناطق التي هجرت ، واستخدمت في السور الحديد ، الذي يعتقد أنه من بناء أحد بن طولون ، أحجار الأسوار القديمة المخربة .

وظلت الإسكندرية بالرغم من ذلك تحفظ من حيث التخطيط بنظامها التخطيطي اليوناني الروماني ، فتميزت شوارعها بالنظام المتعامد ، وكان خترقها من الشرق إلى الغرب طريق فسيح كان يعرف باسم المحجة العظمي ممتد ما بين باب رشيد شرقاً والباب الغربي أو القرافة غرباً ، يقطعه طريق آخر رئيسي ، يقارب المحجة في الاتساع ، ينهي في الشهال باب البحر المطل على المينة الشرقية ، وفي الحنوب بباب السدرة أو باب الهار أو باب العمود نسبة إلى عمود السوارى الذي أصبح يرى منذ بناء السور الحديد في ظاهر المدينة

من قبلها كذلك كانت الاسكندرية في هذا العصر تحفظ عمالها التي كانت تتميز بها منذ الفتح العربي، مثل أطلال معبد السير ابيوم بعمود السوارى الضخم، ومنار الإسكندرية القائم في الزاوية الشهالية الشرقية من شبه جزيرة المنار بازاء رأس لوكياس ، وأطلال القصرين عنطقة الرمل بظاهـــر الاسكندرية من الحهة الشرقية ، والمساجد التي أقيمت في أعقاب الفتح العربي ، وأهمها الحامع الغربي ، ودار الإمارة والقصر الفارسي ، ومثل المسلتين القائمتين بجوار سوى اسمى حومتين أو حيين من أحياء المدينة الإسلامية في ذلك العصر سوى اسمى حومتين أو حيين من أحياء المدينة الإسلامية في ذلك العصر كما لا نعرف من أرباضها سوى ثلاثة هي : ربض القصرين بشرقي الاسكندرية، وقد ذكرنا فيا سبق أن موضع القصرين يتفق وموضع معسكرات مصطفى باشا في الوقت الحاضر ، ثم ربض السرية وكان يقع في جنوب المدينة ، ويضيف الكندى ربضاً الثا يقال له منية الزجاج دفن فيه عتبة بن أبي سفيان (٣)

وشهدت الاسكندرية فى العصرين الفاطمى والأيونى تطور آعرانياً واضح المعالم ، فقد عمرت المنطقة الشرقية بظاهر الاسكندرية بالمبانى والقصور التى سبق أن تحدثنا عنها فى العصرين الفاطمى والأيونى ، وأقيمت بالاسكندرية مدرسة وبهارستان للمغاربة ظلا قائمسسن فى عصر المماليك البحرية ، إذ زودها سيف الدين الأكز الكشلاوى، نائب السلطنة بالنغر السكندرى، فى سنة ٧٦٧، بعد وقعة القبارصة، بالأدوية والأشربة اللازمة، وأقام أمام بأنها

 <sup>(</sup>١) كان هذا الحي هو قلب الاسكندرية ومركزها الذي ينبض بالحياة ،
 ونعني به حي العطارين حيث كانت تتوزع أسواق الاسكندرية الهامة .

<sup>(</sup>٢) المقرى ، نفح الطيب ، ج ٢ ص ٤٠٩

<sup>(</sup>٣) الكندى ، كتاب الولاة وكتاب القضاة ، ص ٣٦

المسلمة ضعفه على النحو الذي أوضوا المسلمة للمسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المس مسلمة المسلمة المسلمة

وانعكس أثر ذلك على المتشات الحلية البكتابية بطاء الإنتظام المبالغ الم

نوينمندل عن وضعة النويزغ المسكنة تالى محميط الله المسلطان الملك الأشرف شعبان أن المدينة كانت تحقيظ أن المصطفحة الملائية مترسطال الملك الأشرف حد كبير بنظامها التخطيطي القديم ، فقد ظلت المحجد المط<u>لم تحترق</u> الاسكندرية من وسطها في وين المشهلة المسلطة بهي عندية المطلع الأنهال الى المحنوب الطريق الرئيسي والإنهال الى المحنوب الطريق الرئيسي والإنهال الى المحلوب المحلوا المالا (والمسلوة المحنوبة وياليقربية على المحلوا المحلوبة عن وصف النويري للموكب أن والمحلوف به المحلوبة الم

<sup>(</sup>١) ابن بطوطة الرحلة ، ص . ٢

ابن الحباب أو ابن الحياب (وهو أحد أفراد أسرة من كبار تجار الاسكندرية) كانت تقع في الطريق المؤدى إلى البحر ، وكان جفار القصارين يقع قريباً مها مما يلى البحر ، وأن كانت هناك أجفار أخرى لقصارى الثياب ذكر النويرى السكندرى في موضع آخر أنها كانت تجاور الباب الأخضر الذي ينفتح في السور الشهالي الغربي(١).

وكان يشغل المنطقة الفضاء الواقعة خارج باب البحر، المؤدية إلى الفنارالقدم وقلمة قايتباى فيا بعد، وتعرف بالميدان محم كان ينزل به السلاطين، ويلمب فيه الأشرف قايتباى والغورى بالكرة مع أمراء المماليك (٢). وعندما يزو أحد السلاطين الاسكندرية، وينزل بالمحيم الشريف المنصوب خارج باب البحر، كانت شرافات السور تعلق مها القناديل (٣)، وكان يعلو كل برج من أبراج السور أعلام وطبلخاناه وأبواق وأجراس(٤). وكان محترق الثغر خليج متدياتي من النيل ويصب في البحر غربي المدينة (٥)، وتتفرع من هذا الحليج بداخل المدينة شبكة مائية في باطن الأرض تروى الدور والبساتين.

كذلك كان محيط بالمدينة من الشرق والحنوب الشرق بساتين نضرة ، حومزارع خضراء ، كانت تعمر بالضيعات والمنيات في الأوقات التي تجرى

<sup>(</sup>١) النويري السكندري ، عطوطة المند ، ص م ١ أ

<sup>(</sup>٢) ابن اياس ، ج ٣ ص ١٢٨ ، ج ٤ ص ٤٢٣

 <sup>(</sup>٣) غرس الدين خليل بن شاهين ، زبدة كشف المالك ، ص . ٤ — ابن
 إياس ، ج ٤ ص ٥٣٥

<sup>(</sup>٤) نفس المبدر؛ ص . ٤

<sup>(</sup>ه) نفس الصدر.

فيها مياه النيل فى الخليج . ثم تنحول إلى خرائب عندما تتوقف هذه المياه عن الوصول إلى الاسكندرية . كما حدث فى السنوات الأولى من القرن العاشم الهجرى .

واستجدت بالمدينة في عصر المماليك البحرية أحياء أورد النويرى السكندرى أسماءها، منها حى الزريبة بغربى الاسكندرية حيث كان يقع قصر السكندري أسماءها، منها حى الزريبة بغربى الاسكندرية حيث كان يقع قصر السلاح (۱) ، وحى قلزى (۲) وكانت تقوم فيه كنيسة ، كومب أن لفظة قلزى تحريف من الكلمة اليونانية «اكليرى» بمعنى كنيسة ، وأن هذا الموضع إنما سمى كذلك نسبة إلى الكنيسة المذكورة التي كانت تقوم فيه (۳) . ويشير الرحالة الألماني فورر Firer الذي وصف الإسكندرية في سنة ١٥٦٥ م إلى أن اليهود كانوا يقطنون موضعاً يعرف بكوم العافية ، يقع بمشرق الإسكندرية ، ويمتذ الأستاذ كومب أيضاً أن هذه المنطقة كانت تقع فيا يلى جبانة اليهود الحالية ، أي في المرتفع الذي يقع ما بين منطقة الشاطبي الحالية والإبراهيمية (٤) ، ومعنى هذا أن كوم العافية كان ربضاً من أرباض الاسكندرية الشرقية .

و بالاضافة إلى هذه المواضع المذكورة أمدنا النويرى فى سياق حديثه عن وقعة القبارصة بأسماء مواضع وأسواق ، منها موضع يعرف بالكدس ، كان

<sup>(</sup>۱) النويري السكندري ، مخطوطة الهند ، ص ۸۳ ب

<sup>(</sup>۲) النويري السكندري ، ص ه و ۱ ب

E. Combe, Notes de topographie Alexandrine, dans B.S.R.A.A. (r) No. 34, p. 72.

Ibid. p. 72 ( )

يقع فى جهة الباب الأخضر (١) ، وموضع يعرف بالماريح كان يقع فيه سوق يقال له سوق القشاشين ، وبجواره تقوم حوانيت المرجانيين وقيسارية الأعاجم (٢)، وأعتقد أن هذه المواضع كانت قريبة من الحى التجارى المعروف بالعطارين . ويشير ابن حجر إلى موضع يقال له المرجانيين من الاسكندرية كانت تقوم فيه مدرسة أسسها أحد شيوخ الاسكندرية ويعرف بتاج الدين عتيق بن محمد بن سليان المخزوى الدماميي ، المتوفى في سنة ٩٧٦ (٣). ومن المواضع التجارية التي زودنا النويرى بأسمالها : سوق السلاح (٤) ، وسوق الحوار ، ووكالة الكتان المقابلة لحامع الحيوشي أو جامع العطارين ، وسوق الحشابين الذي كان يقع أيضاً بالقرب من ذلك الموضع (٥)، والبرازين. والشماعين والصاغة (٦) ، وهي مواضع كانت تقع فيا يظهر إلى الشمال الغرى من الاسكندرية ، في حي الحمرك بالقرب من منطقة الباب الأخضر الغرب من الاسكندرية ، في حي الحمرك بالقرب من منطقة الباب الأخضر

ويرجع السبب فى تعدد هذه الأحياء والمواضع إلى كثرة الأسواق التجارية والمنشآت الدينية التى كانت أسماؤها تغلب على أسماء المناطق التى تقوم فيها . وكان من الطبيعى أن نميز فى طبوغرافية الاسكندرية ، إلى جانب معالمها الاسلامية القسديمة التى ظلت قائمسة فى مواضعها فى العصر المملوكى ،

<sup>(</sup>۱) النويري السكندري ، ص ع ٨ أ

<sup>(</sup>۲) النويري ، ص ۸۸ ب

<sup>(</sup>س) ابن حجر، الدرر الكاسنة، ج س، ص ٤٨

<sup>(</sup>٤) النويرى ، ص ٢٦٩ أ

<sup>(</sup>ه) نفس المدر، ص ٨٢ ب

<sup>(</sup>٦) نفس المدر، ص ٨٠١

معالم أخرى جديدة ، جدت بسبب اتساع العمران السكندرى فى هذا العصر، أشار إليها النويرى فى هذا العصر، أشار إليها النويرى فى مصنفه الكبر « الإلمام بما قضت به الأحكام » ، ومن هذه المعالم البارزة فى مدينة الاسكندرية فى العصر المملوكي ما يلى :

سيالة المنسار: هي منطقة ضحلة المياه ملاصقة لسور منار الاسكندرية القديم، تطل على مينة الاسكندرية الشرقية، ونزل فنها حماعة من القبارصة في سنة ٧٧٠ هـ (١).

باب الزهري(٢) : أول أبواب البر الحنوبية من الاسكندرية من الحلهة الشرقية ، وما زالت بقايا الحهة الشرقية ، وما زالت بقايا منه مع جزء من السور القبلى قائمة فى وقتنا الحاضر فى ملعب الاسكندرية المعروف بالاستاد .

باب الخوخة (٣) : كان مجاوراً لدار السلطان ، في الشمال الشرقي من سور الاسكندرية .

باب الغدر (٤): كان يقابل باب البحر من داخل دهليزه ، ويستخدم -------في أوقات الحصار .

رباط ابن سلام (ه): أنشأه الشيخ أبو عبد الله محمد بن سلام خارج باب البحر بالحزيرة قبل وقعة القبارصة بأكثر من سنة ، وأنفق عليه ثمانمائة

<sup>(</sup>۱) النويرى ، ص ۲۷۶ ب

 <sup>(</sup>۲) نفس المدر، ص ۸۱ ب

<sup>(</sup>٣) تفس المصدر، ص ٨١ أ ، ٤ ٨ أ

<sup>(</sup>٤) نفس الصدر، ص ٢٠٨٠ ب

 <sup>(</sup>ه) نفس المصدر ص ٨٠

دينار ، وقد تعرض هذا الرباط لاعتداء القبارصة ، الذين انتزعوا شبابيكه النحاسية وكسروا قناديله ، وأحرقوا سقف إيوانه الخشبية .

تربة الأمير طغية (1) : كانت تقوم بشبه جزيرة المنار فى المنطقة المعروفة بمقبرة الميناوين وفيها ضريح الأمير طفية والأمير بلاط .

مصلى الأعيساد(٢): كان يقع بشبه جزيرة المنار، في منطقة فضاء كانت تودي فيه صلاة العيدين، ويقابله في المغرب الإسلامي الشريعة.

مدرسة الفخر (٣) : كانت تقع بالقرب من باب رشيد .

مقبرة الميناوين(٤) : كانت تقع خارج باب البحر في المنطقة الفضاء الممتدة إلى شبه جزيرة المنار .

0 0 0

وإلى جانب هذه المعالم الجديدة ، هناك معالم أخرى كثيرة سنشير إليها عند دراستنا المقبلة عن منشآت الاسكندرية فى العصر المملوكى ، وهو العصر الذى اكتملت فيه طبوغرافية الاسكندرية الاسلامية واتخذت صورتها النهائية.

وقبل أن ننهى من حديثنا عن تطور العمران السكندري ، لابد أن نشير إلى جبانات الاسكندرية ، وهى أربع جبانات : الشرقية خارج باب رشيد والغربية اثنتان،واحدة في داخل نطاق السور،وهي جبانة وعلة التي دفن فها

<sup>(</sup>١) نفس الممدر، ص ٨٣ ب أ

<sup>(</sup>٢) نفس الصدر، ص ٨٣ ب

<sup>(</sup>٣) نفس الصدر، ص ٨١ ب

<sup>(</sup>٤) اليونيني، ج ٢ ص ٩٤٩ ، ٧٥٧

الطرطوشى والسلفى وغيرهما ، والثانية هى مقبرة القرافة الواقعة خارج باب القرافة . أما الحبانة الثالثة فهى مقبرة الميناوين أو ما بين الميناوين (١). وكانت تقع خارج باب البحر ، ودفن فيها أبو العباس المرسى وتلميذه ياقوت الحبشى (٢) وغيرهما ، وأخبراً مقبرة الدعاس(٣) أو كوم الدكة .

<sup>(</sup>۱) اليونيني، ج ٢ ص ٣٤٩

<sup>(</sup>۲) النويرى ، ص ۲۳۹ ب

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة ، ج 11 ص 198

# العمارة الحربية

#### (١) أسوار الاسكندرية:

كان سور الاسكندرية الذي أسسه ابن طولون ما يزال سليا في العصر الفاطعي ، ولذلك لم يتلق من عناية الخلفاء الفاطميين الا قدراً ضيللا ، غير أن بذيان هذا السور تأثر تأثراً شديداً ، كما سبق أن أوضحنا في حديثنا عن المنشآت الحربية في العصر الفاطمي ، بالحركات الثورية والفتن التي قامت ابان هذا العصر ، مثل حركة ابن حمدان ، وفئنة الأوحد ، والنوبة النزارية هذا والى الاسكندرية في أيام الآمر بأحكام الله « المؤتمن سلطان الملوك أبو تراب حيدرة » على أن بجدد عمارته في سنة ١٥٥ ه (١) ، كذلك أقام الأمير أبو الأشبال ضرغام بن سوار برجا عند باب البحر عرف برج ضرغام وذلك في سنة ١٥٥ ه (١) ، كذلك أقام الأمير وذلك في سنة ١٥٥ ه (١) ، كذلك أحرق في الدفاع في هذه المنطقة بالذات، لاشرافها على شبه جزيرة المنار وقد أسهم هذا البرج في الدفاع عن الاسكندرية في العمر الأيوبي سنة ١٩٥ ه ، ثم أحرق في وقعة القبارصة في سنة ١٧٦ ه (٣) ، وسنعود للدراسة هذا البرج عند تعرضنا لذكر قلاع الاسكندرية .

<sup>(</sup>١) القريزي ، اتعاظ الحنفا ، المخطوطة ، ص ١٢٨ ب

<sup>(</sup>٢) نفس الصدر، ص ١٥٢ ب

<sup>(</sup>m) النويرى ، ص <sub>٨٤</sub> أ

و لما قامت الدولة الأيوبية ، اهتم صلاح الدين مؤسس هذه الدولة عمدينة الاسكندرية من تضامن الاسكندرية من تضامن الفسكندرية من تضامن لقضيته في صراعه ضد شاور والقوى الصليبية ، ولما بذلوه له من عون ، فأمر باصلاح أسوار المدينة عند زيارته للاسكندرية في ٢٣شعبان سنة ٢٦٥(١) ثم قدم بنفسه في سنة ٧٧ ليشرف على أعمال الترميم .

ويبدو أن أسوار الاسكندرية — وخاصة الأجزاء الشهالية منها — أصيبت بعض الأضرار في أواخر عصر الدولة الأيوبية ، الأمر الذي دفع بالظاهر بيبرس إلى زيارة الاسكندرية عقب ظفره بالسلطنة، لترميم أسوارها، والعناية بها، وذلك في سنة ٢٥٩ ه(٢) . غير أن جزءاً كبيراً من سور الاسكندرية الشهالي المواجه للبحر تهدم على أثر الزلزال الذي حدث في ٢٣ ذي الحجة سنة ٧٠٢ هم، وأدى إلى طغيان البحر على الواجهة الأمامية للاسكندرية حتى « دخل الصناعة ووصل إلى الأسوار (٣). وذكر المقريزي أن الزلزال هدم

وذكر يحمى الدين بن عبد الظاهر في كتابه الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر أن السلطان بيبرس« حث على عمارة أسوار الاسكندرية وحفر خنادقها واصلاح الواهى منها ، ورتب جملة لذلك تنفق فيه في كل شهر ،وبنى لنفر رشيد سرقباً لكشف سراكب العدو الخذول »

Syedah Fatima Sadeque, Baybars I of Egypt, Pakistan, 1956, Arabic text, p. 30.

<sup>(</sup>١) أبوشامة ، ج ٢ ص ٤٨٦

<sup>(</sup>۲) المقریزی ، السلوك ، ج م ص ۶۶۹

 <sup>(</sup>٣) النويرى ، نهاية الأرب ، ج . ٣ حوادث ٧٠٠ هـ

ستا وأربعين بدنة وسبعة عشر برجاً من السور الأمامي(١) . فتولى الأمير ركن الدين بيبرس الحاشنكر إصلاح ما تهدم من السور، وتم ذلك في شهور بستارة أمامية في القطاع الممتد ما بين بابي البحر والأخضر على الأقل مسافة الست والأربعين بدنة المذكورة ، فأصبح سوراً مزدوجاً يتألف من السهر الرئيسي ببدناته وأبراجه ، والسور الأمامي . كما اعتقد أيضاً أن هذا السهر. فتحت فيه أبواب جديدة إما في عصر السلطان بيىرس أو في عصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون عقب الزلزال المذكور ، منها باب الديوان المحاور لباب البحر من الحهة الشرقية ، وباب الغدر وكان بابا داخلياً متصلا بدهلـ; باب البحر ، والباب الأخضر في الركن الشمالي الغربي من السور السكندري بجوار باب القرافة ، وباب الزهرى في النقطة التي يتجه فيها السور السكندري الشرقي إلى الحنوب ، على مسافة قصىرة من باب رشيد ، وباب الخوخة المحاور للباب الأخضر ، وقد لاحظ ابن بطوطة حصانة أسوار الاسكندرية عند ز بارته لها في سنة ٧٢٥هـ . ويبدو أن الأبواب التي فتحت موخر أكانت مجر د أبواب ثانوية بدليل أنه لم يذكر من أبواها سوى أربعة هي : باب السدرة وباب رشيد ، وباب البحر ، والباب الأخضم (٣).

ونستنتج من وصف النويرى لزيارة الأشرف شعبسان لمدينسة الاسكندرية ما يؤكد رأينا في أن سورها الشهالي الممتد ما بين باب البحر والبسباب الأخضر على الأقل إن لم يكن سسور الاسكندرية كسله،

<sup>(</sup>١) المقريزي ، السلوك ، ج ١ ص ٩٤٩ – ١٩٤٤ – أبو الفدا ، ج ٧ ص . ٣

<sup>(</sup>۲) القريزي ، الخطط ، ج ، ص ۲۷۷

<sup>(</sup>٣) ابن بطوطة ، ص . ٢

كان مزدوجاً أى يتألف من سورين ، على النحو الشائع فى العارة البيزنطية والعارة الاسلامية فى الأندلس (١) . غير أن أستاذنا المرحوم الدكتور حمال الدين الشيال استنتج فى مقاله عن طبوغرافية الاسكندرية من نفس نص النويرى أن هذه الأسوار كانت ثلاث يفصل كل مها فصيل أى طريق فاصل ، وذلك لأن الأشرف شعبان وفقاً لرواية النويرى خرج من باب البحر النانى ، ثم الثالث (٢) . وقد فندنا هذا الرأى فى طبعتنا الأولى من هذا الكتاب (٣) ، وفى بحثنا عن تخطيط مدينة الاسكندرية وعمرانها فى العصر الاسلامى (٤) ، مستندين فى ذلك إلى الحقائق الآية :

۱ — ذكر النويرى السكندرى فى وصفه لمرور الأشرف شعبان من الباب الأخضر بالاسكندرية أنه « ركب وفتح له الباب الأول والثانى مما يلى البلد وساربه وزيره سيف الدين الأكز المتقدم ذكرولايته بالاسكندرية بين السورين إلى أن أتى به دار الطلسسراز » (ه). وهذا النص صريح يدل على أن السور الأساسى الذى يلى البلدكان به بابان ، أما السور الأمامى فكان له باب واحد، فالسلطان نخرج من البابن الأولىن فيجد نفسه بين السورين .

 <sup>(</sup>١) السيد عبد العزيز سالم ، المساجد والقصور ، في الأندلس ، ص ١٣٤
 وما يليل .

 <sup>(</sup>٦) جمال الشيال ، الاسكندرية في العصرين الأيوبي والمملوكي ، ص ٣٠٠٠
 الاسكندرية : طبوغرافية المدينة وتطورها ، ص ٣٩٩٠

<sup>(</sup>٣) تاريخ الاسكندرية وحضارتها ص ١١٨ وسا يليها

<sup>(</sup>٤) تخطيط مدينة الاسكندرية ، ص ٩٩

<sup>(</sup>ه) النويري ، نسخة دار الكتب ، ص ٢٠٠١

٢ – ذكر غرس الدين خليل بن شاه بن الظاهرى، نائب السلطنة بالاسكندرية في عصر الأشرف برسباى، في كتابه « زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك » عن ثغر الاسكندرية العبارة التالية : « وهو أجل ثغور الإسلام وأعظمه ، يشتمل على سورين محكمين ، بها عدة أبراج يحيط بها خندق ، يطلق فيه الماء من البحر المحيط عند وقت الضرورة ، وللثغر عدة أبواب محكمة حتى أن على كل الباب مها ثلاثة أبواب من حديد»(١) . وهذا النص أيضاً صريح واضح لا يحتاج إلى تفسر ، فسور الاسكندرية كله سور مزوج ، والباب الواحد يشمل على ثلاثة أبواب حديدية .

٣ – ذكر النويرى السكندرى فى سياق حديثه عن موكب السلطان الأشرف شعبان بالاسكندرية أنه سار بالمحجة، ثم عطف عطفة مسجد أبى الأشهب، وسار إلى أن «خرج من باب البحر الذى يلى البلد ... ثم سار وخرج من الباب الثانى والثالث . فشاهد البحر الملح والمينه » (٢) ومعنى هذا أن باب البحر كان يشتمل على ثلاثة مداخل أو أبو اب .

٤ — ذكر النويرى أثناء تعرضه لما اجبرمه القبارصة في الاسكنادرية ، أيه «أحرقوا باب البحرالأول والثانى ... وأبواب الباب الأخضر الثلاثة «(٣). وفي موضع آخر يذكر أن الباب الأخضر المذكور سد بعد الوقعة بالحسسر والحجر ، «ثم فتح بعد ذلك ، وركب عليه أبوابه الأول والثانى والثالث المتجددة وذلك في يوم الوقعة سنة ٧٦٧ في ولاية الأمير سيف الدين الأكز

<sup>(</sup>١) ابن شاهين الظاهري ، ص ٣٩

<sup>(</sup>۲) النويرى ، نسخة دار الكتب ، ص ۱۶۱ ب

<sup>(</sup>٣) النويري، نسخة الهند، ص ٨٤ أ

الاسكنادرية »(١).

 م عكننا أن نشهد السورين في خريطة الاسكندرية ترجع إلى أوائل القرن السابع عشر الميلادى ( في سنة ١٦١٩ م) . فالسرر الشمالي من دون أسوارها جميعاً يبدو في الصورة مؤلفاً من سورين أحدهما أكثر ارتفاعا من الآخر.

عكننا أيضاً أن نميز ازدواج السور الشهالي في خريطة للاسكندرية
 ترجع إلى سنة ١٦٨٦ م .

لا ـــ فى إحدى صور الفنان و المهندس الفرنسي لوى فر انسوا كاساس (١٧٥٦ ــ ١٨٢٧ ) التى صورها لباب رشيد ، نشاهد للسور المتصل بالباب سورين أحدهما أمامى يتقدم الباب وسور آخر خلفى متصل بالباب (٢) .

وقد أوضحنا فى ذلك الحين أن من السهل تصور الأبواب التلائة الباب الواحد (٣)، فلقد عرفنا من أسوار القاهرة أن للباب الواحد بابين تفصلهما رحبة أو اسطوان . وتعاوه قبوة كبرة . كما هو ممثل فى أبواب الفتوح والنصر وزويلة . فاذا أضفنا للسور الأملى بابا ثالثاً . أصبح للباب الواحد ثلاثة مداخل أو أبواب . ومن أمثلة هذه الأبواب الثلاثية ، باب قرطبة عمدينة

<sup>(</sup>١) نفس المدر، ص ٧٨ أ

Combe, Notes de Topographie et d'histoire Alexandrine, dans, ( r ) B.S.R.A.A. No. 36, p. 135.

<sup>(</sup>٣) نانت هذه الأبواب تفك مصاريعها الخشبية وتلقى على الأرض عندسا يقوم السلاطين بزياره الاسكندرية ( راجع ابن إياس ، بدائع الزهور ، ج ص ص ١٢٦ - ١٢٨) .



جانب من سور الأسكندرية الشرق بالقرب من باب شرقى



باب سن أبواب قلعة قايتباي

اشبيلية (١) ، فهو يتألف من بابين في السور الأساسي ر لحلني ) ، وباب واحد في السور الأماى الذي كان أقل ارتفاعاً من السور الأساسي . ووظيفة السور الأماى أنه بمنع العدو المهاجم من شرهجومه مباشرة على الأسوار الرئيسية ، ويعوقه ويعطل من تقدمه لفتح الثغرات التي يمكنه أن ينفذ مها إلى داخل المدينة . وأعتقد كذلك أن بناء هذه الأسوار كان متأثراً بالأسوار الإسلامية في المغرب والأندلس ، فلقد تغلغلت التأثيرات المعارية المغربية في صميم العارة المصرية في هذا العصر ، بسبب كثرة وفود الأندلسيين الذين حكم عليهم بمغادرة وطنهم ومسقط رأسهم بعد سقوطه في أيدى الاسبان ، هذا بالإضافة إلى كثرة تردد التجار المغاربة إلى مصر (٧) .

ويبسدو أن المرحوم الأستاذ الدكتور الشيال قد عدل عن رأيه الأول واقتنع ما أدليت به في كتاني من الأسانيد ، فقد ذكر أنه يفهم من وصف النويرى أن « الاسكندرية كان محيط ما سوران أحدهما داخلي مما يلي البلد ، وهو السور الرئيسي ، وثانيهما خارجي يشرف على ما محيط بالمدينة . وكان لكل باب من أبواب المدينة ثلاثة أبواب متينة مصفحة بالحديد . (٣).

وقد ظل سور الاسكندرية على حد قول الأستاذ روفون جيست فى مقاله بدائرة الممارف الاسلامية قائماً حتى ١٨١١ ، وكان يتألف من ١ سور خارجى ارتفاعه عشرون قدماً ، ووراءه فى منظم محيط السور سور أكثر

J. Guerrero Lovillo, la Puerta de Cordoba en la cerca de (1) Sevilla, al-Andalus, 1953

 <sup>(</sup>٦) عبد العزيز سالم، بعض التأثيرات الأندلسية في العارة المصرية الاسلاسية الحيلة ، العدد ١٦ ص ٨٨

 <sup>(</sup>٣) جمال الدين الشيال ، تاريخ مدينة الاسكندرية في العصر الاسلامي ، ص
 18٤ ص

ارتفاعاً ، وأشد سمكاً ، يبعد عن السور الأمامى بمسافة تتر اوح ما بين عشرين قدماً ، وخسة وعشرين قدماً (١) .

## (ب) أبواب الاسكندرية :

كان ينفتح فى سور الاسكندرية الاسلامى أربعة أبواب رئيسية هى : باب البحر ، وباب رشيد ، وباب السدرة ، وباب القرافة ، ثم أضيف إلى هذه الأبواب الأربعة أبواب أخرى يغلب على الظن أنها فتحت فى سور الاسكندرية فى العصر المملوكى ابتداء من عصر السلطان الظاهر بيبرس . وفيا بيان موجز لهذه الأبواب :

۱ – السور الشرق : وينفتح فيه الباب الشرق المعروف بباب رشيد ، وكان يقع على وجه الدقة فى طريق الحرية قرب التقائه بشارع الشهيد صلاح مصطفى (السلطان حسين سابقاً) من الهين وشارع بلجيكا من اليسار . وكان هذا الباب هو الباب الرئيسى الذى يدخل منه القادم من القاهرة والفسطاط ولذلك عرف أيضاً بباب القاهرة (۲) ، وكان يعبر منه سلاطمن المماليك عند زياراتهم لثغر الاسكندرية . وقد فر أهل الاسكندرية من هذا الباب وغيره من أبواب البر عند اقتحام القبارصة للمدينة ، وأحرق المسامون (۳) مصاريع مداخله حتى يتيسر للعسكر المملوكي القادم من القاهرة أن يدخل المدينة ومحررها بسهولة ، وحتى لا يتحصن القبارصة داخل المدينة . ولقد وصلتنا صورة هذا الباب قبل أن يهدم بسبع وتسعين سنة ، في جملة ما رسمه لوى

R. Guest, Alexandrie, dans Encyclopédie de l'Islam. (1)
Combe, Les Levés de Gravier d'Ortières à Alexandrie, (1686) p. 56.(7)

<sup>(</sup>٣) النويرى ، ص ٣p أ

فرانسواكاساس فى رحلته لمصر والأراضى المقدسة وسوريا سنة ١٧٥٥ م. وي هذه الصورة (أنظر ص٣٤٧) نشاهد باب رشيد وأمام قافلة من الحمال تخرج من المدينة بيما نشاهد السور الأمامى وقد اكتنفت بدناته أبراج نصف اسطوانية : وعند الطرف الأعن من الصورة نرى برجاً مستطيل الشكل ، وكلها في حالة سيئة من التخرب ، قد سقطت أعالها. ونلاحظ فى الصورة أن مدخل المدينة لا يعدو أن يكون بابا عاديا ، فتحته تبدوضيقة إلى حد ما ، ويكتنفه من كل جانبيه برج نصف أسطوانى ذو طابة بن ، وينتصب فى المؤخرة بناء كل جانبيه برج نصف أسطوانى ذو طابة بن ، ويعلو المدخل فتحة كبيرة معقودة بعقد قوطى . ويعتقد الأستاذ كومب أن السور الأمامى كان ينفتح فيه باب عادى ، ثم عمر الداخل منه فى الفصيل الذى يقع بين السورين إلى أن يدخل من البوابة الضخمة . وقد قام برسم باب رشيد غير كساس عدد من الفنانين الذين زاروا الاسكندرية فى القرنين ١٨ ، ١٩ مهم ما ير الذى صوره بعد كاساس بعهد قصير ، وتينون Thiénon الذى صوره فى سنة ١٨١٨ (١).

وظل باب رشيد قائمًا حتى بدأت جدرانه تنصدع منذ سنة ١٨٨٢ ، ثم تهدمت جدران جانبي المدخل . وأخذت الحنادق تنظم تدريجيًا ، ثم اختفت معالم الباب في سنة ١٨٨٥ . إلا أن قسماً من سور الاسكندرية الشرقي المتصل بباب رشيد قد تبقى حالياً في حدائق الشلالات، وهو عبارة عن قطعتين من

<sup>(1)</sup> Combe, Les Levés de Gravier d'Ortières à Alex., P. 57. وذكر الأستاذ كوسب أن ساير رسم باب رشيد سن الداخل وأظهر سنافذ السهام وذكر الأستاذ كوسب أن ساير رسم باب رشيد سن الداخل وأظهر سنافذ السهام ويقايا أعمدة مندمجة في البناء بالاضافة إلى أفاريز من الجرائيت تحيط بالعقود والنوافذ (Combe, Notes de Topographie et d'histoire Alexandrine, de p. 135).

السور ، إحداهما إلى الشهال من باب رشيد(١) وهي لا تعدو أن تكون برجين واحد نصف دائرى والآخر مستطيل الشكل يتصل به ، وحجارته من النوع المسم البارز الشائع الاستمال في العصر الأيوبي ، وتشب إلى حد كبير نظائرها في سور صلاح الدين بالقاهرة ، وبعض أبراج قلعة صلاح الدين بالقلعة وبرج الظفر ، وسور الفسطاط (٢) ، والقطعة الثانية من سور باب رشيد نشاهدها مختلطة بأبنية مستحدثة في القسم الحنوبي من الشلالات، قبل أن يتجه السور إلى الغرب .

Y - السور القبسلي : كان ينفتح فى هذا السور بابان : الأول من الحهة الشرقية هو باب الزهرى ، وقد سمى بذلك نسبة إلى ضريح للشيخ عمد الزهرى (٣)كان قائماً خارج هذا الباب (وما يزال فائماً حتى الوقت الحاضر) ، وقد سد هذا الباب فى عصر متأخر ، ولم يرد ذكره فيا ذكره بوكوك أو فى تخطيط الاسكندرية الذي قام به علماء الحمسلة

<sup>(</sup>١) يشغل السور ومرفقاته من الداخل ضريح لأحد الشيوخ المتأخّرين .

Creswell, some researches in the citadel of Cairo, Bulletin de (7) l'Institut Français d'Archéologie Orientale, t. 23.

حسن عبد الوهاب ، العمارة في العصر الأيوبي ، مجلة العمارة ، عدد ، ، , , , التأهرة . . . . , , و , , , , , , , ,

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن حجر أنه بمد بين بين عبد الحميد بن على الزهرى الطوسى شرف الدين الاسكندراني ، من أعيان المائة الثامنة ( الدرر الكامنة ، ج ه ص ه ٦) وهذا يؤكد أن هذا الباب فتح في السور في العصر الملوكي وبالذّات في بداية القرن الثامن الهجرى ، وأعتقد أنه فتح فيه في سنة ٣٠٧ ه عند قيام الأمير بيبرس الجاهنكير بترميم السور بعد زلزال ٢٠٠٧ ه .

الفرنسية (١) . ثم أعيد فتحه فى القرن التاسع عشر، فظهــــر فى الرسوم التخطيطية لمدينة الاسكندرية الصادرة من إدارة التنظيم العام فى ١٨٨٧ تحت اسم باب الصورى ، تحريفاً عن الاسم الأصـــلى .

وكان باب الزهرى أحد أبواب البر الثلاثة ، وهي باب السدرة ، وباب الرشرى، وباب وشيد وهي الأبواب التي فر مها أهالى الاسكندرية إلىالقرى الحنوبية عندما اقتحم القبارصة أسوار المدينة من جهة باب الليوان في الهرم سنة ٧٦٧، و أحر عد أهل الاسكندرية هو و باب السدرة و باب رشيد حتى لا يتيحوا للقبارصة الفرصة في التحصن بداخلها واحتلالها فترة طويلة ، وفي نفس الوقت ليسهلوا لحند مصر وعسكر المماليك مهمة دخول المدينة (٢). ولما استرجع المماليك الاسكندرية ، أقاموا لهذا الباب مصراعا من الحشب المكسو بصفائح النحاس ذات المسامر البارزة.

وظل أمر هذا الباب مهملا ، لا يعرف عنه الباحثون شيئاً حتى العصر الحاضر ، ولكن آثار هذا الباب وآثار قلمته، وجزءا من السور المتصل به ما زالت قائمة حتى اليوم داخل ملعب الاسكندرية ، وقد كسها النباتات المتسلقة بكسوة باتية لم تترك من السور أو البرج النصف الدائري المتصل به سوى مواضع قليلة يمكن أن تراها العين (أنظر ص ٣٤١، ٣٤١) وما زالت ترى من الحارج منافذ السهام والقبوات المتقاطعة ، ومحتائج الأمر إلى دراسة طويلة لهذا الأثر الهام الحدير بالعناية والحفظ ، باعتباره أحد الآثار؟

Kahle, Die Katastrophe des mittelaterlichen Alexandria, in (1) Mélanges Maspéro, III, 1935, p. 143.

 <sup>(</sup>۲) النويرى السكندرى ، ص ۸۱ ب ، ۳۹ أ

أما الباب النانى فهو باب السدرة ، ويقع قريباً من الطرف الغربى لهذا السو. القبلى . ومن المعروف أن باب السدرة هو نفس باب العمود أو باب السوارى نسبة لمعمود السوارى، أوباب الشجرة نسبة لشجرة السدر التى كانت تقوم بجواره، أو باب البهار (١) يسبب مرور القوافل النجارية من هذا الباب حاملة البهار والتوابل ، أو الباب القبلى ، بسبب وقوع في جنوب الاسكندرية أو في السور الحنوني .

ومن هذا الباب كان خروج أهل الاسكندرية عقب اقتحام القبارصة المدينة ، فطاردهم القبارصة ، ثم نصبوا فوق الباب الأعلام القبرصية ذات الصلبان . فلما اسرد المسلمون المدينة بادر صلاح الدين بن عرام بنزع صلبان القبارصة من أعلى الباب ، ونصب أعلام المسلمين مكانها ، كما أمر بتحصين هذا الباب وذلك باقامة برج هائل مرتفع لصقه (٢) .

وقد ضاعت معالم هذا الباب،ولم يبق منه سوى اسمه الذى أصبح يطلق على أحد شوارع الاسكندرية فى نفس الموضع الذى كان يقوم فيه الباب المذكور .

٣ – السور الغربى: كان ينفتح فيه بابان: القبلى مهما هو باب القرافة
 وهو نفس الباب الغربى الذي يذبهى إليه الطريق المعروف بالمحجة ، وورد
 ذكره في الحملة الفرنسية تحت اسم باب المغاور. ومجعله كاله هو وباب

<sup>&</sup>quot;La prise ما اللامم على باب السدرة لأول سرة في سدونته ما L'Alexandrie ou Chronique de Pierre ler de Lusignan" وكان يؤدى إلى قنطرة تعلو الخليج Porte de Poivre و كان يؤدى إلى قنطرة تعلو الخليج de Gravier, P. 5 8.)

<sup>(</sup>۲) النويرى ، ص ۲۰۸ ب

الخوخة بابا واحداً. و أعتقد أن باب الخوخة الوارد ذكره لأول مرة في كتاب الإلمام والذي أحرقه القبارصة في جملة ما أحرقوه من أبواب الاسكندرية باب القرافة الذي تنسب إليه القاعة المعروفة بقاعة رماة القرافة. وكان هذا الباب يؤدى إلى مقبرة كانت تقع في ظاهر الاسكندرية منجهة الغرب، ويندو أن هذا الباب كان مسدوداً بالبناء في الوقت الذي حدثت فيه وقعة القبارصة أو قبل ذلك بنحو ربع قرن ، اكتفاء بالباب الأخضر الذي كان يقع قريباً منه من الحهة الشهالية، لأن ابن بطوطة لم يشر إليه، كما أن النويري لم يذكره في جملة أبواب الاسكندرية ، بل ان الباب الأخضر نفسه لم يكن يفتح في زمن ابن بطوطة (أي في سنة ٧٧٥ه) الا في يوم الحمقة ، « فيخرج يفتح في زمن ابن بطوطة (أي في سنة ٧٧٥ه) الا في يوم الحمقة ، « فيخرج الناس منه إلى زيارة القبور »(١) الواقعة خارج الباب الغربي المسدود ، وهي المنتفرة المعروفة بالقرافة ، لأن هناك مقبرة أخرى قريبة من الباب الأخضر في داخل نطاق الأسوار كانت تعرف بمقبرة وعلا أو وعلة أو مقبرة الباب

أما الباب التانى الذي يسميه النويرى السكندرى بباب الحوحة ، فقد كان عجاوراً لدار السلطان القريبة أيضاً من الباب الأخضر ، ومنه دخل جنغرا مدينة الاسكندرية أثناء وقعة القبارصة بعد أن سلك طريق المطرق القديم الغربى المحاذى لدار السلطان من ظاهر سورها خائضاً بفرسه فى الماء (٣) . واسم باب الخوخة لا يعنى باب المقبرة كما أشار كاله فى مقاله ، وانما يعنى

<sup>(</sup>١) ابن بطوطة ، ص ٢٠

<sup>(</sup>۲) المقرى، ج ٢ ص ٣٩٣

<sup>(</sup>m) النويرى ، ص ٨١ أ ، ١٨٤

الفتحة الصغيرة أو المدخل الصغير ، وكان بمن التسميات الشائعة في أسوار مدن المغرب و الأندلس . ففي كثير من أسوار مدن المغرب الأقصى والأندلس كانت تنفتح أبواب بهذا الاسم مثل باب الحوخة بمدينة أشبونة (١) وباب الحوخة بمدينة الحزيرة الحضراء (٢) ، وباب الحوخة بمدينة مالقة (٣) ، وباب الحوخة بمدينة مالقة (٣) ، وباب الحوخة بمدن فاس (٤) وتلمسان (٥) وتنس (٦) . وتسمية الأبواب بهذا الاسم مرتبطة ارتباطاً مباشراً بوظيفها المميزة لها في حالة الحرب (٧) ، إذكان باب الغدر لا يفتح إلا في ظروف الاعتداء العسكرى أو الغزو . و بماثل هذا الاسم باب النقبة وباب السر المؤدى إلى السور الأمامى ، أو باب الغدر الذي تسمى به باب من أبواب سور الاسكندرية الشهالى .

ونخرج من ذلك كله بأن السور الغربي كان ينفتح فيه بابان لا باب واحد كما يعتقد جمهور الباحثين ، باب القرافة وباب الحوخة .

٤ – السور الشهالي : كان ينفتح فيه أربعة أبواب هي كما يلي : من الشه ق إلى الغرب :

 <sup>(</sup>۱) الحميرى ، صفة جزيرة الأندلس ستتخبة سن كتاب الروض المطار ،
 تحقيق الأستاذ ليني بروننسال ، القاهرة ١٩٣٧ ، ص ١٦

<sup>(</sup>٧) نفس المدر، ص ٥٠

<sup>(</sup>٣) نفسه ، ص ۱۷۸

<sup>(</sup>٤) الجزناءي ، زهرة الآس ، ص ٢٥

<sup>(</sup>ه) البكرى ، ص ٩٢

<sup>(</sup>٦) ليفي بروفنسال ، الاسلام في المغرب والأندلس ، ص ٩٦

<sup>(</sup>v) نفس المرجع ، ص ٩٩

باب الديوا : هي تسمية شعبية نسبة إلى الديوان أو مبى الدائرة الحمركية أو ديوان الصادر الذي كان يقوم داخل السور فيا بين باب البحر وباب الديوان ، ويسميه بوكوك الباب المتيق (١) . وكان ينفتح في السور الشالى من جهة الشرق بجوار دار الصناعة الشرقية . وكان هذا الباب قد أغلق يوم وقعة القبارصة بأمر شمس الدين بنغراب كاتب الديوان، وشمس الدين بن أي عذيبة ناظر الديوان، من داخل الاسكندرية خوفاً من أن يستغل التجار فرصة مقاتلة المسلمين القبارصة فيقومون بنقل بضائعهم المكاسة هناك إلى المدينة ، وللذك اكتفى الرماة باغلاقه ، وأهملوا حراسة السور من تلك الحهة (٢) . فلما ألفاه القبارصة خالياً من الحراس ، أحرقوا مصراعه ، ودخلوا منه وارتقي بعضهم السلالم التي نصبوها على جداره .

باب البحسر: يلى باب الديوان غرباً ، وكان يعرف أيضاً بباب الشتوم (٣) وهى لفظة مشتقة من اليونانية ، كما كان يعرف عند بعض الأوربين بباب السلسلة (٤) بسبب اشرافه على الميناء الشرقية التي تحسيها المنار الصغير في نهاية الصخور الممتدة بطرف رأس لوكياس القدم، وهوالمنار اللذي شرع السلطان الناصر محمد في بنائه، ولم يتم بناؤه في عهده، وإنما تم في عهد

Kahle. op cit. p. 142 (1)

 <sup>(</sup>۲) النويرى ، ص ۸۱ أ

<sup>(</sup>m) الاستبصار، ص pp

 <sup>(</sup>٤) سماء بلجرينو بروكاردو بباب زيزيل Zizzil وهي لفظة محرفة سن
 السلسلة

<sup>(</sup>Combe, Notes de Topographie et d'histoire Alexandrine, p. 121)

صلاح الدين بن عرام الذي جعل على أساسه حصنا دائراً على شكل أسطواني، وعرف هذا الباب أيضاً عند علماء الحملة الفرنسية بياب الساحة Port de l'Esplanade نسبة إلى الفضاء الممتد فيما وراء هذا الباب في شبه جزيرة المنار حيث كان ينصب مخم سلاطين المماليك ، عندما ينزلون الاسكندرية لزيارتها ، وعرف لهذا السبب عند الأوربيين منذ أو اخر القرن ١٥ وخاصة في خريطة كومينيلي ، بالباب الرئيسي "Porta Principalis" (١) ، كما عرف في الخطط التوفيقية بباب الميدان . ومن الواضح أن تسميته بباب السلسلة ترجع إلى التقاليد الشعبية القائلة بوجود سلسلة تمتد ما بين منار الناصر محمد والمنار القديم ، ولذلك سمى برج الناصر محمد برج السلسلة. والواقع أن تسمية هذا الباب مهذا الاسم هي تسمية خاطئة أطلقت علمه في عصم متأخر ، لأن السلسلة المذكورة أقيمت على المناء الغربية ، وهي المخصصة لسفن المسلمين، بعد وقعة القبارصة بأربع سنين، فقد اهتم الأمىر صلاح الدين بن عرام بتحصين هذه الميناء المعروفة ببحر السلسلة (٢) لحماية المسلمين ، فقام بالقاء كتل ضخمة من الحجارة سد بها قسما من الميناء، ولم يترك منه الا فوهة ضيقة أقام بها أبنية محكمة ذات سلسلة ضخمة قوية تغلق بقفل ثقيل ، وجمل بموضع القفل كوي ومنافذ لرمي السهام على من يقصد السلسلة من الفرنج (٣).

٣ – باب الغدر : ذكر النويرى أن هذا الباب كان يقا بل باب البحر

Combe, les levés de Gravier d'Ortièrse à Alexandrie, p 57

 <sup>(</sup>۱) النويرى، ص ۸۳ ب

<sup>(</sup>۲) النويري ص ۱۳۰ أ ، ۲۰۸ ب ، (مخطوطة الهند) .

<sup>(</sup>٣) النويرى ص ٢٧٨ ب (مخطوطة دار الكتب المعرية)

من داخل دهليزه ، (١) وكان يستخدم فقط فى أوقات الحصار .

\$ — الباب الأخضر: وكان ينفتح فى السور الشالى عند انحناءته ناحية الحنوب الغربى ، نحيث يطل على الميناء الغربية أو بحر السلسلة شمالا (٢) وعلى كوم وعلة المعروف بكوم الناضورة جنوبا، وكان بجاوره أو ينفتح بالقرب منه الباب الغربي المعروف بباب القرافة. وكان يحمى الباب الأخضر من الحهة الشرقية قلمة ضرغام (٣) التي تقوم بجوارها من داخل السور دار السلطان(٤) وينفتح بجوارها باب الحوخة الذى سبق أن تحدثنا عنه . وقد تعرض الباب الأخضر بأبوابه الثلاثة للحرق يوم دخول القبارصة مدينة الاسكندرية(٥)، فسد بالبناء بعد الوقعة مباشرة ، ثم ركبت عليه أبوابه فى ولاية سيف الدين الأكز (٦) ، ومن هذا الباب دخل الأشرف شعبان مدينة الاسكندرية من الحهة الشمالية الغربية ، وزار ضريح الشيخ أبى بكر الطرطوشى ، وخرج من هناك إلى دار السلطان مارا برحبة الحامع الغربي المحاور لهذه الدار (٧) .

<sup>(</sup>١) نفس المدر، ص ٢٠٨ ب

 $<sup>(\</sup>tau)$  ذكر النويرى السكندرى أن القبارصة لما أقبلوا بسغنهم يوم الخميس  $\tau$  من المحرم سنة  $\tau$   $\tau$  « حطت قلاعها ببحر السلسلة من جهة الباب الأخضر » (النويرى ،  $\tau$   $\tau$  ) .

<sup>(</sup>٣) النويري ، ص ٥٣٠ أ

<sup>(</sup>ع) نفس الصدر.

 <sup>(</sup>ه) نفس المصدر، ص ١٨٤

<sup>(</sup>٦) نفس الصدر، ص ٧٨

<sup>(</sup>v) ارجع إلى الملحق في نهاية هذا الكتاب.

### (ج) قسلاع الاسكندرية :

ا برج شرق : ذكر ابن حجر في الدرر الكامنة أن تقى الدين أحمد ابن عبد الحليم بن تيمية عندما أرسله المماليك إلى الاسكندرية في صفر سنة المح م نول في برج شرق ، وكان موضعه فسيحاً ، فأصبح الناس يدخلون المه ويبحثون معه دون أن تمنعهم أحد(١) . وذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن ابن تيمية أقام بالاسكندرية في برج واسع فسيح متسع الأكناف نظيف له شباكان ، أحدهما يطل ناحية البحر ، والآخر إلى جهة المدينة (٢) . ومن المحتمل أن يكون هذا البرج المذكور قريباً من باب شرق ولعله أحد البرجين الكبرين المتبقيان حالياً في الشلالات ، في المنطقة الواقعة شمالي موضع باب رشيد أو باب شرق ، وهما برجان يمكن أن يشرف المرء من جهة وعلى المدينة من جهة ثانية .

٢ - برج ضرغام: ذكرنا من قبل(٣) أن هذا البرج من بناء الأمير أي الأشبال ضرغام ، أنشأه بالقرب من باب البحر في سنة ٥٥٥ه(٤)، وذكر النويرى أنه كان يتقدم سور الاسكندرية الشهالى ابتداء من ساحل بحر السلسلة والباب الأخضر غرباً إلى قلعة ضرغام شرقا . خندق قديم (٥)، ومعى ذلك أن برج ضرغام كان يقع في السور الممتد ما بن باب البحر والباب الأخضر .

<sup>(1)</sup> ابن مجر، ج 1 ص 9 ه 1

<sup>(</sup>٢) ابن كثير، البداية والنهاية ، ج ١٤ ص ٢٩ . . .

<sup>(</sup>٣) ارجع قبل ذلك في ص ٢١٤

<sup>(</sup>٤) اتعاض الحنفا ، ص ١٥٢ ب

<sup>(</sup>ه) النويرى ، ص ه، ١

وكان البحر قديماً يضرب فى السور عند قلعة ضرغام ، ولذلك لم يستكمل المسلمون انشاء خندق محيط ببقية السور ، ثم انحسر البحر عن السور . فأصبح ما وراء السور ما بن باب البحر وبرج ضرغام لا خندق له .

وقد تعرض برج ضرغام لاعتداء التبارصة فى غزوتهم التى حدثت فى سنة ٧٦٧ هـ ، فأحرقوه فى جملة ما أحرقوه من منشآت . ولكن الأمير ابن عرام أصلحه بعد خروج القبارصة، وحفر خندقاً غربياً يعرف بالمطرق الشرقى كان محاذى دار الإمارة .

٣ – برج باب السدرة : ذكر النسويرى أن الأمير صلاح الدين بن عرام أمر بتحصين باب السدرة بعارة هائلة مشيدة عالية (١) ، وشق خندةً جديداً عيط بالسور العرى .

\$ — برج باب الزهرى: كان يقوم لصق باب الزهرى أول أبواب السور القبلى من جهة الشرق برج ضخم نصف دائرى ما زال قائماً حتى يومنا هذا ، تتخلل جدرانه منافذ للسهام ، وتعلوه من الداخل قبوات متداخلة . ونصل إلى هذا البرج عن طريق باب يؤدى إلى أسطوان ممتد ، سقفه بارة عن قبوة نصف اسطوانية . والبرج ختاج لدراسة تفصيلية، و بحث علمى دقيق ، إذ لا تخفى أهميته بالنسبة لتطور العارة الإسلامية فى الاسكندرية فى العصر المملوكى ، وباعتباره ثانى برج حربى بعد برج قايتباى ما زال قائماً حتى يومنا هذا (۲) .

السلطان على المنار الذي ذكر ابن بطوطة أن السلطان المناصر محمد بن قلاوون شرع في بنائه بازاء منار الاسكندرية القديم

<sup>(</sup>۱) النويري ، ص ۲۰۸

<sup>(</sup>٢) سأقوم قريبا بنشر بحث كامل عن آثار هذا البرج وبدنة السور المتصلة به

المتخرب، فعاقه الموت عن إتمامه (۱)، ثم أتيح لهذا المنار فى زمن الأشرف شعبان أن يتخذ شكل برج أسطوانى الشكل قام ببنائه الأمير صلاح الدين بن عرام قبل وقعة القبارصة، على الأساس الذى كان قد أسسه السلطان الناصر محمد، وأقام له ابن عرام بابا، وأقام بأعلى جدرانه شرفات، وكان يتكون من عدة طوابق ذات شرفات، ولم يلبث هذا البرج أن نهيه القبارصة بابه فى جملة ما نهيوه من الاسكندرية (۲). وكان هذا البرج يقوم فى نهاية خط الصخور التي تحدد نهاية الميناء الشرقية من جهة الشرق (۳)، وكان يرى من بعيد كأنه مسجد، ولذلك بحدثنا عنه الرحالة الأوربيون الذين زاروا الاسكندرية في القرن الخامس عشر الميلادي وما يليه على أنه مسجد. وكانت لهذا البرج مئذنة ما تزال قائمة في بداية القرن الناسع عشر.

أما تسمية هذا البرج ببرج السلسلة فهى تسمية حديثة شاعت فى النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادى ، ونراه مسجلا على الرسم التخطيطى لموانئ وأرصفة الاسكندرية الذى قام بعمله سولنييه دى فوهيلو فى سنة ١٨٣٤. وقد تعرض البرج المذكور فى العصر الدياني لأضر ار جسيمة ، فطرأت عليه تغيير ات كثيرة فى هذا العصر وعصر محمد على ، ثم تهدم فى الثلث الأول من القرن العشرين (٤) .

## ٦ \_ برج كوم وعلة أوكوم النظورة :

كانت الاسكندرية الإسلامية تتميز بوجود كومين في وسطها، يبدوان

<sup>(</sup>۱) ابن بطوطة ، ص ۲۱

<sup>(</sup>۲) النويري ، ص ۸۳ ب

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن زكى ، قلعة صلاح الدين وقلاع اسلامية سعاصرة ، ص ١٤٧

Combe, les levés de Gravier d'Ortières, p. 61 - 63 (5)

من بعيد للداخل إليها من أبواب البر أو القادم عليها من الميناء الغربية ، أحدهما كوم الدكة ، والآخر كوم وعلة . وأول من أشار إلى كوم وعلة الرحالة الأندلسي ابن رشيد السبني الذي زار الاسكندرية في سنة ٤٨٤هـ، وطاف يمقهرة كوم وعلة (١) التي دفن فيها عدد من شيوخ الاسكندرية ومنهم الحافظ السلفي (٢)، وأبو بكر الطرطوشي، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وأبوعبد الله محمد بن أحمد الرازي الملقب بابن الحطاب الشافعي (٣).

ويشير ابن فضل الله العمرى فى مسالك الأبصار إلى منارة أو برج كان قائماً بأعلى كوم وعلة ، ويسميه كوم النظورة ، ويذكر أن هذا البرج لم ببن على أسس قوية . ويظهر هذا البرج فى الرسم التخطيطى الذى قام به كومينالى فى سنة ١٤٧٧ . وقد عرف هذا البرج فى أيام الحملة الفرنسية باسم حصن كافاريللى أحد قواد الفرنسيين ، ثم تعرض هذا البرج لأعمال تجديدية فى عصر محمد على لتقويته وتدعيمه، حتى يصلح لمراقبة البحر من هذه الناحية، وعرف منذ ذلك الحن بكوم الناضورة(٤) .

الضغمة وماة الترافة: كانت هذه القاعة من الأبنية الحربية الضغمة
 كانت تقع فيا يبلو بالقرب من الحامع الغربى ، بجوار باب القرافة المغلق ،
 وقاد اتخذت هذه القاعة لاجماع المتطوعة من رماة السهام والحرخ ، كما كان

Combe, Notes sur les forts d'Alexandrie et des dirons, dans (1)

Bulletin de la S.R.A.A., No. 34, Alexandrie, 1941, p. 96.

<sup>(</sup>۲) السبكى ، طبقات الشافعية ، ج ، ص ه ع – ابن كثير ، البداية والنهاية ج ، ص ه ۲۰ ص ۲۰۰ – السيوطي ، ج ، ص ۱۹۰

Combe, Notes sur les forts, p. 96 (7)

Combe, Notes sur les forts d'Alexandrie, p. 101 ( ¿ )

نحفظ فها سلاحهم وعددهم وأعلامهم وبنودهم وسائر معداتهم الحربية . وكان يتولى رئاسها زمن الأشرف شعبان أبو العباس أحمد المنشاوى . وكانت هناك بالاضافة إلى هذه القاعة قاعات أخرى خاصة أنشأها جاعة من كبار تجار الاسكندرية مثل بن رواحة الذى كانت له قاعة للسلاح جهز فها نحسو مائة أو مائين من الرجال بما يكفهم من الأسلحة (1) .

#### ٨ \_ قلعة قايتباي في الاسكندرية :

ذكر ابن إياس أن السلطان الملك الأشرف قايتباى أسس فى الاسكندرية برجاً أو قلعة على أساس منار الاسكندرية المتخرب، وذلك فيا بين عامى ٨٨٤ ، ٨٨٨ ه. وأن هذا العرج كان يشتمل على مسجد جامع وطاحون وفرن وحواصل مشحونة كلها بالسلاح والمكاحل (٢) . ويصف ابن إياس العرج فيقول : « بنى على أساس المنار القديم الذى كان بالاسكندرية ، وأنشأ بهذا العرج مقعداً يطل على البحر ، ينظر منه من مسيرة يوم إلى مراكب الفرنج وهى داخلة إلى المينة ، وجعل بهذا العرج جامعا نحطبة ، وطاحونا ، وفرنا وفرنا بالمدافع ليلا وبهاراً ، بسبب أن لا تطرق الفرنج للنغر على حمن غفلة ، وجعل به بمحماعة من المحاهدين قاطنين به دائماً ، وأجرى عليهم الحوامك والرواتب في كل شهر ، وجعل عليهم شادا من خواصه يقال له قانصوه المجملي والواتب الذي ولى نيابة الشام فيا بعد ، وصار يعرف بقانصوه العرجى ، وهو السلطان أصرف على بناء هذا العرج زيادة على الماية ألف دينار ، وأوقف الملطان أصرف على بناء هذا العرج زيادة على الماية ألف دينار ، وأوقف على الأوقاف الحليلة ، وجاء من أحسن الآثار والمعروف » (٣) .

والواقع أن برج قايتباى اكتسب أهمية كبرى من تشييده على أساس

<sup>(</sup>۱) ابن بطوطة ، ص ۲۸

<sup>(</sup>٣) ابن اياس ، بدائع الزهور ، ج ٣ ص ١٥١ وسا يليها ، ج ٤ ص ٤٢٧ .

<sup>(</sup>٣) نفس الصدر، ج ٣ ص ١٥١،١٥١



تخطيط لقلعة قايتباى

المنار القدم ، محيث أصبح امتداداً لمنار الاسكندرية القديمة ، ولذلك عرف بناء القلعة ، في أيام الحملة الفرنسية باسم قلعة المنارة أو المنسار الصغسبر (١) اله Farillon (١) .

وقلعة قايتباى ما زالت ترتفع حتى اليوم شامخة فى نهاية الطرف الشهالى من شبه جزيرة رأس التين ، بحيث تشرف فى هذا الموقع الممتاز على مدخل الميناء الشرقية . وتتكون القلعة من عنصرين أساسيين :

١ \_ الأسوار الخارجية التي تحيط بالقلعة كلها .

٢ ــ البرج الرئيسي المقام على أساس المنار القديم .

أما الأسوار الحارجية فيمتد محيطها حول مساحة كبيرة تزيد على فدانس(٢)، وتنقسم بدورها إلى قسمين منفصلين: الأسوار الداخلية، والأسوار الحارجية، وبنهما أرض فضاء. والأسوار الداخلية بجموعة من الغرف المتلاصقة كانت محصصة للعسكر، تمتد بحداء الأسوار الحارجية، وتنفتح أبوابها على فناء القلعة الفسيح. أما الأسوار الحارجية فتوالف السياج الحارجي القلعة، وتتخذ مظهر أسوار المدن، لأنها تحيط بالقلعة من الحهات الأربعة، والقسم الشرقى من هذه الأسوار لا تتخلله أبراج ولا تعلوه شرفات بارزة عن السور على نقيض ما نراه في انذ الخربي، أما القسم الغربي فقد زود بثلاث أبراج اسطوانية

رسالة مقدمة لنيل درجة الماحستس، في مايوه و و و ص ع . و

Combe, les levés de Gravier d'Ortières, P. 63 votes (1) de topographie et d'histoire Alexandriue p. 131 — Van Berchem, Chateau du Sultan Qayt من à Alexandrie, Corpus Inscriptionum Arabicarum, (L'Egypte, r. I), t. 79, Paris, 1894, p. 478 في الأسكنادوية (تلمة قايتباي) في الاسكنادوية (تلمة قايتباي)

ترتفع إلى مستوى الأسوار ، وتنفتح فيه منافذ للسهام على طابقين . ويرتك القسم الحنوبي منالأسوار على ثلاثة أبراج نصف أسطوانية تتجاوز في بروزه عن السور نصف الدائرة . ويتوسط هذا القسم من "محسوار باب هو المدخل الرئيسي للقلعة . ويواجه هذا الباب في السور الداخلي باب آخر يومدي إلى أسطوان يتوسط صف الغرف المخصصة للجند . ويعلو هذا الباب لوحة رخامية مازالت تعلو عتبه مسجل عليها المرسوم الذي أصدره السلطان الفوري في ربيع الأول سنة ٩٠٧ه، ونصه « بسم الله الرحم ، رسم بأمر المقام الشريف الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغوري خلد الله ملكه أن لا أحد يأخذ من البرج الشريف بالاسكندرية سلاح مكاحل ولا بارود ولا آلة ولاغير من البرج الشريف بالاسكندرية البرج من مماليك عبيد وزرد كاشية ، وخرج منه بثيء ، شنق على باب هذا البرج ،وعليه لعنة الله ، بتاريخ شهر ربيع الأول سنة سبع وتسعائة من الحجرة «(١)).

أما القسم الشالى من هذه الأسوار الحارجية ، ويطل على البحر ، فقد فتحت فى جزئه الأدنى فتحات مربعة معقودة كانت تنصب فيها المدافع والحجانيق. بينها فتحت فى جزئه الأعلى منافذ للسهام (٢) .

والبرج الرئيسي بناء مربع الشكل طول كل جانب منه ثلاثون مبرا ، ويتجاوز ارتفاعه ١٧ مترا ، وأركان هذا البرج الأربعة مزودة بأبراج صغيرة نصف أسطوانية تنهى من أعلى بشرفة بارزة عن سمت الحدار الأدنى مستديرة الشكل ، ترتفع إلى مستوى البرج الأصلى نفسه ، يبلغ قطر كل مها

 <sup>(</sup>۱) چد توفیق بلیع ، المرجع السابق ، ص ۱.۷ – عبد الرحمن زکی ، قلمة صلاح الدین ص ۱۵۱

<sup>(</sup>٢) مجد توفيق بلبع ، المرجع السابق ص ١٠٤ – ١٠٨



واجهة البرج الرئيسي بقلعة قايتباي

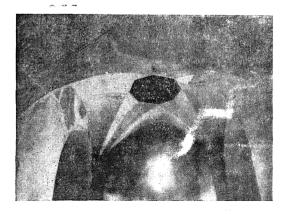

القبوة التي تعلو أسطوان المدخل ببرج قايتباى

ستة أمتار ، وترتكز على مساند حجرية عددها في كل برج ١٣ مسنداً . وينفتح في جدران كل منها ثلاث نوافذ للسهام موزعة على المحيط الحارجي لكل برج ، في نفس مستوى نوافذ واجهات البرج الرئيسي وعلى طابقين . ويشتمل البرج على ثلاثة طوابق ، ارتفاع الأدنى لي٧ مترا تقريباً ، ويقوم في هذا الطابق مسجد القلعة الذي يشغل أكثر من نصف مساحته ، ويتألف من صحن مركزي مربع الشكل تحيط به أربع ايوانات صغيرة تزدان بواطن عقه دها يزخارف هندسية ونباتية، وتكسو أرضية الصحن فسيفساء متعددة الألوان في تكوينات هندسية رائعة . (أنظر ص ٤٦٥) وإيوان الصللة يرتفع قليلا عن أرضية الصحن وينفتح على الصحن بعقد منفوخ ، وينتهى جدار القبسلة في الإيوان بمحراب تقسسوم عضادتاه على عمودين من الرخام . وكان يعلو البرج مثذنة من الطراز الشائع في عصر قايتبــاى ، القسم الأدنى منها مثمن تتخلله النوافذ المعقودة ، ينتهى بشرفة قائمسة على مقرنصات ، ويعلوه جسم مثمن آخر ينتهى أيضــــاً بشرفة ثانيــة ، ثم يتوج المئذئة طابق ثالث يبسمدو في الرسوم والصمور التي وصلت الينا في القرنين ١٨ ، ١٩ مستديراً وينتهي من أعلى بجوسق مسحوب تتوجه الحلالة (١) . أما الإيوانات الثلاثة الأخرى فأقل اتساعا من إيوان القبلة ، وهذه الايونات حميعاً مسقوفة (٢) .

أما الطابق الثانى من البرج ، فيشتمل على ممرات ، وقاعات ، وحجرات داخلية ، بينما يضم الطابق الثالث القاعة الكبرى التى تتوسط الواجهة القبلية ويسمنها ابن اياس بالمقعد . ويزودنا الدكتور محمد توفيق بلبع بوصف دقيق

 <sup>(</sup>۱) راجع صور المنذنة في رسم جرافييه دورتيير سنة ١٩٨٩ ، ورسم كاساس سنة ١٩٨٥، والرسوم الواردة في كتاب وصف مصر الذي يرجع تاريخ تأليفه إلى أيام الحملة الفرنسية .

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن زكى ، قلعة صلاح الدين ، ص ١٥١

فنها المقمد ، فيقول : « وهذه القاعة الكبيرة التي تتوسط الواجهة الحنوبية عبارة عن حجرة مستطيلة طولها خمسة أمنار ، وعرضها أربعة أمنار تقريباً ، لها سقف مبنى بالآجر على شكل قبوة متمارضة . . . بكز على أربعة عقود ملتصقة بالحدران ، وقد فتح في جدار تلك القاعة الحنوبي : افاتان النافذتان عن مستوى مستطيلتان ، لكل مما عقد حجرى صغير ، وتبرز هاتان النافذتان عن مستوى الحدار بنصف مر تقريباً . ويرتكز ذلك الحزء البارز على أربعة أزواج من المساند الحجرية » (١) .

وعمارة برج قايتباى تشبه إلى حد كبير عمارة برج قايتباى برشيد التى أسست فى نفس الفمرة ، جنوبى مدينة رشيد بنحو ستة كياو مرات (٢) ، ولا يختلف برج رشيد عن برج الاسكندرية الافى أنه يتخذ شكلا مستطيلا وفى أنه بنى بالآجر ويشبه فى أنه مزود فى الأركان الأربعة بأبراج نصف اسطوانية ، وفى أنه يضم مسجداً عندنة .

كذاك تشبه عمارة برج قايتباى بالاسكندرية عمارة برج رأس النهر بطرابلس الشام ، وهو البرج الذى أقامه الأشرف قايتباى فى سنة ۸۸۲ ه أثناء رحلته إلى الشام ، وهو صورة مصغرة لبرج الاسكندرية ، إذ يبلغ طول ضلع قاعدته المربعة نحو ١٦ متراً . وهو يشبه برج الاسكندرية فى

<sup>(</sup>١) مجد توفية بلبع ، المرجع السابق ، ص . ٩ ، ١٩

De Cosson, Notes of the forts of Alexandria and environs, dans  $(\tau)$  B.S.R.A.A., No. 33,Alexandrie, 1939, p. 312.

وراجع تاريخ بناء برج رشيد في مقال الأستاذ كوسب :

Combe, le fort Qayt-Bay à Rosette, B.S.R.A.A., No. 33, p. 320.

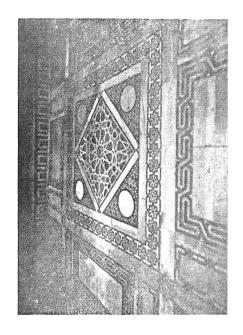

فسيفساء أرضية الصحن بمسجد برج قايتباى

تخطيطه المربع ، وفى ركائزه الأسطوانية بالأركان الأربعة ، وفى أنه يشتمل على مسجد صغىر (١) .

# (د) بعض التحصينات الأخرى:

اهتم السلطان الأشرف شعبان بتحصين ثغر الاسكندرية بعد وقعة القبار صة، وقد ذكر نا من قبل المراحل المختلفة لهذه التحصينات ، وأهم ما أجرى فى تلك المراحل ، إقامة المطرق الشرق وربطه بالمطرق القديم وبالمطرق الغربي ، وتحصين الميناء الغربية باقامة سلسلة تربط بين طرفها بعد تضييق فوهة الميناء ، وذلك لتدعم الدفاع البحرى فى هذه المنطقة وحماية مراكب المسلمين . وقد فصلنا الحديث عن هذه الأعمال عند دراستنا لنتائج وقعة القبارصة .

<sup>(</sup>۱) راجع مقالی: طرابلس الشام: تاریخها وآثارها فی العصر الاسلامی ، مجلة کلیة الآداب ، جامعة الاسکندریة ، العدد الصادر، فی أغسطس ۱۹۰۹، ، ص ۶۰ یک اسلامی « طرابلس الشام فی التاریخ الاسلامی » ، الاسکندریة ۱۹۸۷ ص ۱۹۶۹ ص ۱۹۶۹

# العارة الدينية

نقصد بالعارة الدينية ، العائر التي تغلب عليها الروح الديني.....ة مثل المساجد والمدارس والخوانق والأربطة والزوايا والأضرحة ، وفيا يلي دراسة لأهم هذه المنشآت في عصر المماليك ، وهو العصر الذي انخذت فيه مدينة الاسكندرية ذروة تطورها العمر انى :

### (١) المسساجد:

ظل جامعا الاسكندرية الشرقى والغربى قائمين فى العصر المماوكى ، وكانا من المعالم البارزة فى مدينة الاسكندرية فى هذا العصر ، وقد سبق أن تحدثنا عبهما من قبل ، وبهمنا أن نشر إلى أوصاف الرحالة الأوربين لهذين الأمرين. أما الحامع الشرقى المعروف بجامع العطارين ، فقد أشار هؤلاء الرحالة إلى شكله المنتظم، بفنائه الداخلى الذى تدور به الألونة ، ذات البوائك ، ويتوسط صحنه أشجار وميضاة . وذكر ترويلو Troilo فى سنة 1779 أنه كان يقوم على كل من أركانه الأربعة مثذنة مرتفعة . وفى كتاب وصف مصر وصف الزخارف الرائعة المحفورة فى الرخام والحرانيت والمرسومة على الفسيفساء(١) أما الحامع الغربى الذي يشعر ابن عبد الحكم إلى أنه كان متساماً على

Combe, Notes de topographie et d'histoire Alexandrine, p. 133 (1)

«الكوم»(١) الذي يقصد به بطبيعة الحال كوم وعلة أو كوم الناضورة، فيبدو لنا في كتاب وصف مصر مسجداً ضخماً مربع الشكل يشتمل على أربعة ألونة ، يضم إيوان القبلة ٢٩ بلاطاً تقطعها خمسة أساكيب ، وتشبه عقود الحامع نظائرها في جامع الأزهر ، وبين كل عند بن من عقود واجهات الصحن سرة زخر فية . ويتوسط صحن الحامع قبة للوضوء تحط مها أحواض متسمة تقسيا هندسيا ، تكسوها بعض الزهور ، وللجامع مئذة من ثلاث مؤسمة تقسيا هندسيا ، تكسوها بعض الزهور ، وللجامع مئذة من ثلاث كل ضلع من المثمن نافذة معقودة . أما الطابق الثاني فثمن أيضاً أصغر حجماً وأقل ارتفاعاً من الطابق الأدنى ، وينتهى من أعلى بشرفة ثانية من الحجارة قائمة على مقرنصات ، وتنتهى المئذنة بطابق أسطواني الشكل تتوج، قبة مضلعة مسحوبة من أعلى . ويبدو من هذه الصورة أنها أقيمت في العصر مضلعة مسحوبة من أعلى . ويبدو من هذه الصورة أنها أقيمت في العصر الملموكي . ويعلو جدران المسجد شرفات معندة الشكل تشبه شرفات الحامع الأزهر ، ويدور بأعلى جدران المسجد نوافد معتودة .

وفى أيام الحملة الفرنسية اتخذه بونابرت روضة محصنة للمدفعية(٢) ، وبيعت أرض المسجد ومبانيه فى سنة ١٨٨٤ لحماعة الرهبان الفرنسسكان بالأرض المقدسة (٣).

وإلى هذين المسجدين نضيف مسجداً ثالثاً هومسجد وضريح الشيخ أبي العباس

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الحكم، ص ۱۷۷

Combe, le texte de Nuwairi sur l'Attaque d'Alexandrie par (7) Pierre I de Lusignan, dans Bulletin of the Faculty of arts of Alexandria University, vol. 111, 1946, P. 110, Note I.

Combe, Notes sur les forts d'Alexandrie et des environs, p. 99, (r)Note No. 4



مسجد الشيخ أبى العباس المرسى

المرسى (١) ، الذى أقيم خارج باب البحر فى سنة ٧٠٦ هـ من مال كبير تجار الاسكندرية فى ذلك التاريخ ، الشيخ زين الدين بن القطن . ويذكر صاحب الخطط التوفيقية أنه كان فى الأصل مسجداً صغيراً ، وأن أحد الحجاج المغاربة جدد فيه جزأه الذى يلى القبلة والقبة فى سنة ١١٨٩هـ، ثم أخذ نظاره فى تجديده

(١) هو الشيخ الأكبر العارف الزاهد أبو العباس أحمد بن عمر بن عهد الأنصاري المرسى ، قطب زمانه ورأس أصحاب الشيخ أبي الحسن الشاذلي ، ولد في مدينة مرسية احدى كبار مدن شرق الأندلس في سنة ٢٠٦ه، وفي هذم المدينة التي كانت تعرف بمصر الأندلس قضى أبو العباس أيام صباه ، ثم قدر له أن يرحل عنها مع أسرته نهائياً في سنة . ع ٣ ه وقد بلغ من العمر ع ٣ سنة ، عندما اشتدت حركة الاسترداد المسيحي في اسبانيا ، وقبل أن يشهد سقوط سببة في أبدى القشتاليين بعد عام واحد من رحيله عنها. وفقد أبو العباس والديه اللذين ماتا غريقين في البحر أمام شاطىء بونة من إفريقية ، ولما وصل إلى تونس قدرله أن يلتقي بأب روخي كان له أعظم الأثر في حياته المستقبلة هو أستاذه القطب الصوفي الكبير الشيخ أبو الحسن الشاذلي ، الذي اصطفاه دون غيره صفيا وتلميذاً ثم خليفة بعد ذلك ، وقد لازسه أبو العباس ورافقه في رحلته إلى الاسكندرية في سنة ٢٤٠ ه في عصر الملك الكاسل مجد ابن العادل أخي صلاح الدين بن أيوب. ولم يكن غريباً أن يختار الشيخان هذا الثغر السكندري دون غيره من مدن المغرب ومصر منزلا ، فطالما اجتذبت الاسكندرية رحال العلم من أعل الأندلس والمغرب منذ أن اشتدت حركة الاسترداد المسيحي في اسبانيا الاسلامية بعد سقوط طليطلة الاسلامية في يد الفونسو السادس ملك قشتالة في سنة ٨٧٨ ه. وفي الاسكندرية ورث الشيخ أبو العباس شيخه الشاذلي تصوفاً ، وتوفي بالاسكندرية في سنة ٩٨٦ ه ودفن بالجبانة القديمة ازاء رباط الشاطبي خارج باب البحر من ظاهر الاسكندرية (راجع : جمال الدين الشيال ، أعلام الاسكندرية في العصر الاسلامي ، ص ١٩٢ - ٢١٢ ، السيد عبد العزيز سالم ، مدينة مرسية موطن القطب الأعظم أبي العباس المرسى ، محاضرة القيت بجمعية الآثار بالاسكندرية بمناسبة احتفال الاسكندرية بمرور . . ٧ عام على وفاته ) . وتوسعته شيئاً فشيئاً بأخذ قطعة من المقابر وبعض الدور التابعة لوقفه ، وجعلت ميضأته فيا هدم من تلك الدور ، حتى أصبح على ما عليه من السعة فى زمن على مبارك (۱) . ثم جدد هذا المسجد للمرة الثانية فى سنة ١٢٨٠ ه ، وأعيد بناؤه من جديد فى عهذ الملك السابق فواد ، وأنشىء أمامه ميدان فسيح يسمى ميدان المساجد، ليشرف عليه مسجد أبى العباس، ومسجد ياقوت العرش تلميذ أبى العباس المرسى (ت ٧٣٧)، ومسجد البوصيرى صاحب البردة المتوفى سنة مهم، ورباط الواسطى، ومسجد ابن عطا الله السكندرى (ت ٧٠٧). ونضيف إلى هذه المساجد مسجداً بخطبة أقامه الأمير قجماس الأسحاقى خارج باب رشيد، وأنشأ بجواره تربه له وخانا ينزل فيه القادمون من هذا الباب (٢)، ومسجداً يعرف مجامع الصوارى وكان قائماً خارج باب السدرة، جدده قجماس الاسحاقى .

# (ب) المدارس ودور الحديث والخوانق:

كثر عدد المدارس فى الاسكندرية فى العصر المملوكى ، ذكر النويرى السكندرى منها :

1 — المدرسة الحلاصية : أنشأها نور الدين على بن خلاص ، وكان لها باب ذو حلقتن ، من النحاس المخرم ، وكرسى للربعة وبيت لها من النحاس الأندلسي المنزل فيهما بالفضة ، ولم ير لمثلهما حسن صنعة ودقة تخرم. وقد تعرضت هذه المدرسة لاعتداء القبارصة في سنة ٧٦٧ه ، فخلعوا الحلقتن، واستولوا على كرسي الربعة وبيها (٣) .

<sup>(</sup>١) على باشا مبارك ، الخطط التوفيقية ، ج ٧ ص ٩٩

<sup>(</sup>٢) السخاوي ، الضوء اللامع ، ج ٦ ص ٢١٣

<sup>(</sup>۳) النويرى ، ص ۸۳ ب

۲ \_\_ المدرسة النابلسية : ذكر النويرى أن لهذه المدرسة صومعة ، اختبأ بأعلاها الشيخ جمال الدين بن النابلسي موسسها ، فصعد اليسسه جماعة من القبارصة ، وقذفوه من أعلاها (۱) .

٤ ــ مدرسة البلبيسى: ورد ذكرها فى سياق حديث النويرى عن دخول القبارصة الاسكندرية (٣)، وكانت تقع فى شارع رماة قاعة القرافة بغربى الاسكندرية .

مدرسة ابن حباسة : ذكر النويري أن القبارصة أحرقوا هذه المدرسة مع سقف الايوان (٤) .

ونضيف إلى هذه المدارس أسماء مدارس استقيناها من مصادر أخرى منها:

مدرسة التكريق : انشأها التاجر الكارى عبد اللطيف بن احمد
 ابن محمود بن أبى الفتح بن محمود بن أبى القاسم التكريقي الأصل بن الكويك
 التاجر الاسكندراني ، وكان من روساء الكارم (٥).

<sup>(</sup>١) النويري ، ص ٣٨٠٠ ب .

 <sup>(</sup>۲) نفس المصدر، ص ۸۱ ب . لعلها تنسب إلى الفخر بن عساكر أحد شيوخ
 الاسكندرية ( السيوطي ، ج ۱ ص ۱۹۳ ) .

 <sup>(</sup>٣) نفس المصدر، ص ٨٠٠ ولعل منشئها هو عماد الدين مجد بن اسحق بن مجد المرتضى البليسي الحافظ الذي ولى قضاء الاسكندرية، وتوفى بالطاعون في شعبان سنة ٧٤٧ (السيوطي، ج ١ ص ٢٠٠)

<sup>(</sup>٤) نفسه ص ۸۲ ب .

<sup>(</sup>ه) ابن حجر ، ج ٢ ص ٣ . وذكر ابن العاد الحنبلي أن أسرة التكريتي =

٧ - دار الحديث التكريقية : أنشأها عبد اللطيف بن رشيد بن محمد ابن رشيد الربعي التكريقي ، نزيل الاسكندرية ، وجعلها لدراسة الحديث الشريف والفقه على المذهب الشافعي . وقد تجدد بناء هذه المدرسة ، وحولت في القرن الثانى عشر الهجرى إلى زاوية صغيرة ، وتقع في شارع الباقطرية بقسم الحمرك ، وتحتفظ هذه الزاوية اليوم باللوحة التأسيسية للمدرسة ونصها : (بسم الله الرحمن الرحم إن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحداً . أوقف هذا المسجد المبارك ودار الحديث العبد الراجي رحمة ربه عبد اللطف بن رشيد التكريقي لتلاوة الكتاب العزيز ، وقراءة الأحاديث النبوية وطلب العالم الشريف على مذهب الإمام أني عبد الله محمد بن ادريس الشافعي رحمة الله عايه في شهر المحرم سنة ثمان وسبعين وسيانة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه) (١) .

۸ – دار الحديث النبهيسة : فكر ابن حجر أنه تولى مشيخة هذه المدرسة الفقيه ابراهيم بن أحمد بن عبد المحسن بن أحمد العلوى الحسيني الغرافي الاسكندراني بعد أخيه تاج الدين على بن أحمد ، محدث الاسكندرية المتوفى

<sup>=</sup> العروفين بآل الكويك كانوا يشتغلون بالتجارة في الاسكندرية (شذرات الذهب في أخبار من هرب ، ج به ص ٣١٤) ، ومن الملاحظ أن هذه المدرسة هي نفس المدرسة التي أشار إليها غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري وذكر أن بانيها ابن الكويك من أعظم تجار الثغر ( راجع زيدة كشف المالك ، ص ٤١) . ولا يعتل أن يكون ابن الكويك قد بناها من متحصل قائدة يوم واحد ، والأرجع أنه جددها .

Repértoire chronologique d'Epigraphie arabe, t. 12, p. 248 (1) من عبد الوهاب ، الاسكندرية في العصر الاسلامي ، ص ٣٩٧ – جال الدين حسن عبد الوهاب ، الاسكندرية ، تاريخ مدينة الا كندرية ، ص ١٠٨

فی سنة ۷۰۶ھ (۱) .

٩ - مدرسة الدماميي : بناها تاج الدين عتيق بن محمد بن سلمان المخزوى نزيل الاسكندرية (٢)، وصحتها الرحابين بالاسكندرية (٢)، وصحتها المرجانين، أحد شوارع الاسكندرية في حها التجارى المعروف بالعطارين. وأسرة الدماميي من الأسرات المعروفة في النفر السكندري في عصر المماليك بحب العلم، ومن أشهسسر رجالها بدر الدين محمدبن أي بكر بن عمر الاسكندراني الأدبب الفتيه (ت ٨٧٧) (٣).

۱۰ ــ المدرسة الحضراء أو مسجد الحضر : أنشأها الشيخ خضر بن أي بكر بن موسى المهرانى العدوى على أنقاض كنيسة للروم فى الاسكندرية وسماها المدرسة الحضراء ، وأنفق على بنائها مالاكثيراً من بيت المال (٤) . وتعرف اليوم بزاوية سيدى خضر، وتقع بالقرب من جامع تربانة بالاسكندرية

۱۱ - خانقاه بيليك المحسى: ذكر ابن حجر فى الدرر أن هذه الحانقاه من انشاء بيليك المحسى الذي كان نائباً على الاسكندرية فى القرن السابع ، وكان من شيوخها موسى بن أحمد بن محمود الأقصرى (٥) .

١٢ – المدرسة الحافظية : ظلت المدرسة الحافظية التي أسسها أبي الطاهر

<sup>(</sup>۱) السيوطي ، ج ۱ ص ۱۸۱ – ابن حجر ، ج ۱ ص ۱۰۰ حسن عبد الوهاب ، المرجع السابق ص ۹۲ ۳

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، ج ٣ ص ٤٨

<sup>(</sup>٣) السيوطي ، ج ، ص ٥٥٨

<sup>(</sup>٤) النجوم الراهرة ، ج ٧ ص ١٦٢ - ابن الفرات ، ج ٧ ، ص ٣٠٠

<sup>(</sup>ه) ابن حجر ، ج ه ص ١٤٣

ابن عوف فى سنة ٣٣٥ هـ(١) قائمة فى العصر المملوكى ، وكان يتولى التدريس فها أحمد بن محمد بن قيس (٢) .

# ١٣ - مدرسة قايتباى: أنشأها قايتباى في الاسكندرية (٣).

15 – المدرسة والمارستان الصلاحى : كانت مدرسة المغاربة الى أسسها صلاح الدين للمغاربة فى الاسكندرية ما نزال قائمة فى عصر المماليك ، وقد قام الأمير سيف الدين الأكز بتعمير ها وتزويدها مما يحتاج إليه بهارستانها من أدوية وآلات للجراحة ، وجعل على رحبها سلسلة مانعة للدواب (٤) .

### (ج) السربسط:

١ – رباط الواسطى (٥) : كان هذا الرباط من الأبنية التى يجتمع فيها الأنقياء والصالحين للتعبد ، ويقع شرق مسجد أبى العباس المرسى ، وقد تجددت عمارته فى عصر متأخر ، وهو اليسسوم لا يعسدو أن يكون زاوية صغيرة تقوم فى جهتها القبلية قبة صغية ، يتوسطها قبران ، الشرقى مهما

<sup>(</sup>۱) القلقشندي ، ج ۱۰ ص ۵۰۸

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، ج ١ ص ٣١٦

<sup>(</sup>٣) ابن إياس ، ج ٣ ص ٣٢٩

<sup>(</sup>٤) النويرى ، ص ٢٠٤ ب

<sup>(</sup>ه) وقد الشيخ الواسطى إلى مصر فى مستهل القسرة السابع الهجرى ، واستوطن الاستنجاء ويشر بها الطريقة الرفاعية . وفلاحظ أن هذا العصر يتميز بازدهار الحركة الصوفية ، كالطريقة الرفاعية ، والطريقة الأحمدية المنسوبة العميد أحمد البدوى المتوفى المستخ ١٩٧٥ ، والطريقة البرهامية المنسوبة المشيخ ابراهيم اللسوق القرشى المتوفى في ٢٧٣ ( الشعرانى ، الطبقات الكبرى ، ج ، ص ١٤٣ ، ١٥٨ ، القاهرة ١٣٤٣ هـ )، والطريقة المنسوبة للشيخ أبي الحسن الشاذلي

هو قبر مغلى عالوباط بالخيار العالموج من الموحام انظائم، فيه النهل الديماني :

« بسيم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبو. كل نفس فائقة الموس ، وإنما توفن أجوركم يوم القيامة – الآية – توفى المسيح السميد الآمن المفضل المرتضى الطين شهاب الدين أبو على منصور بن الشيخ السميد الأمن أبو الفتوح تفضر بن الشيخ أبي الفضل . ليلة الحمرة رابع شهر شعر بالنسطى القاضى العدل . ليلة الحمرة رابع شهر شعران الشيخ أبي الفضل بالعدل . ليلة الحمرة رابع شهر شعران الشريف شق النس في العدل . ليلة الحمرة رابع شهر شعران الشريف شق النس وسائة رحم الله تعالى ونور ضرعه (1).

٢ - رباط سوار : كان يقع بظاهر الاسكندرية من الحهة الشهالية الشرقية حيث منطقة الشاطبي حالياً ، أقام به نزيل الاسكندرية أبو عبد الله محمد بن سليان العافرى الشاطبي ، المتوفى سنة ٢٧٢ هـ ، أحد أولياء الله ، وصاحب الكرامات المشهورة (٢) .

٣ - رباط الهكارى: أنشأه محمد بن الأمير زين الدين أبى المفاخر باخل بن عبد الله الهكارى، متولى ثغر الاسكندرية زمن المنصور قلاوون، وكان أديبًا عالمًا ، تونى في سنة ٩٦٨هـ، ودفن عند رباطه نجارج باب رشيد . وتولى

<sup>(</sup>۱) حسن عبدالوهاب ، ص ٣٩٣ – جال الدين الشيال ، تاريخ مدينة الاسكندرية ، ص ١٠٧

<sup>(</sup>۲) ولد بشاطبة فی . ت ه ۸ه ه ، وقرأ القرآن ببلاة القراءات السبع علی أبی عبد الله بهد بن سعادة الشاطبی وغیره ، وقرأ بدستی علی الواسطی ، وسمع علیه الحدیث ، کما سمع بدسشی علی أبی القاسم بن صحری ، وأبی العالی خضر، وأبی الوفاء ابن عبد الحق وغیرهم . ثم نزل الاسكندریة وانقطع للعبادة فی رباط سوار ابن الاسكندریة بتریة أبی العباس الراسی ، وتوفی بالاسكندریة سنة ۹۷۳ ه و دنن بتریة شیخه الحباورة لزاویته ( نفح الطیب ، ج ۲ ص ۳۶۱ )

ابنه حسام الدين ولاية الاسكندرية في سلطنة الأشرف خليل (١) .

2 - رباط ابن سلام : أسسه الشيخ أبو عبد الله محمد بن سلام خارج باب البحر بشبه جزيرة المنار قبل وقعة القبارصة باكثر من سنة ، وأنفتى عليه نحو ۱۸ دينار ، ليبيت فيه طائفة رماة قاعة القراف المراف الرياط وحدون الصلاة. وقد تعرض هذا الرباط لاعتداء القبارصة، فكسروا شبابيكه النحاسية وصمدوا إلى أعلى الرباط حيث يقف الرماة وراء شرفات الرباط ، وكسروا قاحلاه من الرباط وأحرقوا أسقف إيوانه الحشبية ، ثم ذبحوا جميع من كان موجوداً في أعلاه من الرماة المسلمين ، ويذكر النويرى أن دماء هؤلاء الرماة المذبوحين وقد تولى الشيخ أبو عبد الله محمد بن سلام سد شابيكه بعد وقعة القبارصة بالحجارة ، ثم عمره في سنة ۱۷۷۱ه، وأقام لإيوانه سقفا من الحجارة بدلا من السقف الحشى الذي أحرقه القبارصة .

ه \_ رباط و تربة الأمير طغية : كان يقع في شبه جزيرة المنار بالقرب من رباط ابن سلام، وكان يقوم من حوله عدد من الأضرحة . وكان يعلو بامها غرفة لها طيقان كان مجلس فيها الأمير جنغرا نائب صلاح الدين بن عرام متولى الاسكندرية ليستعرض إطلاق النفط المشتعل . وكان يقوم حول التربة المذكورة عدد من الربط، أحرقها القبارصة وكسره ا قناديلها وقناديل المزاوات . وقد هدم نائب الاسكندرية هذه الربط بعد الوقفة بسنتن حتى لا يتخذها

<sup>(</sup>۱) النويرى ، ص ۱۷۲ ب

٠ (٢) النويرى ، ص ٨٠ ا

القرارصة في المستقبل مأوى لهم (١) .

٦ – رباط قجاس الاسحاق : وهو رباط عمره قجاس الاسحاق نائب سلطنة الاسكندرية فى أيام الأشرف قايتباى، خارج باب البحر على شاطىء عمر السلسلة ، وأودع به أسلة وتحوها(٢) .

#### (١) القصـــور:

عمرت الاسكندرية بالقصور البديعة التي شيدها أعيان المدينة وأمراؤها في العصر الاسلامي ، والتي نوه الكتاب والمؤرخون مها . وقد أشرنا إلى أن معظم هذه القصور كانت كانت مقامة في ظاهر الاسكندرية من جهة الشرق مثل قصر بهي خليف الذي ذكرنا أذه كان متاماً في منطن....ة الرمل (٣) . وقصر مكن الدولة ابن حديد الذي كان يتميز ببستانه المزود محوض من الرحام لا نظير له (٤) . وذكر النويري في سياق حديثه عن وقعة القبارصة أن منطقة شبه جزيرة المناركانت تقوم مها بعض القصور التي أمر الأشر ف شعبان مهدمها هي والربط بعد وقعة القبارصة (٥) . وفي المحر المملوكي أقيم في الاسكندرية عدد كبير من التصور أقامها جماعة النجار الأثرياء الذين كانوا بجنون ثروات ضخمة من تجارتهم مها أمثال آل الكويك النجار وقال الحياب، وبنو على بن راشد، مدبر رقع التجار على الدواوين، ويحدد

<sup>(</sup>١) نفسه ، ص ١٧٩

<sup>(</sup>٢) السخاوي ، الضوء اللاسع ، ج ٦ ص ٢١٣

<sup>(</sup>٣) راجع ما سبق ، ص ه ٢٦

<sup>(</sup>٤) راجع سا سبق ، ص ٢١٦ ، ٢١٧

<sup>(</sup>ه) النويرى ، ص p v ا

النويرى الدكندرى دار أحد هولاء النجار وهو ابن الحياب فى الشارع المؤدى إلى باب البحر بالقرب من جفار القصار بن (١). وكانت الدور والقصور الوقعة بالمحجة من الحصانة نحيث امتعت على القبارص عندما عاثوا فى المدينة فسلمت من أعمال النهب والسلب (٢) وفى أيام الأشرف قايقباى كان يقيم فى الإسكندرية عدد كبير من أبناء السلاطين والأمراء المبالى أمثال الملك المؤيد أحمد بن الأشرف إبنال، والسلطان السابق الظاهر بجقمق، والسلطان السابق الظاهر تمريغا، وكان هؤلاء السلاطين السابقين وأبناؤهم يقيمون فى قصورهم وينتقلون باذن من السلطان إلى حيث شاؤوا من أماكن الاسكندرية .

وإلى جانب هذه القصور السكنية أقيمت بالاسكندرية قصور للامارة ولنواب السلطنة والسلاح. أما قصر الإمارة فقد أسسه عتبة بن أبي سفيان في سنة 34ه، في الحصن القدم الذي يقصد به فيا يظهر حصنا يطل على المينة الشرقية بالقرب من السور الشهالى الشرقي، ولعلم هو نفس دار النيسابة الذي كان يقيم فيه نائب الاسكندرية، ويوكب مها عند طلوع الشمس حيى خرج من باب البحر، و يمضى خارج باب البحر ساعة ثم يعود إلى دار النيابة. وكانت هذه الدار تشتمل على ايوان له نافذه بارزة عن سمت الحدار تطل على مينساء البلد، وكان النائب بجلس مجنبسة من الايوان محيث يستطيع أن يشرف على الميناء (٣).

<sup>(1)</sup> النويري ، نسخة دار الكب ، ص ١٤١ ب

<sup>(</sup>۲) النويري ، ص ۸۱ ب

<sup>(</sup>٣) القلة شندى ، ج ٤ ص ٩٤. وذكر النويرى أن المطرق الشرق الذي أقامه =

وبالإضافة إلى هذا القصر كان بالاسكندرية قصر آخير يبرف بدار السلطان لا يسكنها إلا السلاطين ، وكان هذا القصر يقع قريباً من الحامع الغربي والباب الأخضر الذي ينفتج في الطرف الغربي من سور الاركمندرية الثمالي، كذاء المطرق الغربي الذي كان بهدأ من قلدة الياب الأخضر ويذيبي بالقاصة المحاورة الدار السلطان وباب الحوخة.الذي ينفتح في السور لصتي دار السلطان. ويصفغرس الدين خليل بن شاهين الظاهري قصر السلطان بقرله: « ومها دور متستمة وهي عجيبة من عجائب الدنيا ، ومها دار عظيمة ، ومها تخت الملك ، قيل إنه لم ته ر دار وسعها ، أنشأها في الأصل المدّرة.بي (١) ، ثم بعده جو هر الموتفكي ، ثم بعده صلاح الدين بن أيوب ، ثم بعده المالك الناصر فرج بن برقوق ، ومها من الأعمدة الرخام الماءِ نة ، والتراع المفر وشة بالرخام الملون ، والأماكن المزخرفة ، والبساتين الحينة ، ما يعليل شرح وصفه . وهي مشرفة على البحر الهنيط ، لا يسكها إلا السلاطين خاصت ، ولم تزل إلى الآن مقفولة. وقد استأذنت المتمام الشريف الملك الأشرف (برسراي) على السكنة فيها ، حين كنت نائب السلطنة الشريفة بالنفر ، فأمرلي إذاك ، وزوجي بأخت زوجته ، خوند الحوندات جلبان ، تغمدهم الله بر صته . ولم يكن سبق لأحد ذلك من نواب الثغر. ونصب بالقاعة العظ ي من الحلل

ابن عرام بعد الوافعة كان عاذياً لدار الاسارة (النوبرى ، ١٣٥٠). ومن المعروف
أن المطرق الشرق كان ي حتى باب الديوان الحجاور لباب البحر من الجهة الشرقية.
 ويؤكد القلقشندى أن البحر يحمل بالاسكندرية بظاهرها « من الجانب الغربي بما يلى الشمال إلى المشرق حتى دار النيابة » ( القلقشندى ، ج ٣ ص ٣٠٠٤ )

<sup>(</sup>١) وذكر السيوطى أن حاطب بن أبى بلتعة ، رسول النبى صلى الله عليه وسلم إلى المقوتس ، دخل على المقوتس فى مجلس يشرف على البحر ( السيوطى ، ج ١ ص ٤٧).

مالا يوصف ، ومن جمله ذلك سبعة بشاخين مختلفة الألوان ، وأشياء عجيبة مما يطول شرحه ١١٥) .

أما قصر السلاح فكان يقع في منطقة من الاسكىدرية تعرف بالزرية، بالترب من الباب الأخضر والحامع الغربي وضريح الطرطوشي (٣) ، وكان قصراً ضخماً يشتمل على سبع قاءات ، في كل قاءة عدة غرف ، وفي كل غرفة ألوف مؤلفة من السهام والسيوف والرماح والمزاريق والأتراس والحوذ والمعنايز والزرد والزرديات والأطواق والقرقلات والسواعد والركب والساقات والأقدام الحديد والقدى الملولية والحسرخ والركاب والأعلام وحجارة العلوج والمدافع والنفط والبارود وحيل الحرب ومكائدها (٣) . وفركر ابن شاهن الظاهري أنه كان يضم مسجداً (٤) . وعندما اقتحم القبارصة قصر السلاح ، وكان بناء ضخما ، ظنوا أنه أحد أبواب المدينة لمحاورته للسور من جهة البر ، فخافوا أن يكسروا بابه خشية أن يكون خلفه كميناً لقصر واسمه أبو عبد الله محمد بن يوسف بن قراجا من خلال منافذ ضيقة ، ولعمل النويري على ذلك بقوله : « ولطف الله بعاده المسلمين في عدم معرفة ويعلق النويري على ذلك بقوله : « ولطف الله بعاده المسلمين في عدم معرفة ويعلق النويري على ذلك بقوله : « ولطف الله بعاده المسلمين في عدم معرفة

<sup>(</sup>١) غرس الدين خليل ، المصدر السابق ، ص . ٤

<sup>(</sup>٢) راجع الملحق

<sup>(</sup>۳) النويرى ، ص ۸٤ ا

<sup>(</sup>ع) زبدة كشف المالك ، ص . ع

الفرنج لقصر السلاح ... لو فهموه أحرقوا جميع مافيه من السلاح المدخر من عهد الملوك السافة ، فلقد وضعوا فيه من الأسلحة الكثيرة ما ليس لعددها حصر » (١) . وفى موضع آخر يعلل عدولهم عن مهاجمته لاعتقادهم بأنه جاءماً للمسلمين يصلون فيه ويته بدون به ، ويقول : « فكفوا عن كسر بابه و دخولهم إياه ، ولو فهموه أحرقوه بعد أن كانوا بحملوا منه العدد الكثيرة و الأسلحة المتينة ، ولكن الله تعالى بفضله وإحسانه أعمى أبصارهم وبصايرهم عنه بزعمهم أنه مسجداً لصلاة المسلمين ، ومنعهم الله له أيضاً لأنهم لم يتعرضوا لخراب شيء من جوامع الاسكندرية ومساجدها وصوامعها خشية إخراب المسلمين لكنائسهم التي هي بالديار المحرية والشامية ، لأن الملك الناصر محمد بن الملك لكنائسهم التي هي بالديار المحرية والشامية ، لأن الملك الناصر محمد بن الملك الناصر عمد بن الملك

وقد انتهز السلطان الأشرف شعبان فرصة زيارته لثغر الاسكندرية بعد مضى ثلاث سنوات على الوقعة وسار إلى قصر السلاح فدخله ، وشاهد مافيه من الأسلحة الكبيرة المدخرة من عهد الملوك السابقين ، وأمر ببنساء قاعة سلاح جديدة تسمى باسمه أسوة بالملوك السابقين ، ملأها أسلحة جديدة كثيرة العدد ، « فصارت تلك القاعة كأحد قاعات الملوك السائقة بالقصر المذكور ليذكر بذلك منا دكروا » (٣). وقد وصلت إلينا من خزانة السلاح بثغسر الاسكندرية أعداد كبير " من السيوف موزعة حالياً في خزائن السلاح بدار صناعة اسطنبول ، وخزاد السلاح الملكية بتورين، وفي متحف المروبوليتان

<sup>(</sup>۱) النويري ، ص ۸۳ ب

<sup>(</sup>٧) نفس المهدر، نسخة دار الكتب، ص ٤٤، ب

<sup>(</sup>٣) النويرى، ص ١٨٢ أ

وفى مجموعات خاصة ، وكلها تحمل نقوشاً باسم خزانة قاعة الأكر التي أششاها الاسكندرية ، أو باسم خزائن السلاح قد السلاح . وأقدم هذه السوف تحمل نقشا نصه : (حبس المتر السينى الأكر الما الأشرى في سنة تسع وسيمانة بالقياعة المعروفة بانشائه بغسس الاسكندرية المحروس ومن أخذ، ولم يرد، كان عايه ذنه) . وهناك سيف روسباى عربسباى عمر نصره نخزائن السلاح يحمل التتش المالى : (حبس الملك الأشرف برسباى عمر نصره نخزائن السلاح بثغر الاسكندرية المحروس من متحصله في شهر المحرم سنة ستة وثلائين

### (ب) الدور الحاصة والعامة:

كانت الاسكندرية في العصر الإسلامي تزخر بالدور والمساكن التي أخذها البرب وسبت لللك بالأخالف، وذكروا أن عمرو بن العاص حن افتحها أحمى دورها ، فوجد أنها أربعة آلاف دار ، محكمة البنساء . مفروشة بالرخام الملون ، وفي كل دار مها حمام تختص به . ومضت موجة الفتح ، وأقام البرب في هذه الأخالف ، وما لبثت المدينة أن تعربت ، وأقيمت فيها بجانب اللور العامة مثل دار الإمارة ودار الطراز ، والأهراء وبيت المال ودار العمل، دور أخرى خاصة ، مثل الدار التي أقامها الزبير ابن العوام عند الفتح ، والدار الى نظا خارويه عند مربوط من ضواحى الاسكندرية (٢) . وتمرور الزمن أخلت الدور القديمة تخفي تدريجياً من الاسكندرية (٢) . وتمرور الزمن أخلت الدور القديمة تخفي تدريجياً من

Combe et de Cosson, Eurorean swords with arabic inscriptions, from (1) the armoury of Alexandria, B.S.R.A.A. vol. IX, pp. 225 - 246-Combe, Nouveaux sabres europeens à Inscriptions arabes de l'arsenal d'Alex. B.S.R.A.A. vol. Ž, p. 158.

<sup>(</sup>٧) عد عبد الهادي شعيرة ، الاسكندرية من الفتح العربي إلى بهاية العصرالفلطمي ،



واجهة إحدى الدور القديمة بالاسكندرية خلف ضريح وسنجد أبى العباس المرسى

طه غرافية المدينة لتحل محلها دور أخرى مستحدثة ، راعي المسلمون في بنائها أن تتفق مع التقاليد الاسلامية ، فكانت الدار يتوسطها صحن مكشوف بغ و س بأطاب الأشجار ، وفي وسطها نافورة أو دئر للسقالة . وكان المظهر الحارجي للدار السكندرية ، شأنها في ذلك شأن بقية الدور الاسلامية ، بسطا كل البساطة فهي جدران عارية من الزخرفة، لا تنفتح فها الا نوافاً. قليلة مالغ ف العلما . أما في الداخل فكانت جدر ان القاءات تكنظ رالز خار ف الحصة والرخامية (١) . وقد نوه القلقشندي بدور الاسكندرية فذك أن لأهل الاسكندرية القصور والحواسق الدقيقة البناء المحكمة الحاس والأبواب (٢) ونستدل مما رواه النويري عن وقعة القبارصة أن الدار كانت مرتفعة الحدران، وكان ينفتح في أعلى بامها طاقات بمكن أن تتخذ للدفاع عنها وقت الاعتداءات(٣). وفي موضع آخر نستدل من أقوال النويري على أن بناء ديار الاسكندرية كان « ممجلس مطوى الأبواب ببادهنج في صدره ، يلتي الحواء فيه ، وأكمام بجانبي المحلس ، وقاعة وصفتن متقابلتن ، وبيت عرضي في صدره شبابيك مشرفة »(٤). ونخرج من قول النويري السالف الذكر بأن المحلس الرئيسي في في الدار وهو الإيوان كان يتقدمه بادهنج – وهو المنفذ الذي يتوسط الدار للتهوية ويقابله في الوقت الحاضر المنور (٥)، وينفنح على عمينه وعلى يساره

 <sup>(</sup>۱) السيد عبد العزيز سالم ، التخطيط ومظاهر العمران الاسلامي في العصور
 الوسطى ، ص . .

<sup>(</sup>y) القلقشندى ، ج س ص ٤٠٤

<sup>(</sup>٣) النويرى ، ص ١٩٧ <del>ب</del>

<sup>(</sup>٤) نفسه، ص ١٦٥ ب

<sup>(</sup>٥) عاشور، العصر الماليكي ، ص ٩٥٠

كمان وهما أشبه بغرفتين صغيرتين ، وبجواره قاعة مركزية ، يقال لها درقاعة بحف بها إلى اليمن واليسار صفة ملحزة تتابل فى الحرية المقابلة صفة أخرى ، ثم مقمد له نوافذ تطل على الطريق .

وقد اهتم نائب السلطنة بالاسكندرية بعد وقسة القرارصة بتأمين الدور الحاصة فأمر بأن يتمام في مدخل كل درب باب قوى يغلق ، ورتب خلف كل باب حارس لحمايته (1) .

ولم يتبق للأسف شيء من آثار الدور المملوكية ، وكل ما تحتفظ به الاسكندرية اليوم بعض الدور التي أقيمت في العصر التركي المتأخر بحن الحمرك وحي المنشية .

أما الدور العامة ، فهى مؤسسات اقتصادية أو إدارية لها أهميتها فى دراسة العمران السكندرى ، منها دار الضرب ، وبيت المال ، ودار العدل ، ودار الصناعة ، ودار الطراز .

## دار الضرب :

يذكر ابن تمسساتى أنه كانت بنغسسر الاسكندرية دار للضرب، وظيفتها سبك ما محمل إلهما من الذهب المختلف، كما كانت تقسوم بسبك الفضة وعمل الدراهم (٢). ويؤكد المقريزى أن الاسكندرية كانت إحدى مراكز ثلاث في مصر لضرب النقود، أحدها في قوص والثاني

<sup>(</sup>۱) النويرى ، ص ۲.۷ ب

 <sup>(</sup>۲) ابن مماتى، توانين الدواوين ، تحقيق الدكثور عزيز سوريال عطية ، القاهرة ۱۹٤٣ ، ص ۳۳۱

فى القاهرة والثالث فى الاسكندرية (1). وكان لا يتولى عيار دار الضرب إلا قاضى القضاة أو من يستخلفه ، ثم أصبح يليها فى زمن المقريزى مسالمة « فسقة الهود » .

وكان أهل الاسكندرية لا يتعاملون الابالمسودة التي يسمونها الورق، وهي دراهم الفضة التي يدخل فيها النحاس، وظلوا يستخدمونها حتى زمان المقريزي (٢). وفي أيام الظاهر برقوق أنشت بالاسكندرية دار ضرب للفلوس، واستوردت مصر كميات من النحاس الأحمر من بلاد إفرنجة، فكثر استخدام الفلوس منذ ذلك الحين وراجت، وأصبحت النقد الغالب في البلاد (٣).

### بيت المال و دار العدل :

ذكر النويرى أن دار العسدل بالاسكندرية كانت مجساورة لدار الطراز (٤)، وأنها أقيمت في عهد سيف الدين أبي بكر بكتمرالوشاق (٥)، وكان بيت المال مجاورا لدار السلطان ، ويذكر النويرى أن جنغرا قصدها عند اعتداء القبارصة على الاسكندرية وحمل ما كان فيها من الذهب والفضة، وأخرجها من باب الر (٦).

<sup>(1)</sup> المقريزي ، الخطط ، ج ١ ص ١٩٥

<sup>(</sup>٢) القريزى ، إغاثة الأسة ، ص ٥٠

<sup>(</sup>m) نفس المصدر، ص v1

<sup>(</sup>٤) النويري ، نسخة دار الكتب ، ص ١٤١ ب

<sup>(</sup>ه) النويري، ص ١١

<sup>(</sup>٦) النويرى ، ص ٨٠ ب

#### دار الصناعة :

كانت بالاسكندرية فى العصر الأيوبى دار صناعة واحدة تقوم بانشاء السفن اللازمة للأسطول المصرى (١). ولعلها نفس الدار التى كانت قائمة عند الفتح العربى، وجددها عبد الله بن سعد بن أبى السرح (٢)، ويظهر أن هذه الداركانت تقع قريباً من باب الديوان. ونستدل من وصف النويرى لزيارة الأشرف شعبان للاسكندرية وما ذكره فى سياق حديثه عن غزوة القبارصة أن الاسكندرية فى عصر المماليك كانت تعمل بها داران للصناعة أو صناعتان ، إحداهما شرقية والأخرى غربية . أما الصناعة الشرقية فكانت تتع بين السورين قريباً من ديوان الحمس ومجارى الأقنية (٣)، وكانت تقم بين السورين قريباً من ديوان الحمس ومجارى الأقنية (٣)، وكانت تقم بين السورين قريباً من ديوان الحمس ومجارى الأقنية (٣)، وكانت تقرف على البناء الشرقية . وعندما دخل القبارصة الاسكندرية أحرقوا المجانيق الصناعة الغربية . ويدكوالنويرى أن أهل الاسكندرية أخرقوا أغربة كانت قد صنعت بالصناعة الشرقية حتى لا يستولى علها القبارصة، فلما رآها هوالاء مخروقة ، أحرقوها بالنار (٤).

أما دار الصناعة الغربية ، وهي الصناعة المستحدثة في العصر المملوكي فكانت تقع عند نهاية المطرق الغربي الذي أنشأه ابن عرام في سنة ٧٦٩ هـ داخل سور الاسكندرية بلصق السور، وقد حصنها ابن عرام في سنة ٧٧٧

<sup>(1)</sup> ابن مماتى ، كتاب قوانين الدواوين ، ص . ٣٤٠

<sup>(</sup>٢) سيدة الكاشف، مصر في عصر الولاة ، ص ٥٩

<sup>(</sup>۳) النويرى ، ص ه ۱۳

<sup>(</sup>٤) النويرى ، ص ١٨ أ

بأن أنشأ على بامها مشطا ضخماً من الحديد تبلغ زنته عدة فناطير ، كى مخرج منه الرماة إلى شبه جزيرة المنار ، ويدخلون منه وقت الحرب ، عندما تكون أبواب الاسكنرية مغلقة ، وكان المشط يرخى أو يسدل بعد دخول العسكر إلى المدينة ، فاذا أرادوا الحروج رُفع المشط عن طريق سرياقات تدور حول لوالب الأتراس بأعلى السور (١) .

وقد زار الأشرف شبان دار الصناعة الشرقية في سنة ٧٧٠ هـ، وشاهد ما فيها من الشوانى النزوانية والمحانيق الشيطانية (٢). وكانت دارا صناعة الاسكندرية ، تقومان بانشاء عدد كبير من السفن والطرايد المعدة المغزو في عصر المماليك الشراكسة ، وكانت تتوفر لصناعها المواد الحام المحلية والمستوردة ، كالأخشاب المحلوبة من صعيد مصر والمستوردة من الحارج والكتان المعروف باسم الدقس الذي كانت تصنع منه حيال السفن (٣).

وكان يتولى رئاسة دار صناعة الاسكندية في عصر الأشرف شعبان الرايس ابراهيم التازى (٤) ، الذي لم يكن رئيساً للصناعة فحسب بل قائداً عوياً من الدرجة الأولى ، أبدى كثيراً من ضروب البطولة ، وغزا عدداً من بلاد القبارصة في البحر . ومن روساء البحر بالاسكندية زمن الظاهر بيرس شهاب الدين محمد بن ابراهيم بن عبد السلام الهواري (٥) . وذكر النويري

<sup>(</sup>۱) النويري ، ص ١٣٥ أ

<sup>(</sup>٧) نفس المهدر، نسخة دار الكتب، ص ١٤٤ و

<sup>(</sup>س) ابن الفقية المدانى ، مختصر كتاب البلدان ، ص به

<sup>(</sup>٤) النويرى ، ص ٢٤٧ ب

<sup>(</sup>ه) اليونيني، ج ٢ ص ١٠٤

ر ابنيم أحِد روبيها مداررالصياجة زلهالاميكندرية فميردن على ابن معلى كالشقد أسره إلى الجرارصة في الاسكندرية في رينة 12% هزا) .

دار الطراني : .

ور الطسراز الحنسم Gynaceum التي الوسنويز مزروق أن يكون أصل دور الطسراز الحنسم المسكندوية كانت قد الشهرت في العصرين البطاءي والتوقاق بنسخ الحرين البطاءي والتوقاق بنسخ الحريز ، وكانت الحنسم ملحقة بقصر الوالى (٣) . وذاء تشهرة الاسكندوية في العشر الوالى (٣) . وذاء تشهرة الاسكندوية في العشر الوالى (٣) . وذاء تشهرة الاسكندوية في المناعة المنسوجات ، إذ كانت المحروفة بالشرب (ق) والعرب ، وكان المحروفة بالشرب (ق)، والوشى ، والتعلاطون، والمتسوجات عمده المعروفة بالشرب (٤)، والوشى ، والتعلاطون، والمتسوجات عمده التعرب بدراسة صناعة النسيج .

ي وظلت قَار الطوَّار بالأمكناتُ ية تو أَصْل إنتاجها بنشاط في العصر الأسلامي

<sup>(</sup>١) النويري ، نسخة دار الكتب ، ص ، ، ١ ب

<sup>(</sup>۲) مجه عبد العزيز مرزُوقَ الرَّحْرَقَةُ النَّسَوجَة فَى الأقسَّة الفاطمية ، القاهرة (۲) Marzouk, Alexandria as a textile centre, B. J. A. C. – ۲۲ مروروس موروروس XII

يجه عبد العزيز سرزوق ، تاريخ صناعة النسيج في الاسكندرية في عصر البطالة ، مجلة كلية الآداب بالاسكندرية ، الحبلدان بـ ، v ، ص . v

<sup>(</sup>٣) الرجع السابق ، ص ٣٤

<sup>(</sup>٤) القريزي، الخطط، ج ١، ص ٢٨٦

 <sup>(</sup>ه) يرى الأستاذ الدكتور مرزوق أنه سمى كذلك بسبب الرسوم التى تعمور النمور، ونعتد أن سبب تسميته بالنمر أنه كان يؤدان بالزخارف المخططة .

وخاصة فى العصر الفاطمى ، أغنى العصور الإسلامية فى مصر فى إنتاج المسوحات ، وكانت تقع خارج باب البحر ، فلما أحيط سور الاسكندرية الرئيسى بسور أماى،سواء أكان ذلك فى عصر صلاح الدين أو فى عصر الظاهر بيدرس أو فى عصر الناصر محمد بن قلاوون، أصبحت دار الطراز تقع بن السورين. وتعرضت دار الطراز فى الغزوة القبر صية للحريق (١)، فقد أحرقها القبارصة بعد أن بهوا ما كان فيها من الاستعالات . ولكنها عمرت بعد الوقعة ، واستأنف نشاطها، ثم تعطلت بعد ذلك فى سنة ٧٤٧على أثر الوباء الكبر (٧).

# (ج) الحمسامسات:

تعتبر الحمامات من أهم المنشآت المدنية الإسلامية ، وكانت كثرة الحمامات وتعددها هي الظاهرة البارزة في مدينة الاسكندرية منذ العصر الروماني ، فقد وجد العرب عندما افتتحوا الاسكندرية نحسو ١٢ ديماسا ، أصغرها كان يسع ألف مجلس ، وكل مجلس مهاكان يسع جماعة نفر (٣) .

<sup>(</sup>۱) النويرى ، ص ۸۶ أ

<sup>(</sup>۲) القريزي ، السلوك ، ص ۷۷۷

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحكم ، ص ١٠١١ - ويبدو من الواضح أن هذا القول مبالغ فيه فقد ثبت من الكشوف التي أسفرت عنها الأبجاث الأثرية للبعقة البولندية في منطقة كوم الديماس أن الحسمام الروماني المكتشف كان صفسير المساحة ، فطوله لم يكن يتجاوز ه ، متراً وعرضه ستة أستار فهو إذن من الحجم الصغير ، ولا يشتمل على الملمب وحوض السباحة وحجرة خلم الملابس وحجرات الاداريين وغير ذلك من المرافق التي تتوفر في الحماسات الرومانية ببوسي (نوزي الفخراني ، حماسات الاسكندرية الرومانية ، عملة كلية الآداب جامعة الاسكندرية ، عدد ٢٠ استة ١٩٩٣) .

وكثر بناء الحامات في الاسكندية الإسلامية على نحو ما حدث في الفسطاط ، فقد ذكر المقريزي أن الفسطاط كانت تضم ١١٧٠ حماماً ، وفى هذا الرقم مبالغسة ظاهرة . ومع ذلك فهو يدلنا على كثرة الحامات في الفسطاط وحدها . والواقع أن مكانة الحام في العارة الإسلامية تتبع مباشرة مكانة الدار ، قان عادة الاستحام كانت من العادات المتأصلة في الاسلام وذلك الطهارة والنظافة . ولا نشك في أن الاسكندرية ، ثغر مصر الأول ، ومركزها الاقتصادي الهام، كانت تضم بين أسوارها عدداً كبراً من الحامات، غر أن هذه الكثرة لم تمنع من تعرض هذه الحرامات للضياع . ويذكر الأستاذ ادمون بوقى Edmond Pauty أنه عثر في الاسكندرية على سنة حمامات قديمة من العصر الإسلامي ،﴿ وَلَعَلُّهَا مِنْ أُواخِرَ عَصَّرَ الْمُمَالَيْكُ وَبِدَايَةِ الْعَصْرِ العُمَاني) هي : حمام حسن بك عبد الله بكوم الشقافة \_ حمام جامع الشيخ بشارع جامع الشيخ - حمام الذهب بشارع صلاح الدين - حمام الناضوري بشارع الضبطية – حمام المصرى بشارع ساحل الغلال – حمام الشيخ بشارع أفي اللموداء . وكان حمام الذهب أحمل هذه الحيامات حميماً ، وكان يتردد عليه الزجال والنساء على السواء . ويصفه الأستاذ بوقى بأنه كان يشتمل على أربعة مغاطس ، ونظام قاعة خلع الثياب فيه وعناصره المعارية تدل دلالة قاطعة على قدمه ، وكان يتوسط هذه القاعة قرة ﴿ لَمْ يَبِقَ مَنَّهَا سُوى مَقْرَ نَصَاتُ في الأركان ) تقوم على أوبعة أعملية من الرخام روّوسها كورنشية ، اتخذت من يعض الأينية البرنطية (١).

E. Pauty, les Hammams du Caire, le Caire, 1933 p. 40 (4)

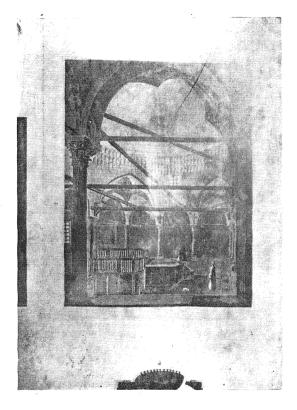

صورة تمثل قاعة سن قاعات الاستحام مجمام اسكندري ( سن كتاب وصف مصر )



سنظر يمثل إحدى قاعات حمام المؤيد بالقاهرة ( أثر رقم . ٤١)



تخطيط لأحد حماسات الاسكندرية

وفى كتاب وصف مصر لوحة تصور حماماً للنساء والرجال مكتمل المناصر كما نجد تصميا لهذا الحجام السكندرى نعيد نشره فى هذا الكتاب (أنظر ص ١٩٩٤ ، ٥٠٣ ). ونلاحظ أن قاعة خلع الثياب فى هذا الحجام تنبع النظام المعارى الشائع فى عصر المماليك بقبته المرتفعة، القائمة على ثلاثة طوابق من صفوف المقرنصات كما أن جوفاته المقوسة بالأركان وعقوده تذكرنا بالقاعة الكرى فى حمام المويد بالقاهرة (١) (أنظر ص ٥٠١).

#### (د) الفنادق والوكالات والقيساريات :

الفندق أو الحان بناء على قدر كبر من الأهمية بالنسبة للحياة الاقتصادية بوجه عام ، وكان الفندق الاسلامى فى العصور الوسطى يقوم بوظيفتن فى آن واحد: عزن كميات كبرة من السلع أو البضائع قبل توزيعها على تجار التجزئة ، وايواء التجار الغرباء (٢) . وكانت الاسكندرية تزخر بعدد كبر من هذه الفنادق بسبب نشاطها التجارى الكبر ، وكثير من هذه الفنادق كان خاصاً بتجار الفرنج ، فلقد حرصت الدول التجارية الحى كان يتعامل معها المماليك على إقامة فنادق لها فى الاسكندرية منذ العصر الأيوبى، وقد ذكر بنيامن التطيلى ١٨ دولة كانت تتعامل مع الاسكندرية، لكل مها فندق فى النيامن التحلي ١٨ دولة كانت تتعامل مع الاسكندرية، لكل مها فندق فى النيامن الدول ، ولكن هايد لا يوافق على هذا العدد الكبر من الدول ، ولايصدق

<sup>(</sup>١) 16. 18. 18. ويظهر في التخطيط الذي أصدره التنظيم في سنة المحلم الذي أصدره التنظيم في سنة الممام أبو الشهبا وحمام الذهب وحمام الذهب وحمام الذهب وحمام عطية (راج Combe, les levés de Gravier p. 61).

 <sup>(</sup>٧) السيد عبد العزيز سالم ، التخطيط ومظاهر العمران في العمور الاسلامية
 الوسطى ، ص ٧٥

Viaje de Benjamin de Tudela, p. 115 (7)

الإحصاء الذي أورده بنيامن (١) . وكان للبندقية جالية كبيرة في الثغو يتولى شؤوبها قنصل ، وكان في الحي البندقي فندقان وحمام ونحبر وكنيسة (٢) ، كذلك حرصت الدول التجارية التي تتعامل مع مصر المملوكية على أن ممثلها في الاسكندرية قناصل يرعون شؤون تجارها ، كما أقامت لها في الثغر فنادق خاصة بهولاء التجار كان معظمها يقع قريباً من باب البحسر . ويذكر النويري في معرض حديثه عن غزوة القبارصة أن القبارصة عندما اقتحموا سور الاسكندرية ودخلوا المدينة أحرقوا فندق الكتيلانين وفندق الحنويين وفندق المرسيلين (٣) . وبالاضافة إلى هذه الفنادق الأجبية كانت هناك فنادق علية ذذكر مها فندق الموز الذي كان يقع بشارع المرجانين، وقد أحرقه القبارصة أيضاً (٤) ، وفندق الطبيبة (٥) ، وفندق اللعماميي بسوق الحوار (٧) . وذكر السحناوي في الضوء اللامع أن نائب السلطنة قجماس الاسماقي أقام خانا خارج باب رشيد لزول المسافرين .

أما عن الوكالات ، فيزودنا النويرى باسم وكالة فى الاسكندرية هى وكالة الكتان التي كانت تقع قبالة جامع العطارين (٨) ، ولا نشك في وجود

Heyd, op. cit p. 389 (1)

 <sup>(</sup>٧) شارل ديل ، البندقية جمهورية أرستقراطية ، ترجمة الدكتور أحمد عزت
 عبد الكريم ، القاهرة ، ٩٤٨ م ٩٠٥

<sup>(</sup>س) النويرى ، ص ٨٨ أ

<sup>(</sup>٤) النويرى ، ص ١٦٣ أ

<sup>(</sup>a) النويرى ، ص ٨٢ أ

<sup>(</sup>٦) نفس الصدر، ص ٨٦ ب

<sup>(</sup>٧) نفس المدر

<sup>(</sup>٨) نفس الصدر، ص ٨٨ ب



صورة لواجهة الوكالة المعروفة بوكالة الشورنجي بالاسكندرية ( من العصر التركي )

وكالة بالاسكندرية للبهار والتوابل ، مثل حزانة التوابل التي أنشأها الحلفاء الفاطمييون في القاهرة (١) ، فقد أشار النويرى السكندرى إلى أن شمس الدين ابن غراب كاتب الديوان وشمس الدين بن أي عذيبة الناظر أمرا بغلق باب الديوان حتى لا يتمكن أحد من التجار من بهب البضائع المكدسة في خزائن الديوان(٢)، ومن المعروف أن معظم البضائع الموجودة في الديوان كانت من التوابل والبهار ، فيهما القبارصة وشحنوا سفهم مما قلدوا عليه ، وتركوا على الساحل فضلات البهار التي لم بجدوا لها موضعاً على سفهم ، فعادت إلى أصابها بعد حروج القبارصة (٣) .

وفيا نحتص بالقيساريات والأسواق ، فقد كانت معظمها تتركز حول منطقة العطارين التي تولف قلب المدينة التجارى ، والمنطقة المحاورة لباب البحر حيث يقع العدد الأعظم من الفنادق، ومن هذه القيساريات والأسواق الذي ورد ذكرها في كتاب الإلمام ، سوق الحوار ، وسوق الحشابين ، وسوق التشاشين ، وقيسارية الأعاجم ، وقياسر البرازين ، وحوانيت شارع المرانين ، وحوانيت شارع المرانين ، وحوانيت الصرفة (٤) ، «سوق السلاح (٥) .

### (ه) الصهاريج والخمرانات :

كانت ترعة الخليج تخترق مدينة الاسكندرية ، وتتشعب إلى فروع وأقنية

<sup>(</sup>۱) القريزي ، الخطط ، ج ٢ ص ٢٧٢

 <sup>(</sup>۳) النويرى ، ص ۸۱

<sup>(</sup>س) نفس المدر، ص ٨٤ ب

<sup>(</sup>٤) نفس المعدر ، ص Ar أ - Ar أ

<sup>(</sup>ه) نفس المبدرة ص ١٦٩

تصب فى البحر ، ومن هذه الفروع كانت تتفرع شبكة من القنوات المائية تمتد فى جوف الأرض ، وتصل إلى الدور والبسانين ، وقد شاهد ابن جبير هذه الظاهرة ، فعير عما بقوله : « ومن العجب فى وضعه أن بناءه تحت الأرض كبنائه فوقها وأعتق وأمتن ، لأن الماء من النيل يخترق جميع ديارها وأزقها تحت الأرض ، فتتصل الآبا ر بعضها ببعض ، وتمد بعضها بعضا «(١)

## (و) القنطرة والمقيساس:

ذكر ابن عبد الحكم أن عمرو بن العاص فتح الاسكندرية من ناحية القنطرة التي يقال لها قنطرة سليان التي كانت تقع عند نهاية الطريق المؤدية إلى باب السدرة (٢). وواضح من اسم هذه القنطرة الوارد في المصادر العربية أن العرب كانوا يربطون بين آثار معبد السيرابيوم وبين سليان ، فكما سمى ابن رستة وغيره سوارى هذه المعبد بسوارى سليان، ونسبوا آثار المعبد إلى قصره (٣) ، فانهم نسبوا هذه القنطرة إليه أيضاً . ويؤكد الأسناذ كو مب أن هذه القنطرة على ، وأنها هدمت عند قيامه يخفر قناة المحمودية . وقد ورد ذكر هذه القنطرة عندما أشار على بن ظافر الساتين والمتنزهات التي كانت تمتد على ضفى خليج الاسكندرية ، ويسمها قنطرة السوارى (٤) .

وبالاضافة إلى هذه القنطرة القديمة ، يشير أبو المحاسن إلى أن الظاهر

<sup>(</sup>١) ابن جبير ، ص ٤١ ، ٤٤

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحكم، ص ١١٨

<sup>(</sup>س) ابن رستة ، ص ۱۱۷ - ابن الفقيه الممذاني ، ص س

<sup>(</sup>٤) أحمد النجار، الانتاج الأدبي في مدينة الاسكندرية ، ص ١٨٨

بيرس أقام أثناء زيارته الثانية للإسكندرية في سنة ١٩٤٤ هـ قنطرة عظيمة بالقرب سها بعقد واحد(١)، ويذكر الأسناذكومب أنه قرأ في وقفية قديمة اسم « فنطرة السباع » . ويستنتج من ذلك أن بيوس نقش على القنطسسوة المملكورة رنكه اللني يتمثل في صورة أسد على النحو الذي يبد و فيه افريز السباع الذي تحت على أعلى الواجهة الشالية لقنطرة ترعة أي المنجا المتسوبة إلى الظاهر بيوس (٣)، ونفس الرتك منقوش في قنطرة الله بفلسطن (٣).

وفي الرسم الذي أورده كوسللي سنة ١٤٧٧ ، تظهر القنطرة القديمة التي ذكرناها باسم قنطرة سليان أو السوارى مكونة من ثلاثة عتمود تقوم أرجلها في القناق ، وذكر أمان ، Amman في سنة ١٦٦٣ أنها قنطسرة محكمة من الحجر ، بينا ذكر فانساب Vansle أنها قنطرة صغيرة (٤) .

أما مقياس النيل فى الاسكندرية . فلم تزودنا المصادر العربية بشىء عنه . وكل ما نعرفه عن وجود مقياس بالاسكندرية يتسب إلى الرحالة الحاج لودولف دى سوشم . الذى ذكر فى معرض حديثه عن النيل وفيضانه إلى وجود متياس النيل بالقرب من الاسكندرية . نقشت عليه علامات . ويعقد الاستاذكوم أن المقياس المذكور هو نفس العمود الذى عثر عليه

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن ، النجوم ، ج ٨ ص ١٩٣

 <sup>(</sup>٣) عبد الرحين عبد التواب ، منشأتنا الماثية عبر التاريخ ، المكتبة الثقافية عدد ٩٩٠
 القاهرة ١٩٠٨ ، ص ١٠٥

Creswell, Works of Sultan Bibars. in Bulletin de l'Institut Français ( $\tau$ )
d'Archéologie Orientale, le Caire, vol. XXVI, 1926, ip. 143 – 150
Combe, Notes de Alexandrine. p. 70

Comibe, ap. ait. p. 71. (3)

فى سنة ۱۸۹۸ بكوم الحيرة والذى يحتفظ به متحف الفن الاسلامى (۱)'. وكان هذا العمود الرخامى يتوسط بثرا مربع الشكل مدفونا فى كوم قريب من الكريون ، والسبب فى ذلك يرجع إلى تغير مجرى الخليج .

Combe, op. cit. p. 65. (1)

# القصّل *الثالث عشر* الحباة الاقتصادية والعلمية

- (١) التجارة والزراعة وصيد الأسماك.
  - (٢) الصنساعات:
  - ١ \_ صناعة النسيج
  - ۲ صناعة الخزف
  - ٣ \_ صناعة الزجاج
    - (٣) الحياة العلميـــة .

# القصّل لثالث يحشر الحياة الاقتصادية والعلبية

(1)

## التجارة والصناعةوصيدالاسماك

#### ١ \_ التجــارة:

استعرضنا في القسم التاريخي من هذا الكتاب مركز الاسكندرية النجارى في العالم القديم ، كما تحدثنا عن أهميها النجارية في العصور الاسلامية باعتبارها أهم نفور مصر الاسلامية منذ الفتح العربي حتى الفتح العثماني، وحلقة الاقصال بين طرق النجارة العالمية في العصور الوسطى . فقد ظلت الاسكندرية بعد الفتح العربي طريق النجارة الرئيسي بين الشرق والغرب ، ولم تفقد مكانتها التجارية في العصر العباسي على الرغم من سيطرة بغداد لتجارة العالم الاسلامي ، والسبب في ذلك يرجع إلى موقع الاسكندرية الرائع على البحر المتوسط من والسبب في ذلك يرجع إلى موقع الاسكندرية الرائع على البحر المتوسط من حكائب النجار في البر والبحر ، وتمير من قماشها حميع أقطار الأرض (١) ، لذلك انعش الاقتصد الهسكندري انتعاشاً ملحوظاً ، بسبب الرسوم الباهظة التي كانت تفرضها حكومات مصر على السلع والمتاجر التي يأتي با

التجار الفرنج، وتعرف هذه الرسوم بضريبة الثغور (١) ً.

وكان لتشجيع دولة المماليك التجار الأجانب على القدوم إلى الاسكندرية والإنجار في الفنادق الأفرنجية التي أعدتها الحاليات الأوربية (من بنادقة وجنويين وبعريين وفرنسين وكتيلان وقبارصة وأرغونيين إلى آخر ذلك) أثر كبر في الازدهار التجسارى الذي أصابته الاسكندرية في هذا العصر، وقد حاولت البابوية أن تتدخل دينيا لدى الدول الأوربية عقب سقوط عكا أيدى المماليك انقطع كل علاقاتها التجارية مع مصر ، وفرض حصار اقتصادى على السواحل المصرية ، وتحريم التجارة بين مصم والغرب، والسعى المقادى على السواحل المصرية ، وتحريم التجارة بين مصم والغرب، والسعى وطريق التجارة وسط آسيا المفتوحة أمام الغرب على طريق المجر المغلق في وجه تجساره ، ولكن هذه المحاولات أخفقت وباءت بالفشل ، لأن وجمهوريات الايطالية والأوربيسة الأخرى التي كانت تتعسمامل مع مصر المملوكية فطنت بعمد فشل الصليبيسيين المنكرر إلى قدرة مصر عمر المملوكية فطنت بعمد فشل الصليبيسين المنكرر إلى قدرة مصر عمر المملوكية فطنت بعمد فشل الصليبيسين المنكرر إلى قدرة مصر تتخيى عن الطريق المصرى عمر الاسكندرية ، وظلت هذه الدول تعمل تستخي عن الطريق المصرى عمر الاسكندرية ، وظلت هذه الدول تعمل تستخي

<sup>=</sup> و یمندح ابن بطوطة مرسی الاسکندریة بقوله: « ولها المرسی العظیم الشأن ، ولم أر فی مراسی الدنیا مثله الا ما كان من مرسی كولم (كیلون)، وقالیقوط (كلکتا) ببلاد الهند ، ومرسی الكفار بسوداق ببلاد الأتراك (فی شبه جزیرة القرم) ، ومرسی الزیتون (تسنج تشیوفو) ببلاد الصین » (ابن بطوطة ص ، ۱).

<sup>(</sup>۱) الطاهر أحمد الكي ، معاهدة تجارية من القرن الخاسس عشر ، ص ، ۹ و (۲) صبحى لبيب ، التجارة الكارسية وتجارة مصر في العصور الوسطى ، المجلة التاريخية المصرية ، المجلد الرابع ، العدد الثاني ، مايو ، ۹ و و ، ۵ ص ع ۲ و

على كسب مودة سلاطين مصر بكافة السبل ، وعقد أكثر المعاهدات التجارية التجارية ، وأبعدها أثراً . وتشهد تقارير قناصل أوربا في الاسكندرية على كثرة التجار الأجانب في الاسكندرية وتددد فنادقهم في هذا النغر السكندري ، وتنابعت السفارات الأوربية إلى سلاطين المماليك بقصد عقد معاهدات تجارية مع مصر ، فكانت هناك سفارات بعثها ملوك أرغون وقشتالة وفرنسا ، ودوجا البندقية وجنوة ، وامير اطور بيزنطة ، وملك البلغار ووادى الفرلخا والبلاط العياني ، والبلاط الايراني ، وكان التجار الكتيلان والحنوية والبنادقة يجلبون إلى مصر ، ماكانت تحتاج إليه من الرقيق ومن الخشب ومن المنسوجات ومن الفراء المعروف بالسمور أو الصمور ، والحديد والقصدير والزئبق والنحاس والزيت والصابون والقطران والحسوز وجلود الحيوان والمرجان والمنحس والزيت والصابون والقطران والحسوز وجلود الحيوان والمرجان يستوردون من مصر توابل الهند كالهار والفلفل والزنجيل والقرنفل ، التي كانوا الصمن ولآليء الفارمية المسلمون (١) من الهند والين والصومال ، وخزف كان يستوردها الكارمية المسلمون (١) من الهند والين والصومال ، وخزف الصمن ولآليء الفارسية المسلمون (١) من الهند والين والصومال ، وخزف الصمن ولآليء الخليج الفارسي (٢) بالإضافة إلى مواد الدباغة والصباغة والسكر

<sup>(</sup>١) صبحي لبيب ، المرجع السابق .

<sup>(</sup>۲) فییت ، المواصلات فی مصر فی العصور الوسطی ، ص ۸۸ – ۹۸ . ومن امثلة الماهدات والسفارات التجاریة بین مصر ودول أوربا الماهدة التی عقدها الأشرف خلیل سم خایمی الثانی ملك أرغون فی ۱۹ صفر سنة ۲۹۳ (۲۸ ینایر سنة ۲۹۳) والسفارة التی أرسلها ملك قشتالة إلی الناصر مجد بن فلاوون ورد علیها الناصر بسفارة أخری فی ۵ رجب سنة ۹۹۳ ه (۲۸ مارس سنة ۵۰۰۰) راجم :

Maximiliano Alarcon, Los Documentos Arabes diplomaticos del archivo de la Corona de Aragon, Madrid, 1940, pp. 335 - 346-Heyd, Histoire du Commerce du Levant, t. II. p. 125

والدهون والصمغ والقطن والمنسوجات الكتانية والحريرية والشب المصرى -والنطرون والعطور والعقاقىر (١) .

وكانت الاسكندرية على هذا النحو أهم مركز في مصر لتصدير النوابل، وهي تجارة مصر الأولى مع أوربا المسيحية ، وعلى هذه النجارة اعتمد سلاطين المماليك في تنمية موارد الدولة (٢) . وزاد من هذه الموارد احتكار سلاطين المماليك لتجارتها وتجارة بعض الحاصلات مثل السكر والاخشاب والمصنوعات المعدنية (٣) ، وبلغت هذه الاحتكارات ذروتها في أيام الأشرف برسباى الذي أصدر في سنة ١٤٢٨ م مرسوماً حرم فيه شراء النوابل من غير مخازن السلطان ، وفرض السلطان رسوماً باهظة على الواردات والصادرات ، وجعل الاسكندرية الميناء الوحيد لتجارة التوابل (٤) ، فارتفعت أسعار بعض السلع الشرقية ارتفاعاً هائلا ، كالتوابل والحرير والسمك وكانت هذه الاحتكارات مثارا لسخط الأجانب واستصراخهم للسلطان ، فاجتدع البنادقة على الأشرف برسباى في سنة ١٩٨٦م ( ١٤٣٧ م) عن طريق ممثلهم في الاسكندرية ، ولما لم يجهم السلطان إلى مطالبهم ، قطعوا علاقاتهم بحصر ، وأرسلوا أسطولهم إلى بعدهم الاسكندرية لاعادة التجارالبنادقة إلى بلادهم. ولما شاهد برسباى ذلك عاد إلى صوابه ، ومنحهم شروطاً أفضل فيا عدا احتكاره الفلفل (٥) . كذلك إحتج الكتيلان على موقف برسباى مهم ، ورفضوا شراء البضائع من مخازن السلطان الكيلان على موقف برسباى مهم ، ورفضوا شراء البضائع من مخازن السلطان الكيلان على موقف برسباى مهم ، ورفضوا شراء البضائع من مخازن السلطان الكيلان على موقف برسباى مهم ، ورفضوا شراء البضائع من مخازن السلطان الكيلان على موقف برسباى مهم ، ورفضوا شراء البضائع من مخازن السلطان الكيلان على موقف برسباى مهم ، ورفضوا شراء البضائع من مخازن السلطان الكيلان على موقف برسباى مهم ، ورفضوا شراء البضائع من مخازن السلطان الكيلان على موقف برسباى مهم ، ورفضوا شريا عليا المتكارة المنابق المتعرب المنابقة المتعربة المتكارة السلطان على المتكارة المتحارة السلطان المتحارة المتحارة المتحارة المتكارة المتحارة المتحارة السلطان عاد المتكارة المتحارة السلطان على المتحارة السلطان عاد المتكارة السلام المتحارة السلام المتحارة السلام المتحارة المتح

<sup>(</sup>١) الطاهر أحمد مكى ، معاهدة تجارية من القرن الخامس عشر ، ص ٨٨

<sup>(</sup>٢) فييت ، المرجم السابق ، ص ٣٩ – صبحى لبيب ، التجارة الكارمية ، ص ١٥

<sup>(</sup>٣) ابراهيم طرخان ، مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة ، ص ٢٧٨ – ٢٧٩

<sup>(</sup>٤) صبحي لبيب ، ص ٤٣

Lane-Poole, history of Egypt in the middle ages, London, (\*) 1936 p. 340

ولكنه لم بحبسم إلى مطالبهم لأنه لم يغفر لهم ما فعله قراصتهم (١). أما أرغون وقشتالة فقد احتجتا بشدة ، وعمدتا إلى رفع أثمان السلع الأوربية التي ترد إلى مصر ، ولم تكنفيا بذلك بل هاحت سفهما السفن المصرية على سواحل الشام ، وأسرت بعضها ، واضطر برسباى أخيراً إلى عقد معاهدة صاح مع ممثلهما في ٧ رمضان سنة ٩٣٠ (٣٠ مايو سنة ١٤٣٠ م) (٢) . ويمقتضى هذه المعاهدة أصبح من حق النجار الأرغونيين التجول داخل البلاد المصرية وحرية التنقل والاتجار بعد أداء الرسوم المقررة ، وحق الأسبقية في الشحن والتفريغ لبضائعهم وبعض امتياز ات أخرى (٣) .

ثم أخذ مركز الاسكندرية كثغر تجارى يتضاءل تدريجياً بعد أن كشف البر تغاليون طريق رأس الرجاء الصالح ، ولم تلبث المدينة أن هجرها التجار من سائر الأقطار ، فاضمحلت وسادها الحراب حتى دخلها العانيون ، فانتكست نكسة طويلة لم تفتى مها الابعد حركة الاستثلال .

وقد لعب تجار الكارم دوراً هاماً فى الحياة الاقتصادية والعلمية فى مصر ، فاليهم ترجع كثير من أعمال الانشاء والبناء من فنادق ومدارس ووكالات ، فقد ذكر غرس الدين خليل أن تاجراً بثغر الاسكندرية ( يقال له الكويك عمر به مدرسة مشهـورة الآن صرف عليه جملة من متحصل فائدة يوم

<sup>(</sup>١) ابراهيم طرخان ، مصر في عصر دولة الماليك الجراكسة ص ٢٨٩

<sup>(</sup>٢) طالع الملحق في نهاية الكتاب.

<sup>(</sup>٣) الطاهر أحمد سكى ، معاهدة تجارية ، ص ١٩

واحد فقط ۱(۱)، وقد أشرنا إلى هذه المدرسة عند دراستنا لمدارس الاسكندرية فى العصر المملوكى، ونسبنا هذه المدرسة إلى عبد اللطيف بن أحمد بن محمود ابن أبى الفتح بن الكويك التكريتي. وكانت أسرة الكويك من أشهر الأسرات التجارية بثغر الاسكندرية (۲).

ومن أسرات الكارمية المشهورة في الاسكندرية أسرة الدماميي ، وقد قام أحد أفراد هذه الأسرة وهو عتيق بن محمد بن سلمان الدماميي بانشاء مدرسة بالمرجانيين بالاسكندرية (٣) ومن نجار الاسكندرية المعروفين في عصر المماليك البحرية عبد الريز بن منصور الكريمي (ت ٧١٣هـ) الناجر الكارمي، وكان كثير المنال حتى صار يضرب به المثل في كثرة المال وعجزه عن حصر ماله ، ولما مات أخذ كريم الدين الكبر من ماله صندوقاً مملوءاً بالحواهر الثمينة التي لا يقدر تمها (٤). ومهم ابن رواحة التاجر الذي كانت له قاعة معدة للسلاح (٥).

وذكر النويرى السكندرى أسماء حماعة من تجار الاسكندرية مهم الشيخ أبو عبد الله محمد المؤدب ، والشيخ أبو عبد الله محمد المؤدب ، والشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد التاجر السفار ، وعلى بن راشد الحجازى الذى أيكان مقيا بالاسكندرية ويدبر رقع التجار على الدواوين(٦). ومن أعظم تجار

<sup>(</sup>١) زبدة كشف المالك ، ص ٤١

<sup>(</sup>٣) ابن بطوطة ، ص ٣٨

<sup>(</sup>٧) الدرر الكاسنة ، ج ٣ ص ٤٨

<sup>(</sup>ع) نفس الصدر، ج ٧ ص ٩٤ ، ٤٩٤

<sup>(</sup>ه) ابن بطوطة ، ص ٢٨

<sup>(</sup>٦) النويرى ، ص ١١ أ

الاسكندرية زمن السلطان قايتبای ، الخواجا محيى الدين عبد القادر بن ابر هم بن حسن المعروف بابن عليبة السكندری ، تاجر الساملان (۱) .

## (ب) السزراعسة :

كانت الاسكندرية إلى جانب شهرتها التجارية العظيمة مدينة تحيط بها المزارع والحقول ، وكانت أرضها تنبت بوجه خاص النخيل والكروم والزيتون والتين والاوز والحوز وسائرالفواكه والبةول والرياحين (٢) . وقد شاهد ابن جبير عند رحيله من الاسكندرية إلى دمهور بسيطا من الأرض «كله محرث يعمه النيل بفيضه، والقرى فيه يمينا وشمالا لا تحصى كثرة » (٣) وذكر ابن ممانى أنه كان يزرع على خليج الاسكندرية القصب والقلقاس والنيلة وأنواع بزراعة الصفى والسمسم (٤)، وفي كورة مربوط الواقعة غربي

<sup>(</sup>۱) ابن إياس ، ج ٣ ص ٢٢١

<sup>(</sup>۲) بهد عبد الهادى شعيرة ، الاسكندرية من الفتح العربي إلى نهاية العصر الفاطمى ، ص . و. ويصف ابن رستة الطريق النهرى إلى الاسكندرية من الفسطاط فيقول « تخرج منها في سفينة منحدراً فتسيح مقدار ثلاثين فرسخاً، عن يمينك ويسارك النخيل والبساتين والضياع حتى تقهى إلى سور الاسكندرية ( الأعلاق النفيسة ، ص ١١٨) . وفي سوضع آخر يقول : « ... فتدخل من باب الشرق من الاسكندرية فهناك قبة خضراء عليها ستة عشر عوداً من رخام وهي وسط المدينة بناها الاسكندر، يمنة من هذه القبة البحر، ويسرة منها أشجار الجميز والكروم » (ص ١١٨) .

<sup>(</sup>٣) ابن جبير، ص ٤٤

<sup>(</sup>٤) ابن مماتي ، ص ٢٢١

الاسكندرية ،كانت تزرع الفواكه ، وتحمل إلى الاسكندرية (١). وذكر القلقشندى أن الاسكندريةكان بها من الفواكه والنار ما يفوق فواكه غيرها من الديار المصرية حسنا مع رخص النمن (٢) أ.

وكان العنب يكثر برمل الاسكندرية كماكان يزرع في منطقة تروجة ، وفي ذلك يقول النويرى : « وبتروجة عنب مستطيل يسمى العنيز له حلاوة وقشر رقيق ، ومنه عنب مستدير يسمى المدور ، وعنب أسود » . كما ذكر. أيضاً أن « برمل الاسكندرية من ظاهرها غنب أحمر قانى الحمرة يقال له شنقارى ، وعنب أحمر يقال له القمشيش » (٣)

ولما حفر الناصر محمد بن قلاوون خليج الاسكندرية ، استغنى أهل الاسكندرية عن الصهاريج ، وقام الناس بالزراعة على طول الطريق إلى الاسكندرية . ويذكر المتربزى أنه « استجد من الأراضى ما يربو على مائة ألف فدان زرعت بعد ماكانت سباخاً ، وما ينيف على سهائة ساقية برسم القلقاس والنيلة والسمسم ، وفوق الأربعين ضيعة ، وأزيد من ألف غيط بالاسكندرية »(٤). غير أن هذه المرعة لم تلبث أن سدت وطمرتها الرمال ، فتلف الحزء الأكر من الحقول والبساتين المحيطة بالاسكندرية ، وتلاشت القرى . ولما أعاد برسباى حفر الحليج (ترعة الأشرفية) لم تعد البساتين كما كانت من قبل إذ أخذت الاسكندرية تسبر سبراً حثيثاً نحو الاضمحلال .

<sup>(</sup>۱) القلقشندي ، ج س ص ۳۸٦

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر، ص ٤٠٤

<sup>(</sup>٣) النويرى ، ص ٢٤٧ أ

<sup>(</sup>٤) المقريزي ، الخطط ، ج ، ص ٣٠١

#### ٣ - صيد الأسمداك:

إلى جانب حرفتى النجارة والزراعة ، اختص هماعة من أهل الاسكندرية بصيد الأسماك ، محكم وقوع الاسكندرية على البحر الأبيض المتوسط من جهة ، وقربها من محيرتى إدكو ومربوط من جهة ثائية ، ووصول خليج الاسكندرية إلى المدينسة متفرعاً من النيل من جهة ثائية . وأول من أدخل نظام المصايد في الديوان أحمد بن مدبر وإلى خراج مصر زمن ابن طولون، وجعل لصيد الاسماك ديوانا، هاأمر أن يكتب في الديوان خراج مضار بالأوتار ومغارس الشباك، فاستمر ذلك، وكان يندب لمباشرتها مشد وشهود وكاتب إلى عدة جهات مثل خليج الاسكندرية وعمرة الاسكندرية ...(١) وكان يصاد من محرة الاسكندرية أسماك البورى ، نسبة إلى قرية بورة من أعمال تنيس ولكن عملية الصيد في عمرة مربوط بطات وتوقفت زمن المتريزي لحفاف البحرة (٢) . أما الصيد من محر الاسكندرية فكان يم وفتا الماذكر و المنريزي بالقرب من تمثال ضخم من نحاس يقال له شراحيسسل كان قائماً على حشفة من حشاف البحر ، كانت تكثر حوله الحيتان وتصاد عنده . ثم انقطعت عن هذا الموضع بعد أن أخذ أسامة بن زيد التنوخي عامل الوليد بن عبد الملك على مصر هذا التمثال وضربه فلوسا (٣) .

وكان صيسمد السمك في الخليج السكندري مطلقاً ومباحاً للرعية ، وكان السمك يطفو فوق الماء بكثرة حيى كان يتصيده الأطفال بالخرق ،

<sup>(</sup>١) المقريزي ، الخطط ، ج ١ ص ١٩١

<sup>(</sup>٢) نفسه ، ص ١٩٢

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر

ولكن والى الاسكندرية فى العصر الفاطمى (زمن الطرطوشى) منع الناس من صيده (١) .

كذلك كان السمك يصاد من محمرة إدكو المعروفة ببحرة بوقير ، وكان لها خليج صغير مشتق من خليج الاسكندية ، « ومها من صيد السمك ما يتحصل منه المال الكثير ، (٢).غير أن هذه البحيرة لم تلبث أن جفت وأصبحت سبخة طويلة عريضة بعد أن تغلب الرمل على أشتونها الموصل إليها الماء من البحر (المعدية) ، وانقطع ما كان يصاد منها من السمك البورى ، وعاد على الاسكندرية بسبب ذلك ضرر كبير ، لأن الغالب على أهلها كان أكل السمك (٣) وفي خليج بوقير كان صيادو الأسماك من أهل هذه الضاحية يقومون بصيدها أثناء الليل حراريقهم في قواريهم (٤).

وترتب على هذه الحرفة صناعة تجفيف السمك وتمليحه ، فكان السمك إذا تم صيده ا يوضع على أنخاخ و بملح ويوضع فى الأمطار ، فاذا استوى بيع وقيل له الماوحة والصبر ، ولا يكون ذلك إلا فيإكان من السمك فى قدر الاصبع فما دونه ، ويسمون هذا الصنف إذاكان طريًا بسارية ، فتو كل مشوية ومقلة ا(٥).

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص ٢٠٠٠

<sup>(</sup>۲) القلقشندي ، ج س س ۳۰۳

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر

<sup>(</sup>٤) النويري السكندري ، ص ٧٧ ب

<sup>(</sup>ه) المقريزي ، الخطط ، ج ، ص ١٩١

### الصناعات

اشتهرت الاسكندرية في العصر الاسلامي بكثرة صناعاتها ، وأهم هذه الصناعات صناعة النسيج وصناعة الحسزف وصناعة الزجاج ، وصناعات أخرى متعلقة بالكروم .

## ١ - صناعة النسيج:

يكاد مجمع المؤرخون العرب الذين كتبوا عن الاسكندرية على تفوق صناعة النسيج في الاسكندرية في العصر الإسلامي ، فالمقريزي يذكر أن « الثياب المنسوجة بالاسكندرية لا نظير لها وتحمل إلى أقطار الأرض، وفي ثياب الاسكندرية ما يباع الكتان منه إذا عمل ثياباً يقال لها الشرب كل زنة درم بدرهم فضة، وما يدخل في الطرز فيباع بنظير وزنه مرات عديدة »(١)، وذكر القلقشندي أن بالاسكندرية « ينسج القماش الفائق الذي ليس له نظير في الدنيا ، وإليها بهوى ركائب التجار في البر والبحر ، وتميز من قماشها جميع أقطار الأرض »(٢). كذلك أشار غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري إلى از دهار صناعة النسيج في الاسكندرية في عصره ، فقال : « ويعمل مهذا النغر من الأفعشة العجيبة التي لا توجد في غيره »(٣) . وذكر النويري أنه النغر من الأفعشة العجيبة التي لا توجد في غيره »(٣) . وذكر النويري أنه

<sup>(</sup>۱) المقريزي، الخطط، ج ١ ص ٢٨٦

۲) القلقشندى ، ج س ص ٤ . ٤

<sup>(</sup>٣) ابن شاهين الظاهري ، ص ٤١

ينسج من الحرير بالاسكندرية أقمشة مختلفة تحمل إلى العراق وإلى غيره من البسلاد(١) .

ويرجع سبب تفوق الاسكندرية في هذه الصناعة على غيرها من مدن مصر والشام إلى أنها ظامت تحتفط بعد الفتح الإسلامي بمركزها القدم، فلم تناثر بهذا التغير السياسي والدبني ، لأن العرب الفاتحين لم يقوموا بأى تغيير جوهرى في هذه الصناعة ، وقنعوا بادخال الكتابة العربية في منتجابهم (٢) ، وقادت دور الطراز في الاسكندرية وغيرها بانتاج كسوة الكعبة والحيام والأعلام والحلع التي كان نخلعها الولاة على من شاؤوا من الناس لتشريفهم . وقد اختصت الاسكندرية في العصر المملوكي بانتاج أنواع جديدة من المنسوجات نخص بالذكر مها الوشي والسقلاطون والشرب والمنمر والمفرج السكندري ، والشاش الحرير السكندري المدوج بالذهب والطرد وحش ، والبشاخين (٣). أما الوشي السكندري الذي كان على حد قول السيوطي يقوم مقام وشي الكوفة (٤) ، والذي كان يطلق على ثيابه اسم الحلل (٥) ، فنسيج من الحرير على خيوط الذهب ، ولذلك عرف هذا النوع من النسيج باسم الحلل الموشية .

<sup>(</sup>۱) النويري السكندري ، ص ۲۰۱

M.A. Marzouk, Alexandria as a textile centre, p. 126 (7)

<sup>(</sup>٣) القلقشندي ، ج ٤ ص ٢ ه ، ٣ ه

<sup>(</sup>٤) السيوطي ، حسن المحاضرة ، ج به ص ١٩٣٠ .

 <sup>(</sup>ه) عبد العزيز الأهواني ، ألفاظ مغربية من كتاب ابن هشام الليخمي في لحن
 العامة ، عجلة معهد المخطوطات العربية ، المجلد الثالث ، ٧ - ١٩٥٨ م م . ٣

معروفا في بلاد اليونان ، ثم انتقلت صناعته إلى البلاد العربية ، وحذقه الصناع العرب . ويذكر ماركبر دى لوثويا أن السقلاطون لفظة مشتقة من Ciclaton اليونانية الأصل ، وهــو اسم كان يطلق في أوربا على نسيج من الحرير مطرز بالذهب ، اختصت بغداد بصناعته ، ويرجح أن هذا الاسم طبق على هذا النوع من النسيج بسبب رسومات الدوائر التي تحملها المنسوجات البيزنطية والساسانية والعربية (1) . أما الشرب فنوع من النسيج الكتانى الم قيق كانت تعمل منه القمصان الداخلية ، وتلف به العائم ، تصنع الحسر لغطاء روثوس النساء ، كما كان يستعمل برسم الطرح أو القوارات التي توضع على الصواني وتشد على الموائد (٢) . وأما المندر فنسيج حريرى يدخل فيه خيوط الذهب يزدان برسوم مخططة تشبه جلد التم ، ويعرف أيضاً بالشاش(٣) في حين أن المفرج السكندرى نوع من النسيج الرقيق المذهب تصنع منه الطرح والكلوتات المزركشة بالكلاليب (٤) . والشاش السكنسدرى هو نسيج حريرى مموج بالذهب ، وهو نفس النوع المعروف بالمنم . والطرد وحش حريرى مموج بالذهب ، وهو نفس النوع المعروف بالمنمر . والطرد وحش

Marqués de Lozoya, Historia del arte hispanico, t. I, Barcelona, (1)
1931, p. 268

السيد عبد العزيز سالم،تاريخ المرية الاسلاسية قاعدة أسطول الأندلس ،بيروت, و،، ص∧ه ر. وكانهذا النوع من النسيج يعرف في اللغة الفرنسية القديمة باسم Siglaton

Blachère, Extraits de principaux géographes arabes : راجع)

lu Moyen - âge, Paris - Beyrouth, 1932, pp. 197 - 198)

<sup>(</sup>۲) المقريزي، ج ۲ ص ۳۹۰

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، الخطط ، ج ٣ ص ١٥٩ - القلقشندي ، ج ٤ ص ٥٣ ه

<sup>(</sup>٤) نفس الصدر.

نسيج كان يعمل بدار الطراز بالإسكندرية وهو « مجوخ جاخات كتابة بألقاب السلطان وجاخات كتابة بألقاب السلطان وجاخات طردوحش ، وجاخات ألوان ممتزجة بقصب مذهب ، ورعما يفصل بن هذه الحاخات نقوش ، وطراز هذا يكون من القصب ، ورعما كبر بعضهم فركب عليه طرازاً مزركشا بالذهب »(١). والظاهر أن هذا النسيج كان يزدان بدوائر أو رسوم بداخلها صور تمثل مناظر لصيد الوحوش. أما البشاخين ، فنوع من المخمل (٢) (القطيفة ).

وكان يصنع بدار الطراز بالاسكندرية أيضاً نوع من الشقق الحريرية والكلوتات برسم النواتية والملاحن (٣)، والبندق الرقيع والحوخ الأحمر (٤) والاسكرلاط (٥) والأطلس (١) وهو أرقى أنواع المنسوجات » وكانت الشقق تعمل برسم كسوة الكعبة .

غير أن صناعة المنسوجات فى الاسكندرية أخدت تضمحل منذ بداية القرن التاسع الهجرى(٧)، ثم لم تلبث دار الطر ازأن تعطلت زمن برسباى، ولم تعد الاسكندرية تنتج من النسيج إلا ما كان يتولى بعض الأفراد صنعه، ففى

<sup>(</sup>١) نفس المصدر. ويقصد بالجاخة دائرة بداخلها الرسم المذكور

<sup>(</sup>٢) اين اياس ، ج ٤ ص ٣٣٤

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، ج ٢ ص ٢٦٠ ، ٣٩٠

 <sup>(</sup>٤) ابن واصل ، تاریخ الواصلین ، من ۶۲۶ أ - المقریزی ، السلوك ،
 ج ، ص ٤٩٩

<sup>(</sup>ه) ابن عبد الظاهر، ص ١١٧

<sup>(</sup>٦) السلوك، ج ٢ ص ١٩٥

Darrag, L'Egypte sous le règne de Barsbay, p. 69. (v)

سنة ٨٣٧ ه أحصى عادد الأنوال بالاسكندرية ، فظهر أن هذا العسدد لم يتجاوز ثمانمائة نول ، فى حين بلع عدد أنوال الاسكندرية فى نهاية القسرن النامن الهجرى ١٤٠٠٠ نولا (١) .

ويزودنا النويرى السكندرى بوصف رائع لدار الطراز بالاسكندرية ، إذ يصور لنا مشاهدات السلطان الأشرف شعبان فى هذه الدار فيقول : و وجعل يطوف على الأنوال يبصرها ، ويدخل رأسه تحتها لينظر أسفلها ، ويتفرج على الصناع كيف ينسجون ، وإلى مكاكهم كيف يرمونها ولهسا يرجعون ، ويرفع رأسه يشاهد فى أعلى الأنوال الشيالين من الصبيان كيف يشلون خيطان المادى ولها يحطون ، وكيف تصنع الطيور المنسوجة والدالات والشادروانات وغيرها بتلك الحيطان الطالعة والهابطة إلى أن يكمل كل طاير وغيره ... ثم إن السلطان شاهد ما فى دار الطراز بالاسكندرية من عمل زراكش ورقوم وثياب حرير مذهبة مفروغ مها ، فاختار مها ثباباً يستصحها معه وترك الباقى إلى حن تكملة نسجه »(٢) .

و محتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بعدد من قطع النسيج التي تحمل كتابة كوفية تشير صراحة إلى أنها من إنتاج دار الطراز بالاسكندرية .

#### ٢ ــ صناعة الخزف:

عرفت الاسكندرية قبل الاسلام صناعة الخزف ، وكانت توالف مركزاً هاماً لصناعة النحف الفخارية الصغيرة المتخذة للزينة كالكؤوس

<sup>(</sup>١) ابن العاد الحنبلي ، شذرات الذهب ، ج ٧ ، ص ٢١٨

<sup>(</sup>۲) النويري، نسخة دار الكتب، ص ۱۶۲ أ، ب

ذات الرسوم البارزة . وكانت تغطى كلها باللون الأخضر ، أما جزوها الداخل فكان لونه عمل إلى الإصفر ار (١). ولاشك أن هذه الشهرة استمرت بعد الإسلام وعلى الأخص في العصرين الفاطمي والمملوكي ، فلقد أسفرت الحفسائر الأثرية التي قامت بهاكلية الآداب في كوم السدكة سنة ١٩٤٨ عن كشف قطع هائلة من الخزف الفاطمي والخزف الشائع في عصر المماليك ، كماكشف عن بقايا النباتات البحرية ومحلفات الحريق وكتل زجاجية تشهر كلها إلى أنه كان يقوم في هذه البقعة مصنع للخزف ، هذا إلى جانب قطع كثرة من خزف أجنبي (صيني وأندلسي وايراني وسوري) (٢) مما بدل قطعا على أن الصناع الاسكندريين كانوا يةومون بتقليد هذه المنتجـــات المستوردة في صناعتهم المحلية . وأغلب ما عثر عليه قطع من النوع المعروف بالحرافيساتو ونعني به الحزف المصنوع من طينة حمراء اللون ومغطى بطقة من طينة بيضاء تسمى البطانة ، وتتسم زخارف هذا النــوع بأنها ترسم فوق البطانة ثم تزال الأجزاء المحيطة بالزخرفة حتى تبدو الطينة الحمراء ويظهر الرسم بذلك بارزاً ، ثم تزجج الآنيـــة بعد ذلك . وتتميز القطع التي عثر علهـا محمسل كتابات نسخيسة منهسا « الأمسرى » و « المولوى » و « الملكي » و « المقرى » وكلها ألقساب كان محملها المماليك ، كما عثر على قطعة تحمل توقيع أحد الصناع المشهورين في عصر المماليك وهو شرف

Arthur Lane, Early Islamic Pottery, London, p. 9 (1)

 <sup>(</sup>۲) حفائر جامعة الاسكندرية في كتاب و الاسكندرية ، الذي وضعته غرفة اسكندرية التجارية ، س ۱۱۷

الأبواني (١).

كذلك كشفت البعثة البولندية التي تقوم محفائرها في موضع آخر من منطقة كوم الدكة عن كميات كبرة من الحزف ، مها النوع الفاطمي المعروف بريقه الذهبي، ومها النوع الأيوني الذي تتشمع منه الزخارف، ومها النوع المملوكي المعروف بالحرافياتو . كذلك عثرت البعثة المذكورة على قطع من الحزف الأندلسي والايراني مما يدل على أنه كان يرد إلى الاسكندرية بعض الأواني الحزفية من الشرق والغرب . ولقد كان الحزف الأندلسي من الأنواع الممتازة التي يقتنها الناس ، وليس أدل على ذلك مما قدمه سفير السلطان الغالب بالله أبي عبد الله محمد بن نصر ملك غرناطة إلى السلطان الفالم بعدا من ما الخزف والثيباب . ويذكر السف ر الأندلسي أنه قدم إلى السلطان المصرى « شيئاً مما اصطحبناه من متاع الأندلس كالفخار المغرناطي وشيء من ثباب الحز النسوجة بها » (٢) .

#### ٣ - صناعة الزجاج:

كانت الاسكندرية معروفة منذ عصورها القديمة بصناعة التحف الزجاجية (٣) ، وظلت هذا الصنساعة مزدهرة فى العصر الإسلامى ، فكانت تصنع من الزجاج الأوانى والقارورات والاختسام (٤) . وكانت

Marzouk, Three signed specimens of Mamluk Pottery from (1)
Alexandria, in Ars Orientalis, II, 1957, pp. 497 - 501.

 <sup>(</sup>٦) عبد العزيز الأهواني ، سفارة سياسية من غرناطة إلى القاهرة ، مجلة كلية
 الآداب ، جامعة القاهرة ، سايو ٤ ه و ، ١ ص ه . ١

<sup>(</sup>٣) بتلر ، فتح العرب لمصر ، ص p

<sup>(</sup>٤) زكى مجد حسن ، الفن الاسلامي في مصر، ج، ص ١١٧، القاهرة ، و١٩٥٠

الاسكندرية من أهم مراكز صناعة الزجاج فى مصر فى العصر الفاطمى (١)، ويذكر المقر بزى اسم مدينة الاسكندرية بين المدن التى اشهرت بصناعة الزجاج (٢). وكشفت الحفائر الأثرية بمنطقة كوم الدكة عن كميات من القطع الزجاجية والبلاورية وقطع من الزجاج المزين بزخارف مذهبة ومموهة بالمينا من النوع الشاقع فى المشكاوات.

<sup>(</sup>١) زكى مجدَّ حسن ، فنون الاسلام ، ص ٨٦، ، القاهرة ، ١٩٤٨

<sup>(</sup>۲) القريزي ، الخداط ، ج ، ص ٣٤٧

## الحياة العلمية

كانت الاسكندرية عندما فتحها عمرو بن العاص أعظم مراكز الثقافة اليونانية الرومانية ، غير أن مدرسة الاسكندرية لم تلبث أن اضمحلت بعد الفتح العربي، لانصراف أهل مصر عن دراسة الثقافة اليونانية ، وإقبالهم على الثقافات العربية ، بعد أن نزلها عدد كبير من العرب اليمنية ، ومع ذلك فقد ظلت الاسكندرية تحتل مركزها العلمي والثقافي القديم في الشرق على الرغم من تعربها ، ونبغ من رجالها كثيرون في الطب والكيمياء ، وعلى يد علمائها أخذ خالد بن يزيد علم الكيمياء ، بعد أن أمرهم بنقل كتب الكيمياء إلى العربية (١) .

وفى الطب نبغ عدد من أهل الاسكندرية مهم طبيب يدعى ابن أبجر كان يتولى التدريس فيها ، ومهم بليطان السكندرى (٢) (ت ١٨٦) الذى بعث الحليفة هارون الرشيد في طلبه لتطبيب إحدى جارياته ، وسعيد بن نوفل الذى كان فى خدمة ابن طولون ، وسعيد بن البطريق (ت ٢٣٨) . وفى العصر الأبوبي شاركت مجموعة المدرسة والبهارستان التى أسسها صلاح الدين بغغر الاسكندرية على از دهار العلوم ، والظاهر أن البهارستان المذكور كان يضم عدداً من الأطباء الذين كانوا يتولون التدريس فيه وفى نفس الوقت

<sup>(</sup>١) سيدة كاشف ، مصر في عصر الولاة ، ص ١٨٩

<sup>(</sup>٢) السيوطي ، ج ١ ص ٢٥٨

يشرفون على علاج المرضى . وظهر فى العصر المماوكي طبيب مغرف يدعى عبد الواحد بن اللوز المغرفي (نزيل الاسكندرية) ، وكان بارعاً فى علم الطب والفلك والتاريخ (ت ٧٨٠) (١) .

وفى الهندسة والفلسفة والعلوم العقلية نبغ من أهل الاسكندرية الرشيد ابن الزبير الأسوانى، وكان عالما بالهندسة والمنطق وعلوم الأوائل (ت ٥٦٣٥)(٧). وفى الأصول فخر الدين أحمد بن سلامة بن أحمد الاسكندر انى العلامة الأصولى البارع (ت ٧١٨ هـ) (٣)، وفى الهندسة وفنونها أبو المكارم هدية بن عامر ابن فتوح الحضرى المهندس(٤). وكانت علوم الهندسة والفلك مز دهرة ، فى الاسكندرية فى العصر المملوكي إلى حد أن ابن الشاطر الفلكي (ت ٧٧٧) عالم الفلك المعروف والهندسة والحساب رحل من دمشق إلى الاسكندرية ليتعلم بها المزيد من هذه العلوم (٥).

أما العلوم الدينيسة فلم تزدهر فى الاسكندرية ، الا منذ أن تأسست بها مدرستا الحافظية والسلفية السنيتان، لتدريس الحديث، وكان لهاتين المدرستين أعظم الأثر فى النهضة العلمية التى اتسمت بها الاسكندرية فى العصر الفاطمى . وساعد على ازدهار هذه العلوم شيوخ مغاربة وأندلسيون، نزلوا الاسكندرية، وأسهموا فى الحركة العلمية بها . ويذكر الضى أن الحافظ السلفى كان محضر

<sup>(1)</sup> ابن الفرات ، ج ۽ ص ٤٤

<sup>(</sup>r) السيوطي ، ج 1 ص ٢٠٩

<sup>(</sup>٣) نفس المهدر، ص ٢٦١

<sup>(</sup>٤) حسن عبد الوهاب ، الاسكندرية في العصر الاسلامي ، ص ٣٨٩

<sup>(</sup>ه) ابن العاد الحنبلي ، شذرات الذهب ، ج ب ص ٢٥٧

في محفل عظم بالاسكندرية عند بعض أهابها وكان المحلس يغص بالحاضرين (۱). وكانت الاسكندرية منذ العصر الفاطني ملتقي علماء المغرب و الأندلس و المشرق على السواء ، وكانت تموج بهولاء العلماء الذين نذكر منهم: العالم أبا الحجاج يوسف بن عبد العريز بن نادر الميورق، وأبا عبد الله عمد بن مسلم ابن محمد الترشي المازرى الصقل (۲)، وأبا بكر الطرطوشي، وعبد الرحمن بن أبي بكر بن عتيق بن خلف الصقل المعروف بابن الفحام، وكان من شيوخ القراء بالاسكندرية (۲). وأبا القاسم بن مخلوف المغربي ثم الاسكندرية (۲). أحد كبار أثمة المالكية (٤) المحدث (ت ٥٣٥)، وأبا اللهباس أحمد بن عمر بن ابر اهيم الأنصاري القرطبي الفقيه الحدث (ت ٥٦٥)(٥) ، وأبا عبد الله محمد بن ابر اهيم بن الحرح التلمساني نزيل الاسكندرية، وكان من صلحاء العلماء في الحديث (ت ٥٦٦ه) (۱) ، واليسم بن حزم الغافقي الأندلسي عالماً في القراءات (ت ١٤٥ه) (٧) ، واليسم بن حزم الغافقي الأندلسي على نزيل الاسكندرية في عصر صلاح الدين (ت ٥٧٥) (٨) ، والقاسم الحياني نزيل الاسكندرية في عصر صلاح الدين (ت ٥٧٥) (٨) ، والقاسم الحياني نزيل الاسكندرية في عصر صلاح الدين (ت ٥٧٥) (٨) ، والقاسم الحياني نزيل الاسكندرية في عصر صلاح الدين (ت ٥٧٥) (٨) ، والقاسم الحياني نزيل الاسكندرية في عصر صلاح الدين (ت ٥٧٥) (٨) ، والقاسم الحياني نزيل الاسكندرية في عصر صلاح الدين (ت ٥٧٥) (٨) ، والقاسم المحادية نزيل الاسكندرية في عصر صلاح الدين (ت ٥٧٥) (٨) ، والقاسم المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد الكون من موجود المحدد المحدد

<sup>(</sup>١) الضبي ، ص ٢٠٧

<sup>(</sup>٧) نفس المدر، ص ١٣٤، ١٣٤

<sup>(</sup>٣) السيوطي ، ج ١ ص ٢٣٥

<sup>(</sup>٤) نفس المهدر ، ج ١ ص ٢١٤

<sup>(</sup>ه) نفس المهدر، ص ٢١٥

<sup>(</sup>٦) نفس الممدر، ص ٢١٦

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر، ص ٢٣٥

<sup>(</sup>٨) نفس الصدر، من ٣٣٦

ابن خبرة بن خلف بن أحمد الشاطبي المقرى (ت ٥٥٥) (١)، وأبا على منصور ابن لب الأنصارى (٢).

وعلى هولاء العلماء الأجلاء أخذكثير من أهل الاسكندرية علوم الحديث والقراءات والفقه، ونبغ مهم العلامة ابن أو مطر (ت ٣١٩)، ومحمد بن ميسر فقيه الاسكندرية في النصف الأول من القرن الرابع الهجرى ، وعبد الرحمن ابن عوف بن عمرو العلاف، وجعفر بن على بن هبة الله أبو الفضل الهمداني الاسكندراني المقرىء والمحدث (ت ٣٣٦)، وابن الصفراوى الاسكندراني (ت ٣٦٦) (٣).

ومن أشهر علماء الاسكندرية فى العصرين الأيوبى والمملوكى العلامة ناصر الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور الحذاى الاسكندرانى أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور الحذاى الاسكندرانى أحد الأئمة المتبحرين فى العلوم من النفسر والفقه والأصول والنظر بالاضافة ولى نبوغه فى العربية والبلاغة والأنساب ، وتوفى بالاسكندرية فى ١٨٣ هـ (٤) والحافظ ابن العهاد أبو المظفر منصور بن سليان الهمدانى الاسكندرية (ت ١٧٣) (٥) الذى ألف فى الحديث وفى الفقسه وفى تاريخ الاسكندرية (ت ١٧٣) (٦)

<sup>(</sup>١) السيوطي ، ص ٢٣٦

<sup>(</sup>٢) المقرى، ج ٣ ص ٢، ٣

<sup>(</sup>۳) السيوطى ، ج ۱ ص ۲۱٥

<sup>(</sup>٤) نفس المهدر، ج 1 ص ١٤٢

<sup>(</sup>ه) نفس المدر، ص ٢١٩

<sup>(</sup>٦) نفس الصدر، ص ١٦٦

ومنصور بن سندى الدباغ الاسكندرانى (ت ٦٤٦)، والمكين الأسمر عبد الله بن منصور الاسكندرانى شيخ قراء الاسكندرية (ت ٦٩٢) (١)، وأبو ويحيى بن أحمد بن الصواف الحذامى الاسكندرانى (ت ٧٥٠) (٢)، وأبو القاسم بن محيى المالكى الاسكندرى المعروف بالقبارى (٣)، وتاج الدين ابن عطاء الله أحمد بن محمد بن عبد الكريم الحذابى الاسكندرانى المنصوف أحد تلامذة الشيخ أبى العباس المرسى والشيخ أبى الحسن الشاذلى.

وفى علوم النحو واللغة نبغ محمد بن عبد الله عبد العزيز الاسكندرانى شيخ الاسكندرية فى النحو (ت ١٩٣٣)، وبدر الدين محمد بن أنى بكر بن العماميى الاسكندرية فى النحو (ت ١٩٣١)، وبدر الدين محمد بن أنى بكر من شعراء الاسكندرية، نذكر مهم على بن عباد الاسكندري في عصر الحافظ الفاطمي، وظافر بن القاسم الحداد الحذاى الاسكندري (ت ٢٩٥)، ونصر الدين عبد الله بن مخلوف بن على الله في المروف بابن قلافس الاسكندري الربا، والشرف النساج بن غنوم الاسكندري نزيل مصر (ت ١٩٠٠). ومنذ أو اخر القرن السادس الهجري از دهرت الحياة العامية بالثغر، وأقيمت المدارس ودور الحديث والأربطة ، وشارك في هذه الحركة العامية المباركة عدد كبير من النجار والصناع وأرباب الحرف ، نذكر مهم على سبيل المثال:

أ ــ من التجار :

منهم أبو القاسم عبد الرحمن بن مكى بن حمزة بن موقا الأنصارى التاجر، مسند الاسكندرية (ت ٥٧٩ ) (٤) ، وأبو محمد عبدالرحمن بن عبدالحبار

<sup>(</sup>١) السيوطي ، ص ٢٤٠

<sup>(</sup>٢) نفس الصدر، ص ٢٤٠

<sup>(</sup>٣) نفس الصدر، ص ٢٤٨

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر، ص ١٧٦

العمانى الاسكندرانى التاجر الكارمى المحدث (ت ٦١٤)(١)، وعبد العزيز بن منصور الكريمى التاجرالكارمى(ت ٧١٣)(٢)، وعبد اللطيف بن أحمد بن محمدود التكريمى، أحد روساء الكارمية الذى بنى مدرسة بالاسكندرية علم فها الحديث(٣)، وعبد اللطيف بن رشيد بن محمد التكريمى (ت ٧١٣)(٤).

#### بـــ من الوراقين والمجلدين:

مهم أبو الرضا زيد بن محمد بن عبد الحميد بن الطرابلسي المحلد بالثغر ، وكان يشغل بتجارة الكتب وتجليدها ، وكان محفظ كثيراً من الشعر ، وأبو الحسن على بن يوسف بن عبيد الكنسدى الشاعر ، وكان مطرزاً ، وأبو محسد عبد الوهاب بن اسماعيل بن بريك بن توهيب الوراق ، وأبو الحسن على بن محمد ابن على بن الحسن بن نحيى الحيزى الكتبى ، وكان من أعرف الناس بالحطوط وأثمان الكتب (ه).

#### ج ــ من أرباب الحرف والصناعات:

منصور بن سندى الدباغ (٦) ، المحدث ، وأحمد بن عبد الله بن محمد الأنصارى الاسكندراني النحاس (٧) ، وظافر بن القاسم الحداد

<sup>(</sup>١) السيوطي ص ١٧٦

<sup>(</sup>٢) ابن حجر، ج ٢ ص ٤٩٣

<sup>(</sup>٣) نفس المدر، ج ٣ ص ١٨

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر، ج س ص ٢٠

<sup>(</sup>ه) حسن عبد الوهاب ، ص ٢٨٤ ومايلها

<sup>(</sup>٦) السيوطي ، ج ١ ص ١٧٧

<sup>(</sup>٧) نفسه، ص ۱۷۹

الشاعر (١)، والشرف النساج الشاعر (٢)، وأبو الفضل قاسم البجائي القصار (٣)، والعباس بن طريف الحراط الاسكندري الشاعر (٤).

(١) السيوطي ، ص ٢٦٩

<sup>(</sup>۲) نفسه ، ص ۲۷۲

<sup>(</sup>٣) النويري السكندري ، ص ١٨٠ ب

<sup>(</sup>٤) حسن عبد الوهاب ، ص ٣٨٨



#### ملاحق الكتاب

- ١ ذكر ما انفق للمسلمين مع البنادقة والحنوية عينة الاسكندرية الشرقية .
   (من كتاب الإلمام بما قضت به الأحكام، نسخة دار الكتب المصرية ).
- خ كر العناية بالاسكندرية وتولية ملك أمراء بها يصير مقيا كدمشق وحلب (من كتاب الإلمام ، نسخة دار الكتب المصرية) .
- ٣ ذكر تاريخ ولاية ملك الأمراء طيدمر البالسي ثغر الاسكندرية المحروس ، وما اتفق في ذلك من ولايته للمسلمين مع طائفة الأفرنج الكافرين . (من كتاب الإلمام ، النويرى السكندرى ، نسخة دار الكتب المصرية) .
- خكر تاريخ قدوم سيف السلطان الملك الأشرف شعبان من القاهرة
   إلى الاسكندرية ، ونصب كرسي الملك مها سنة ٧٦٩ هـ .
  - (من كتاب الإلمام ، نسخة دار الكتب المصرية) .
- ذكر زيارة السلطان الملك الأشرف شعبان للإسكندرية في سنة ٧٧٠ هـ.
   (من كتاب الإلمام ، نسخة دار الكتب المصرية) .
- تحر خبر ابراهيم التازى رايس دار الصناعة بالاسكندرية ، ومافعله بالفرنج من المحازى وغير ذلك .
  - (من كتاب الالمام ، نسخة دار الكتب المصرية) .
- منتخبات من معاهدة الصلح المعقودة بين الأشرف برسباى والفونسو
   الحامس ملك أرغون في سنة ٨٣٣ هـ .

- (من كتاب الوثائق الدبلوماسية العربية المحفوظة بأرشيف مملكة أرغون).
- ۸ زیارة السلطان الملك الأشرف قایتبای الأولی للاسكندریة فی سنة ۸۸۲ هـ
   (من كتاب بدائع الزهور فی وقائع الدهور لابن ایاس ، ج ۳ ،
   ص ۱۲۹ ۱۲۸).
- ويارة السلطان الملك الأشرف قايتباى الثانية للاسكندرية فى سنة ٨٨٤ هـ
   (من كتاب بدائع الزهور ، ج ٣ ص ١٥٠ ، ١٥١ ) .
  - ۱۰ زیارة السلطان قانصوه الغوری للاسکندریة فی سنة ۹۲۰ ه .
     (من کتاب بدائع الزهور ، ج ٤ ص ٤٢٣ ٤٢٥) .
  - ۱۱ وصف سفير غرناطة إلى السلطان الظاهر جقمق للإسكندرية فى سنة ٨٤٤ (نص نشره الأستاذ الدكتور عبد العزيز الأهواني، في مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة ، المجلد السادس عشر ، الحزء الأول ، مايو ١٩٥٤ ، ص ٩٨ ١٠٠٥).

## ذكر ما اتفق للسلمين مع البنادقة والجنوية عمنة الاسكندرية الشرقية

( من مخطوطة الالمام بما قضت به الأحكام ، للنويرى السكندرى ، نسخة دارالكتب المعرية )

« (٦٧ أ ) وفى يوم الحمَّة ثالث ربيع الآخر سنة تسع وستين وسبعائة ذكر أن عراكب الحنوية أسراً مسلماً من بلاد التركية ، فطلبته المسلمون منهم ، فامتنعوا أن يدفعوه لهم ، وذلك بعد أن أوقرت الحنوية والبنادقة مراكبهم السبعة بمتاجر البهار ، وهم عازمين على السفر إلى بلادهم . وكان بالاسكندرية حينئذ من الفرنج نحو مائتي نفر ما بن تجار وغلمان يتسوقون للسفر فمنعهم المسلمون الحروج من باب البحر ، فسأل من بالمراكب من أصحابهم أنهم يطلقوا لهم الأسبر المذكور على أن يطلقوا لهم الفرنج المتعوقين ، فرضيت المسلمون بذلك ، فنكثوا ومنعوه ، وطلبوا أصحابهم مخرجون إلهم ، فامتنعت المسلمون ... لهم إلا به . فنزلت الحنوية إلى سيالة المنار أخذوا من الصيادين رجلين، وأتى قارب كبير من مراكبهم إلى الساحل بالسلاح ليقبضوا على رايس دار الصناعة وهو ابرآهيم التازى، لُوقوفه ذلك الوقتِ بالساحل ، معه بعض رجاله . ففهم ابراهيم بما أتوا به ، فخاص إلى القارب ، وطبق على علج منهم رماه البحر ، فتسلمه بعض أصحابه ، وعطفوا أصحاب الرايس سريعاً علىالقارب أخذوه بمن فيه من تلك الأعلاج وقبضوهم كالقبض على الدجاج، فأتت النرك الحيالة الذين كانوا حينسند بالحزيرة يرموا النشاب على جارى عادتهم بسبب الإدمان . فقبض كل واحد منهم على شوشة إفرنجي، وصار سابقاً فرسه، والعلج مجرى إلى جانبها مجرمها ، والدماء قد سال منهم مما فعلته (40)

قياد الرايس بهم حنن القبض عليهم من قاربهم ، فسجنوا . ورسم على جميع الفرنج المتأخرين في البلد عن المراكب ، فلما عاينت الفرنج التي بالمراكب (٦٧ب) ما حل بأصحاب القارب من المصايب ، ومنع أصحابهم من الحروج إلىهم ، زحف إلى الساحل غراباً من غربان البنادقة رموا بالنشاب على من لبس سرابيل حربه من الحند وقفوا على الساحل بسبب حرب إن وقع ، فرمتهم الحند أيضاً بالسهام ، فجرح من الإفرنج جماعة ، وقالت لهم المسلمون : إن لم تعطونا الأسر والصيادين والا أهلكناكم عند خروجكم من ضيق فم المينة أجمعين . فحينئذ أطلقوا الأسارى الثلاثة ، فلما حصلت تلك الثلاثة على الىر ، ادعى نايب السلطان بتجار الأفرنج والقناصلة المقيمين بالاسكندرية ، فأخرجوا إلى الساحل ، فرسم أن يقرأ علمهم كتاب السلطان الوارد عليه الآن ، فقرىء علمهم وهو يتضمن تعويق البنادقة والحنوية وجميع أجناس الفرنج عن السفر ، وأن الفرنج جميعهم لا يعودوا يدخلوا سواحل المسلمين بمتجر أبدآ إلا إن أتوا بأموال الاسكندرية وجميع أسراها ، فلما سمعت القناصلة والتجار ذلك كتبواكتاباً بالحط الرومى ، ودخل به رجل من المسلمين البحر ، وجعله بعقب رمح ، وغرز سنانه بقاع البحر ، ورجع به إلى المراكب ، فلما قرءوه تيقنوا أنَّ أصحابهم مأسورين ، فبيما هم كذلك وإذا بمركب تشق البحر آتية ، فحمن رست أخبروا أهلها بالحبر ، فرفع ماكان فيها من متجر فرقت فى تلك المراكب ، وأخذوا قلعها وصاريها وسكانها وتركوها فضية بسبب عيها التي انعابت به ، وسافروا في الليل وتركوها . فطولع السلطان بما اتفق من الفرنج ، فورد مرسومه إلى الامكندرية بحملهم إلى القاهرة، فحملوا إلىها ، وسحنوا بسجنها ، .

## ذكر العناية بالاسكندرية و تولية امير أمرا. بها يصير مقبا كدمشق وحلب

( سن مخطوطة الالمام ، نسخة دار الكتب المصرية )

« (٦٨ أ » وفى يوم الاثنين ثالث عشر ربيع الآخر سنة تسع وستين وسبعائة ورد إلى الاسكندرية ملك الأمراء سيف الدين أسنبغا بن البوبكرى في موكب جليل وحال جميل ، وصحبته من الأمراء عشرين أمراً منهم طبلخانات وعشراوات ، أما الطبلخانات ، فهم الأمر ناصر الدين بن قشتمر ، والأمر أقبغا مصطفى ، والأمر دقماق بن طغنجق ، والأمر ناصر الدين بن شرف الدين ، والأمر قطلبغا جركس ، والأمر طنبغا ماووق والأمر ناصر الدين بن بكتمر ، والأمر ناصر الدين بن سلار ، والأمر سيف الدين بن قبليه ، والأمىر أروس . وأما العشراوات فهم الأمىر أحمد ابن صرغتمش ، والأمر ابن دلنجي ، والأمر الطنبغا العلاي ، والأمير ابن قطلیجا الحموی والأمبر علی بن قماری ، والأمبر سودون ، والأمبر قماری ، والأمير ناصر الدين بن كتبغا ، والأمىر قشتمر التقزدمرى ، وصارت حجاب ملك الأمراء اسنبغا ثلاثة ، فحاجب الحجاب الأمهر صلاح الدين خليل بن عرام ، ويليه الأمىر بهاء الدين أصلان الحاجب ، والأمر سيف الدين بكتمر العلمي الحاجب أيضاً . فصارت الاسكندرية تضرب بها في كل ليلة أربعة عشر طبلخانة ، الواحدة لملك الأمراء ، والعشرة لعشرة أمراء ، وواحدة لحاجب الحجاب ، وواحدة لأصلان

الحاجب ، وواحدة بأعلى باب الصناعة . وصار ملك الأمراء يركب يوم الاثنين ويوم الخميس في موكب جليل وحال جميل ، فيه الأمراء المذكورين بأتباعها ، وتركب لركوبه أجناد الحلقة المنصورة المحردين سها والأجناد المركزين مها وهم أرباب الحوامك . وبجلس ملك الأمراء (٦٨ ب) بعد الموكب بدار العدل يفصل القضايا بن الناس. فبيما هو جالس بدار العدل وإذا بمركب قدم من بلاد الإفرنج إلى مينة الاسكندرية ، فلم يخرج منها أحد يأخذ واصلها كجارى العادة ، فلما لم يأتهم أحد أتى من المركب قارب إلى الساحل فيه سبعة من الفرنج ، منهم ثلاثة تجار وأربعة بحرية ، فثلوا بن يدى ملك الأمراء وهو جالس بدار العدل ، فقال لهم : أما بلغكم مرسوم السلطان بأن من ساير أجناس النصاري لا يدخلوا للمسلمين برا ولا محرا يطوُّوا لهم أرضاً إلا أن تأتى بقية أسارى الاسكندرية ، ورسل السلطان المعـوقين بقبرس . فقالوا : إن لنا في البحر ما يزيد على شهر ولم نسمع بشيء فاقتضى رأى ملك الأمراء أن السبعة ... بالاسكندرية حسب مرسوم السلطان المتقدم ذكره والمتضمن بأنكل من وطىء بر المسلمين من الفرنج يقبض عليهم وعلى أموالهم ومراكبهم ، وإن تعذر القبض على مراكبهم فليطردوا من المن . فرسم ملك الأمراء أن نخرج إلهم إبراهم التسازى رايس دار صناعة الاسكندرية في رجاله ورماته ، يأخذ المركب بما فيه من المتاجر والرجال ، فخرج إلهم في زورقين ، ووقع القتال بينهم ، فلما رأت الفرنج الحد من المسلمين نى القتال قطعوا سرياقات مراسى مركبهم وهربوا ، فأخذت المسلمون مراسها من قاع البحر ، وطولع السلطان ، فورد المرسوح بحمل السبعة إلى القاهرة ، ومن بقى بالاسكندرية مسجوناً من الفرنج ، فحملوا إلى القاهرة في السلاسل والأغلال مخشبين بالأيدى ، مشاة حفاة ، وذلك في جمادى

الأولى سنة تسع وستين وسبعانة ، وحبسوا عند الإفرنج المتقدم (1 ٩) ذكر هم، فصاروا مثقفين في السجون ، يعملون بالنهار في العاير السلطانية ، وبالليل في السجون بيتون ، قد أكلت سوقهم القيود ، ورتع في أجسامهم بق خزانة البنود ، والمسلسون يصيحون عليهم ، ويقولون ياكلاب النصارى لا خفف الله عنكم العذاب ، ما تسمعون الا قول الكافر بولص ، ولا تجتمعون أبداً على محبة مسلم مخلص ، بل الكفر شعاركم ، والفجور دثاركم ، فلهنة الله عليكم في الليل والنهار ، والعشى والأبكار ، فستلقون في الدنيا الوبال ، وفي الآخرة بجهم النكال » .

## دكر تاريخ ولاية ملك الآمر ا. طيدمر البالسي ثغر الاسكندرية المحروس وما اتفق في ذلك من ولايته

### للمسلمين مع طائفة الافرنج الكافرين

( من مخطوطة الالمام ، نسخة دار الكتب المصرية )

« (١٢٥ ب) وهو أنه فى شهر ذى القعدة الحرام سنة تسع وستين وسبعائة ولى السلطان الملك الأشرف شعبان الأمير سيف الدين طيدمر البالسي ثغر الاسكندرية المحروس ملك أمراء ، فدخل الثغر المذكور يوم الأحد ثانى عشرين ذي القعدة من السنة المذكورة أعلاه عوضاً عن ملك الأمراء أسنبغا بن البوبكرى ، وانفاذه ملك أمراء محلب ، وكان قبل دخول ملك الأمراء طيدمر البالسي الاسكندرية ورد إلى مينتها ثلاث أغربة فمها رسل الإفرنج بسبب الصلح ، فلم ينزلوا من غربانهم إلا بعد أن أرسل لهم قنصلين من الافرنج المسجونين بالقاهرة حسب ما تقدم ذكرسبب سجنهم لها ، فلما رأت الرسل القنصلين نزلوا هم وغلمانهم ، فدخلوا الاسكندرية ثالث يوم قدوم ملك الأمراء طيدمر ، وكان أحد الرسل جنوى يسمى قازان والثانى بندقى ، قيل إن قازان المذكور هو الذي ظفر ممدينة القرم، نهما وأسر منها من الترك المسلمين كثيراً . ثم ان تلك الرسل حملوا إلى القاهرة ، فأتى بعد سفرهم إلها أربعة قراقر أرسوا بالقرب من أغربة الرسل زعموا أن معهم البضائع (١٢٦ أ) التي انشقت مرايرهم بسبب كسادها مدة طردهم من سواحل المسلمين كما تقدم ذكر ذلك ، وزعموا أنهم أتوا خاضمين ذليلين ، فصارت

السلمون يقولون : إنما أتوا مكرا وخداعاً ليخلصوا الإفرنج المسجونين بالقاهرة . وبعضهم يقول إنما معهم بعض البضائع وبقية وسقها أسلحة يقاتلون مها المسلمون إذا خلصوا أصحامهم ، وحصماوا بقراقرهم ، ويرسلوا إلى المراكب الكبرة المحتمعة تأتهم وتعيَّهم القراقو الأربعة على قتال المسلمين. فلما كان فى العشرين من ذى الحجة سنة تسع وستن وسبع ماثة قدم بعد رسل الإفرنج من القاهرة إلى الاسكندرية، فنودى بها: من كان له أسرأ ببلاد الإفرنج فليكتب اسمه ونسبه ليتخلص من الأسر ، فكتبت أسماء أسارى كثيرة ، وكان السبب في ذلك أنه قيل للرسل المذكورين بالقاهرة فيم أتيتم ، قالوا: فى الصلح. فقيل لهم ، وأين رسل المسلمين الذين بجزيرة قبرس : ناصر الدين محمد بن قراجا الشريفي والحوبان وأصحابهم وأسارى الاسكندرية . قالوا : محضروا بسعادة مولانا السلطان . فقيل لهم : لا يبيع أحداً منكم عندنا بضـــاعة ، ولا ينزل بها من المراكب حتى تأتى رسل السلطان وأسارى الاسكندرية فإنكم ما جيتم إلا لمصالحكم . فلا سبيل لكم إلا بذلك . فوقع الاتفاق على أن القراقر المذكورين تقيم بمينة الاسكندرية ، وتسافر الغربان تأتى برسل المسلمين والأسارى وزورق المغاربة الذى أخذه ابراهيم القبرسي المعروف بابن الحبازة في العشر الأول من ذي الحجة بما فيه من كتان وغيره حسب ما تقدم ذكر أخذه له . فسافرت الغربان مردود علمهم هداياهم بعد أن أخذوا معهمما كتبته المسلمون لهم من أسماء أسارى الاسكندرية وأنساسم، وصارت رسل الافرنج بالقاهرة مقيمين عند الافرنج المسجونين (١٢٦ ب) فهم قازان الحنوى ورفيقه البندقي . وكانت أصحاب الغسر بان أتوا مخلصوا الإفرنج بمكرهم، فازدادوا برسل الفرنج وغلمانهم معهم في السجن ، فرجع من بالغرَّبان خَاتْبين ، وإلى قومهم منذرين بقولهم : إمارجوع رســـل المسلمين وأساري الاسكندرية والزورق المأخوذ ، وإمَّا الحرب والطعن والضرب . وكان إذ ذاك بالاسكندرية من الأمراء المحردين لحراستها الأمير

أيدمز الشمسي متمدم ميمنة العساكر المنصورة، وملك الأمراء طيدمر البالسي والأمير صلاح الدين بن عرام حاجب الحجاب . والأمير محمد بن دنكز يغا والأمير أبو بكر بن طاز . والأمير أسندمر حرفوش . والأمير طغيتمر العُمَاني ، والأمر أرسغا الحليلي ، والأمر عبد الله ابن الحاجب ، والأمبر ابن بكتمر الساقي ، والأمبر أرغون الخزندار ، والأمبر جركس بن سولى ، والأمير ابن أرنان ، والأمير أحمد بن دنكزبغا ، والأمير ابن الذهبي ، والأمير ابن المحمدي، والأمير ابن دلنجي، ابن لاجين، والأمير بهاء الدين أصلان الحاجب ، والأمر بكتمر العلمي الحاجب أيضاً ، وغيرهم ؛ منهم متمدمين وطبلخانات وعشراوات غير بعض أجناد الحلقة المنصورة المقطعين، وأحناد الحوامك ، وقياد الصناعة ، والعربان المركزة ، وغلمان الفرسان غير أهل الثغر الذين صارت قلومهم على الافرنج أحر من الحمر : فبينما الناس على أهبة القتال واذ بغرابين قدما إلى مينة الاسكندرية فهما رسل المسلمين وثمانين أسيراً وأسيرة ، نهم دون العشرين نسوة ، والباقي رجالا . فلما أرست الغرابين المينة لم يتركوا رسل المسلمين والأسارى يتراوا السير حتى يأخذوا رسلهم وتجارهم وغلمانهم الذين بالقاهرة ، ولم ينزل منهم (١٢٧ أ ) سوى أربعة من المسلمين غرباً من غير أساري الاسكندرية ، واثنين من الفرنج حملاً إلى القاهرة يردون الحبر . فقيل إن الأمراء قالوا لهم : فيم أتيمًا . قالا : نريد الصلح . فقالوا لها : من أى الملوك أتيمًا . قالا : من عند صاحب جنوة وصاحب البندقية ، وقد حملنا صاحب قبرس رسالة نذكرها للسلطان. فقالت الأمراء لها : أذكروها لنا وما جثتم به من صاحب قبرس ، فان رأنا فيه صلاحاً تركنا كما تذكراه للسلطان ، وإن لم يكن فيمه صلاحا خفنا عليكما سطوته وغضبه ، فقالا : يقـــول صاحب قبرس إن السلطــان

لا يأخذ منه على متاجره الا العشر لا الخمس ، وأن يصبر قنصله مقيما بالاسكندرية محكم بين تجار المسلمين وتجار الفرنج في بيعهم وشرائهم، وأن كل من حج كنيسة قمامة من أهل جزيرة قبرس لايوخذ منه شيء، وأن يعطى له أرضاً فى بر الشام محاذية للقدس يعمره تصبر له ولأصحابه ، وأن يكتب اسمه على كنيسة قمامة . هذا والأمراء بسمعون كلامهما ذلك . فلما انقضى كلامهما قال أحد الأمراء لها : صاحب قبرس سلطاناً عاقلا أو مجنوناً مطبقاً ؟ قالا : ليس به جنون . قال : أما ما ذكر من العشر فليس ذلك لنا لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز الخمس، وليس لنا تغيير ما أمر الله به . وأما قوله أن قنصله بحسكم بين تجار المسلمين وتجار النصارى فى بيعهم وشرائهم مقما دائماً بالاسكندرية ، فليس في إقامته بها ضرراً ، وأما حكمه على تجار المسلمين فلا بجوز فى ديننسا ، لأن الاسلام يعلو ولا يعلى عليه . وأما قوله إن كل من حج من القبارسة إلى كنيسة قمامة ، لا يؤخذ منه شيء ، فالذي يؤخذ منهم بسبب زيارتهم لها ينفق على أصحاب الأدراك الذين مخفرونهم في ورودهم وصدور هم من العرب التي تنههم في طريقهم (١٢٧ ب)، وان كان مراده أن لا يؤخذ من أصحابه شيئاً فليخفر الافرنج أنفسها على طريق بلاد المسلمين ، وذلك لا يتصور أبدأ لقلة الفرنج الزائرين وكثرة العرب التي تتركهم من ملبوسهم ، فضلا عن أخذهم لأموالهم ، منها عارين ، وأما قوله يكتب اسمه على قمامة فيصبر بذلك مضحكة لأنه يضع اسمه على غبر ملك له ، وذلك إنى إذا أمرت أن يكتب اسمى على كنيسة قبر س مكانا لا أملكه لا يفعل ذلك لى ، وإن فعل صرت مضحكة لأهسل قبرس ولغيرهم من النصارى الواردين علمهم . وأما قوله يعمر في أرض المسلمين بلدا ، فكيف يتصور له الحكم على بلد يجاوره فيها آلاف من المسلمين كانوا مهدمون

البلد على رأسه ومخمدون لأنفاسه ثم قال لهما : هذا الكلام الذي تكلمتما يه لا يتصور وقوعه مزمجنون أبداً، فكيف مزعاقل، والحذر الحذر من ذكره السلطان، فإن عليكما فيه من الأمر المخوف ما تمضون به على حروف السيوف. وكان السلطان قبل ورود الغرابين إلى مينة الاسكندرية طلب الأمير صلاح الدين بن عرام من الاسكندرية وهو إذ ذاك حاجب بها لمصالحه ، فحضر بحضرة السلطان ، فأمره بما اقتضته مصالحه ، فامتثل أمره ، و لما بلغ السلطان أن أصحاب الغربان منعوا رسل المسلمين والأساري أن ينزلوا منها حتى يأخذوا رسل الإفرنج وتجارهم وغامانهم ، قال لابن عرام المذكور : انحدر إلى الاسكندرية ، وتحيل على نزول الرسل والأسارى من مراكب الإفرنج فقال : ينزلوا إن شاء الله تعالى بسعادة مولانا السلطان خلد الله ملكه ، وعجل بوار عدوه وهلكه من غير أن بدفع لهم علج واحد من أصحابهم ، ولكن يريد المملوك مرسوم شريف بأن استصحب معى أربعة من الإفرنج السجونين أستعين بهم على خلاص المسلمين (١٢٨ أ ) من غربانهم ، فرسم له بهم ، واستصحب معه من أكابرهم ، فلما وصل بهم إلى الاسكندرية ، أركبهم الخيول العربية بالسروج المذهبة والكنابيش المقرقبة . وأتى بهم إلى ساحل البحر الملح ، فسلموا على من بالغربان ، وسلم من بالغسربان علمهم ، وكلموهم فى نزول الرسل والأسارى،فقالوا حتى تأتونا بأجمعكم وتحصلوا عندنا كلكم فقالوا لهم : إن السلطان رسم للأمير صلاح الدين هذا بأنكم إن منعتم نزولهم من غربانكم أن يقتلنا الأربعة قدامكم . قالوا ذلك محضرة تراجمة المسلمين يكلمونهم بكلام فيه ضرراً على المسلمين ، فيذكره الراجمة للأمير صلاح الدين ، فيحصل لهم ما لا خبر فيه، وأيضاً قصدت الأربعة نزولهم ليكون ذلك سبباً لخلاصهم من أيدي المسلمين. ثم قال الأمير صلاح الدين لمن بالغربان: انزلوا

بالمسلمين وبما جثتم به من الهدايا وسترون ما يفعل بكم وبرسلكم من الإحسان والإكرام ، وصار يسايسهم ، ويجلب عقولهم بلين كلامه إلى أن أن لوهم بأجمعهم من المراكب . وكان لرسل المرسلين بقيرس من حين أرسلهم الأمىر يلبغا الحاسكي من جهة دمياط من قبل المقتلة إلى حين نزولهم من غربان النصاري مدة سنة وأربعـة أشهر ، فدخلت رسل المسلمين الاسكندرية راكبين الخيول العربية، تضرب بين أيديهم الطبول، وتصرخ الأبواق والزمور، والأسارى خلفهم يتبعون ، فكان من أسارى الاسكندرية سبع نسوة وصبى مراهق البلوغ ، وبقية الثمانين من الشام . ثم نزل عقيبهم من تجار الفرنج المحتشمين ستمة علمهم الشايات الرفيعة المثمن ، المزررة بأزرار الذهب واللؤلؤ المنظوم ، فاجتمعوا بأصحابهم الأربعة ، فقالوا لهسم حين سألوهم عن أحوالهم: نحن مخبر عند المسلمين ، وإن قازان الحنوى ورفيقه البندق في خبر ، فعند ذلك تحيل الأمبر صلاح الدين على التجار الستة ، وقال لهم ( ١٢٨ ب) أنتم لكم وجاهة وحشمة وشكالة ، فامضوا مع أصحابكم هــوُلاء الأربعة إلى القاهرة تحضروا قدام السلطان لىراكم ويشاهد أشكالكم وحشمتكم ، وتنظروا مملكة مصر ، وتصيروا مترددين بمتاجركم بعد إيقاع الصلح بين المسلمين وبينكم ، وصار يسايسهم بهذا الكلام وشبه حتى نزلوا الحراقة التي هي مرسية بخليج الاسكنلىرية بسبب توديع أصحابهم الأربعة ، وهم مترددين بن السفر والإقامة بالاسكندرية ، فساعة طاوعهم الحراقة ، وحصولهم مها ، أشار الأمبر صلاح الدين بجفنه لرايس الحراقة بالسفر ، فما استتم جلوس الإفرنج بها إلا وهي سايرة كالطيور الطايرة ، فلما مثلوا بين يدى السلطان سر بذلك ، وزاده إقطاعاً على إقطاعه بعد الإكرام . والإحسان لابن عرام ، وذلك بسبب خلاص رسل المسلمين وأسراهم على يديه بعسد

أن أقاموا في غربان الفرنج على مدينة الاسكندرية خمسة عشر يوماً ينظرون المدينة ولا يستطيعون النزول إلىها . خائفين من رجوع الفرنج بهم إلى بلادهم . فلما تخلصت المسلمون من أيدى الفرنج بسياسة الأمير صلاح الدين ، ذلت الفرنج بعد ذلك ، ونزاوا بهداياهم من مراكبهم ، وظهر بعد ذلك خببهم ومكرهم للمسلمين بمحاققة رسل المسلمين لهم ، لأن رسل الفرنج ذكروا أنه لم يبق أحداً من أساري المسلمين بقيرس ، فكذبهم رسل المسلمين وأسراهم وقالوا بقى بها وبرودس الأسارى ، وذكرت الأسارى أسماء من هم عندهم . فلما قالت الأسارى القادمين ذلك ، صيرت رسل الفرنج والست تجار أيضاً محبوسين مع الفرنج المسجونين ، ثم صارت مراكب الفرنج تأتى إلى مينة الاسكندرية شيئاً بعد شيء إلى أن تكمل إلى يوم الأحد الثانى والعشرين من ربيع الأول سنة سبعن وسبعائة (١٢٩ أ ) الزيادة على ثلاثين قرقورة وعدة ً غربان أيضاً . فصارت المسلمون في قلق بسبهم يزيدون وينةصون ويقولون إن القبرسي يأتي في الأربعين غرابا التي عنده يطلب الصلح بما يشترط على اختياره ، فان وقع الصلح على مراده والا أوقع الحرب . فتهيأت المسلمون للقتال وصاروا يبيتوا كل ليلة بقلاع السور وأبراجه ، والفوانيس موقدة، بشراريفه ، والزفة دايرة في كل ليلة بأعلى السور تضيء فوانيسها بالنسور ، والأمير صلاح الدين بن عرام حاجب الحجاب طايف من داخل السور بجنده ومشاعله وفوانيسه ، وقد تهيأت قبائل العرب للحرب والتمتال . فبينما هم كذلك وإذا بقازان الحنوى ورفيقه البندق أتيا من القاهرة إلى الاسكندرية معهدا خديمهما بما وقع الاتفاق عليه بسفرهما إلى قبرس يأتيان ببقية الأسارى الاسكندرانيين بعد أن ضمنهما تجار الفرنج التي بالقاهرة مسجونين ، فسافرا من الاسكندرية ، فحينئذ نزلت تجار الفرنج بضايعها من القراقر باعوها بالاسكندرية ، ونفضوا عنها بضايع الكارم ، وسافروا شيئاً بعد شيء ، فاطمأنت المسلمون بسفرهم ، نخلاف ماكانوا يظنون بهم ... »

## ذكر تاريخ قدوم سيف السلطان الملك الاشرف شعبان من القاهرة الى الاسكندرية ونصب كرسى الملك بها سنة ٧٦٩ه

( سن سخطوطة الالمام ، نسخة دار الكتب )

« ( ١٨٩ ) ... وفي يوم الاثنين ثامن عشر جمادي الآخرة سنة تسع وستين وسبع ماية ، ورد سيف السلطان الملك الأشرف شعبان بن حسين ابن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون من القاهرة إلى الاسكندرية فكان للخوله الاسكندرية يوماً مشهوداً ، فتلقاه ملك الأمراء سيف الدين أسنبغا بن البوبكرى والأمراء المحردين بها ، والحجاب الثلاثة المتقدم ذكر أسمائهم وهم : صلاح الدين بن عرام . وبهاء الدين أصلان ، وبكتمر العمرى ، ثم قضاة القضاة ، وهم قاضى القضاة كمال الدين الربعى المالكى ، وقاضى القضاة شهاب الدين الحلبي الحنفي ونوامهما ، واصطفت الناس بالمحجة العظمي لدخول سيف السلطان المذكور ، فكان خز ندار ملك الأمراء لابس الحلعة والسيف السلطانى على عاتقه الأنمن ، قابضاً على قبضته بيده اليمني ، وملك الأمراء محجب السيف ، وقضاة القضاة الواحد عن تمينه والآخسر عن يساره . والأمراء تحجب الأمراء ، والشاويشية تصرخ ، والشبابة تزعق ، والحلق (٨٩ ب ) بموجون من كثرتهم ، وذلك بعد أن وضع كرسى الملك بايوان دار الإمارة الحديد العارة . وهذا الإيوان المذكور ، عمره ملك الأمراء أسنبغا المذكور ، وقد فرش الكرسى بفر ش الحرير ، ووشح أيضاً بشقاق الحرير الملونة ، وعلق السيف السلطانى بصدر الكرسى ، وجلس ملك الأمراء تحت الكرسى ، وجلست القضاة عن يمينه ويساره ، وجلس الخجاب والحند قياماً على أقدامهم ، وزعقت الشباية بصوبها ، وصرخت الشاويشية بلغها ، ومد الساط ، فأكلت الأمراء من تلك الموائد المنصوبة بقدر أكل الطاير ، ورفع الساط لأرباب الوظايف المعتادين لأخذه ، إذ ليس الحظ من موائد الملوك كثرة الأكل علها بل للمرتبة التي يرفع إليها وبخص بها ، كما قبل موائد الملوك للشرف لا للعلف ، فقد كانت ملوك الفرس إذا رأت رجلا شرها في هذا الحال على الطعام أخرجوه من طبقة الحد إلى باب الهزل ، ومن باب الإعظام إلى باب الاستخفاف » .

### زيارة الملك الاشرف شعبان للاسكندرية سنة ٧٧٠ ه

( من مخطوطة الالمام بالاعلام فيما جرث به الأحكام والأمور المقضية في وقعة الاسكندرية) ، نسخة دار الكتب المصرية )

(۱۲۹ ب) وفى يوم الحمعة الرابع من جادى الأول سنة سبعين وسبعانة دخل السلطان الملك الأشرف شبان بن الحسين بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون ثغر الإسكندرية المحروس ، وكان دخوله من باب رشيد فى ضحى نهار اليوم المذكور ، بعد أن تقدمته البزادرة (١) بالبزاة والصقور والشواهن والمتبان ، يقدمها باز أشهب يساوى بدرة ذهب ، يتبعها كلاب الصيد عامها أجلة الحرير المطرزة بطرز اللذهب ، يتبعها الفهود التي أعيها كنار الوقود ، والفهود جمع فهد ويقال للفهد سبع الأيل ، وهو فوق الغلط من الكلب ، مزوق بسواد وبياض وهمرة ، وذنبه كذلك ... (181 أ) نعود إلى ذكر صفة دخول السلطان الملك الأشرف شعبان ثغر وقد اجتمعت الرجال والنساء ، والعبيد والإماء لرويته ، فصاروا يدعون له والنساء صرن يزرغن فرحا به ، لشبابه وحسنه وحماله ، وهو راكب فرساً أشهاً تدوس سنابكه شقت الحرير المفروشة على الأرض ، وأمراؤه عشون وأشهاً تدوس سنابكه شقت الحرير المفروشة على الأرض ، وأمراؤه عشون

<sup>(</sup>١) جمع بازدار وهو ماسك الباز ، وكبان يشرف على طائفـة البازدارية أو البزادرة أسير يعرف باسم أسير شكار .

بين يديه ، والشاوشية تزعق ، والمغنيين بدفوفها تضرب ، والشعراء على ضرب الرباب تشعر ، والشبابة (١) تشبب ، لها صوت مطرب ، فطربت الاسماع على حسن الإيقاع ، وتمايلت الأبدان كهايل الأغصان والأفنان ، لحسن سماع تلك الألحان ، وقرت العيون عشاهدة جمال السلطان ، وصارت الشبابة تشبب بغير جارحة لسان، بل كل ما نفخ فها الإنسان أزيلت الأحزان، كما قال بعضهم (١٤١) في شبابة كالعنابة حيث قال :

ومقطوعة موصولة شقها النوى . · . تخبر أخباراً بغير تكلم تراها إذا هاج الهوى فى فؤاده . · . تذبع من الأسرار كل مكتم

وكانت الحفتاوات(٢) تحجب السلطان وهما مملوكان ، بيض الألوان ، راكبان فرسان أشقران ، علمهما أقبية الحرير الأصفر بطراز الذهب وعلى رووسهما كوافى الذهب المزركشة ، متساويان فى سيرها ، لا يتعدى الواحد الآخر ببعض خطوة ، والغاشية (٣) المتوجة بالطاير الذهب المشبه بالحمامة بيدى رجل ماش يديرها بأعلى رأسه عميناً ويساراً (٤) يقدمه غاشية ثانية مرصعة بالذهب بيد رجل آخر ، وعلى عنق فرس السلطان رقبة من ذهب

 <sup>(</sup>١) الدف : طبلة صغيرة ، والرباب آلة موسيقية وترية ، والشبابة آلة موسيقية تشبه المزمار

 <sup>(</sup>۲) لعلهما الأوجاقية اللذان يصحبان السلطان في المواكب، وكان كل منهما
 يركب فرساً أشهها برقية من الأطلس الأصفر ويلبسان أقبية صفراء من حرير مطرز ومزركش

<sup>(</sup>٣) هى: « سرج من أديم مخروزة بالذهب يخالها الناظرمجميعها مصنوعة من الذهب » وكانت توضع على ظهر الغرس فوق البرذعة ( أنظر القلتشندى: صبح الأعشى، ج ٣ ص ١٠٠٠ ، ج ٤ ص ٧) .

<sup>(</sup>٤) كَانُ سَولِي الغاشية يعرف بأسم الركاب دار

مرصعة بأنواع الذهب والحواهر ، والسلطان عليه قباء أخضر بفرو قاقون أبيض ، والحنايب (١) ذوات الرقاب والكنابيش (٢) الذهب المزركشة المكللة بأحجار الحواهر ، تساق خلف مركوبه نحو خمسين جنيباً ، وكان السَّلطان إذ ذاك سنه دون الستة عشر ، ووجهه من حسنه كالقمر ، فلم يزل سايراً بالمحجة إلى مسجد أبى الأشهب فعطف عطفته ، ومر على دار ابن الحباب إلى جفار القصارين ، إلى الصادر ، إلى أن خرج من باب البحر الذي يلي البلد ، فنتر عليه مقابل دار العدل ودار الطراز دنانىر كثيرة التقطها الناس ، ثم سار وخرج من باب البحر الثانى ثم الثالث ، فشاهد البحر الملح والمينة لها مراكب الفرنج . وفى ذلك اليوم لم يبق بالاسكندرية افرنجياً تاجراً ولا علجاً غلاماً إلا وتحصن بالمراكب خوفاً من السلطان ، ثم أن السلطان شاهد قلاع السور وأبراجه التي تلي البحر مزينة بالعدد من الأسلحة والأتراس والشطفات الحرير الملونة ، والأعلام التي تخفق بالرياح ، تبتهج لرؤيتها الأبصار وترتاح الأرواح . ثم إن السلطان شاهد المكان الذي صعدت منه ( ١٤٢ ) العلوج السور والحندق الحديد الذي أنشأه الأمر صلاح الدين ابن عرام مكان صعودهم ، ولم يكن قبل فى ذلك المكان خندةًا ، بل كان الانسان يأتى ماشياً إلى أن يلتصق بالسور . ثم شاهد السلطان أيضاً الخندق الغربي المتجدد خلف الباب الأخضر المعروف بالمطرق ، ثم أنه دخل الاسكندرية من الباب الأخضر وسار إلى أن اجتاز بضريح الشيخ الصالح الفقيه العالم

 <sup>(</sup>١) الأفراس التي كانت رقباتها مكسوة بقاش الأطلس الأصفر المزركش بالذهب . وكانت الرقاب توضع على أعناق الأفراس من أذنيها حتى تهاية أعرافها (صبح الاعشى، ج ٤ ص ٨) .

<sup>(</sup>٢) هي مواضع الركوب سنها .

العلامة أبى بكر الطرطوشي ، ثم منه إلى رحبة الحامع الغربي إلى دار السلطان وقد امتلأت الطرقات بالناس يدعون له كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثاهم ، فلماكان بعد صلاة الحمعة ركب وفتح له الباب الأول والثانى مما يلى البلد (١)، وسار به وزيره سيف الدين الأكز المتقدم ذكر ولايته بالاسكندرية بن السورين إلى أن أتى به دار الطراز ، فترجل و دخلها صاعداً سلمها إلى أن أتى موضع أنوالها واستعالاتها ، فرأى كل صانع ينسج على منواله من أصناف الأقمشة المنمقة والبدلات المطبقة المتخذة لحرىم السلطان المحتلفة الألوان . قال بعضهم حدثني أحد مماليك السلطان الخاسكية وكان بيني وبينه معرفة من القلعة بالقاهرة ، أن السلطان لما طلع دار الطراز قلع كلوتته (٢) وأقبيته وتخفف حتى صار في ملوطه (٣)، وتبع نوفره، وجعل يطوف على الأنوال ، يبصرها ، ويدخل رأس تحتها لينظر أسفلها ، ويتفرج على الصناع كيف ينسجون، وإلى مكاكبهم كيف يرمونها ولها يرجعون ، ويرفع رأسه يشاهد في أعلا الأنوال الشيالين من الصبيان كيف يشيلون خيطان المسادي ولها محطون ، وكيف تصنع الطيور المنسوجة والدالات والشادروانات وغبرها بتلك الحيطان الطالعة والهابطة إلى أن يكمل كل طاير وغيره . فلم يزل طايف يتفرج على نوع حتى اجتاز بشيخ كبير السن (١٤٢ ب) ينسج عنواله ، بموج تارة على بمينه وتارة عن شماله ، برميه لمكوكه في باطن مسديته ، فيظهر

 <sup>(</sup>١) هذا نص صريح يدل على أن السور الأساسى الذى يلى البلد كان به بابان ، أما السور الأمامى فكان له باب واحد ، فالسلطان يخرج من الباب الأول والثانى ويسير بين السورين .

 <sup>(</sup>٦) من كلمة Calotte أى الطاقية الصوفية التي يضمها السلطان على وأسه والأقبية جمع قباء أى الثوب الذي يلبس فوق ثيابه الأخرى ويشبه المعلف.

 <sup>(</sup>٣) الملوطة قباء واسع الكمين بلبس فوق الفرجية ، وكان يصنع من الحرير أو
 الكتان الرقيق ١ حيد عاشور، العصر المإليكي ، ص ع ه ع )

بذلك نسج بديع كزهر الربيع ، فقال السلطان له:العافية يا أنى ، فلم يرفع الشيخ رأسه إليه ولا نظر له بعينيه ، ولا دعا له بالرد عليه ، بل صار مقبلا على نسجه ، ناظراً إلى سبر مكوكه ورجعه ، فتعجب السلطان من مكابدته على شيخوخته ، وبديع تفرسه في صنعته مع سكتته ، وكان ينبغي للشيخ حين كلمة السلطان أن يدءو له ويسأله معروفه ليرتفق به ، فما كان نجيب سؤاله ، لأنه لولا رق له لكبر سنه وجهده في العمل ما كلمه ، ولا كلمه إلا لخر يصله منه إليه لشفقته عليه ... (١٤٤ أ ) ثم ان السلطان المذكور شاهد ما فی دار الطراز بالاسکندریة من عمل زراکش ورقوم وثیاب حریر مذهبة مفروغ منها ، فاختار منها ثياباً يستصحبها معه ، وترك الباقى إلى حن تكملة نسجه ، ثم إن السلطان رأى زير ماء عليه قادوس فخار أحمر تشرب به صناع دار الطراز من الزير المذكور ، ملأ ريده وشر ب منه . حدثني الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف البغدادي معلم دار الطراز لما سألته وقلت : بلغني أن السلطان ملأبنفسه بقادوس فخار على زير بدار الطراز تشرب به منه صناع القزازة وشرب منه ، فقال نعم ، عاينته شرب من الزير المذكور وان الصناع احتفلوا بذلك القادوس وسموه (١٤٤ ب) قادوس السلطان ، وصاروا يقولوا اسقونا بقادوس السلطان . وصار له بينهم مزية ورفعة قدر وعظم شأن ، فقلت في ذلك القادوس بيتين مقصورين وهما هذين :

صار القادوس ذکرا عندنا . · . شرب الساطان منه وارتوی فحوی فخرا دائما مجمیل . · . السذکر مسا بسن البوری

ثم إن السلطان خرج من دار الطراز وأتى دار الصناعة فرأى ما فيها من الشوانى الغزوانية والمحانيق الشيطانية ، فرموا بها قدامه فاستحسن رميها ، ورجع من بن السورين ، إلى أن دخل الاسكندرية من الباب الأخضر . وسار إلى قصر السلاح فلخله ، وشاهد ما فيه من الأسلحة الكبيرة المدخرة من عهد الملوك السالفة ، بقاعات القصر المذكور ، فرسم بأن يعمل له به أيضاً قاعة سلاح تسمى به كما سميت قاعات الموك بهم ، فبنيت ، وجعل له فيها من السلاح الحديد شيء كثير ، فكان عمله لذلك حسنة كاملة ونعمة شاملة . وقد قبل في هذا :

لست أرى للزمسان سيشة .٠. وهـذه من فعـاله الحسنسة بل وجهه أبيض يضيء سنا .٠. وهـذه فوق خده حسنسة

وهذا القصر المذكور الحاوى للسلاح المذكور ، حرسه الله تعالى من الفرنج حين ظفرهم بالاسكندرية ، بعد أن أنوا إلى بابه مشاة وخيالة ، ألممهم الله تعالى عنه وكرمه أنه جامعاً للمسلمين يصلون به ، ويتعبدون فيه ، فكفوا عن كسر بابه ، ودخولهم إياه ، ولو فهموه أخرقوه بعد أن كانوا عملوا منه العدد الكثيرة والأسلحة المتينة ، ولكن الله تعالى بفضله واحسانه أعمى أبصارهم وبصايرهم عنه بزعمهم أنه مسجداً جامعاً لصلاة المسلمين (١١٤٥) ومنعهم الله له أيضاً لأبهم لم يتعرضوا لحراب شيء من جوامع الاسكندرية ومساجدها وصوامعها خشية إخراب المسلمين لكنايسهم التي قلاوون كان رسم في أيام دولته بهدم كنايس النصاري ، فهدم مها بمصر والاسكندرية والصعيد والبحرة والشام كثيراً ، لذلك لما ظفروا بالاسكندرية والمتعبد والبحرة والشام كثيراً ، لذلك لما ظفروا بالاسكندرية فامتنعوا من خراب جل كنايس النصاري فامتنعوا من ذلك خوفاً من خواب بقيها ... ( ١٤٧ أ ) نعود إلى بقية خبر فامتنعوا من ذلك خوفاً من خواب بقيها ... ( ١٤٧ أ ) نعود إلى بقية خبر من يوم الحمعة بمسجد القصر التقدم ذكره وركب وخرج من باب السدرة من يوم الحمعة بمسجد القصر التقدم ذكره وركب وخرج من باب السدرة من يوم الحمعة بمسجد القصر التقدم ذكره وركب وخرج من باب السدرة من يوم الحمعة بمسجد القصر التقدم ذكره وركب وخرج من باب السدرة من يوم الحمعة بمسجد القصر التقدم ذكره وركب وخرج من باب السدرة من يوم الحمعة بمسجد القصر التقدية عسجد القصر التقديد و وركب وخرج من باب السدرة المناس المناس المناسلة المناس المناس

<sup>(</sup>١) المعسكر الذي ضربت فيه الخيام .

# ذكر خبر ابر اهيم التازى رايس دار الصناعة بالاسكندرية ، وما فعله بالفرنج من المخازى وغير ذلك

(من مخطوطة الإلمام ، نسخة دار الكتب المصرية ) .

«( ٩٧ ب) ولما عزل الأمر الأكز من الاسكندرية فى التاريخ المتقدم ذكره، وارتقت منزلته عند السلطان الملك الأشرف شعبان إلى أن صبره وزيره ، صار يعرض عنده بذكر الرايس ابراهيم التازى ، ويشكره لحسن رياسته وشجاعته ومعرفته بقتال الافرنج حبن قاتل بمينة الإسكندرية قراقر البنادقة والحنوية المتقدم ذكرهم ، فوقع من قلب السلطان موقعا . وتشوق لرويته، فأمر باحضاره ، فطلب على خيل البريد فحضر ، فقيل والله أعلم أنه لما أذن له بالدخول قال : أدخل في حلية لباس المسلمين أو حلية محاربة الإفرنج ، فقيل له : ادخل في الحلية التي تحارب بها الإفرنج . فدخل في قمجون وشيرون وكباس وبيدرون ، وشابه وحياصة جلد ، وسيفاً وخنجراً ، وصار بقوة الحنان السلم يفزع منه الشيطان الرجم ، فلما دخل على السلطان ( ١٩٨ ) في تلك الحالة العجيبة تعجب من صفته ، وقال له : من أنت ومن تكون ؟ قال أنا مملوك مولانا السلطان وعبده ابراهم التـــــازى رايس دار صناعة الاسكندرية . قال : ما الملبوس الذي أراه عليك ؟ قال : به أقاتل الفرنج أنا وقيادى ( فتيانى ) نقاتلهم به ، وشرع يشرح له غزواته فيهم ، وغنايمه الى غنمها مهم ، وتنكيسه لأعلامهم ، وأسره لحريمهم ، فقسال له السلطان : تقدر تفتح جزيرة قبرس ؟ قال : نعم بسعادة مولانا السلطان . فقال : تفتحها بكم غراب ؟ قال : بمساية غراب . قال : هي حاضرة ، خذها وسافر بها . وكانت هذه الغربان التي عمرها يلبغا الحاسكي بعد وقعسة الإسكندرية قصد يسافر فها بالحيوش الاسلامية من الديار المصرية والشامية، فأدركته المنية ، وتأخر سفرها ، وصارت ببحر النيل واقفة . ثم إنه قال : يا مولانا السلطان بل أسافر بغرابين ، لأكشف بها جزرهم، ولأعرف خبرهم . فقال له السلطان : تمن على . قال : وما الذي عملته حتى بلغت درجة التمني ؟ لست تمتمن حتى يرى مولانا السلطان فعل المملوك وعمله . فازداد السلطان فيه رغبة ، فرسم له بالسفر من الإسكندرية في غرابين ، والنفقة فيه وفي رجاله شهرين مستقبلين . ثم إنه خلع عَليه ، ورسم له بفرس من خواص خيله ، وانحدر إلى الإسكندرية ، فجهز الغرابين وسافر بها مستصحبًا معه فيها خمس ماية قايد بأسلحتُها ورماتها ، وكان سفره من الإسكندرية يوم الاثنين التاسع والعشرين من رجب سنة تسع وستين وسبع مائة . فلما كان يوم الأربعاء التاسع من شعبان من السنة المذكورة ، ورد إلى مينة الإسكندرية زورق كبير بقلعين ، فيه رجال مسلمون ، فقيل لهم : من أين أتيتم بهذا الزورق ؟ قالـــوا : من عند الرايس ابراهم ( ٩٨ ب) التازى ، أتينا به غنيمة غنمها وأرسلها معنا بعد أن أخذ معه ما كان فيه من الإفرنج جعلهم في الغرابين أساري ، وأرسل معنا كتابًا . فقرىء الكتاب ، وإذا فيه : لا تفرغ الغنيمة التي بالزورق إلا محضرة القضاة والعدول. ففعل له ما ذكر في الكتاب المذكور . وكانت الغنيمة سكر وقطناً وخشب بقس وغير ذلك ، فحصر وتخزن ، وطولع للسلطان به . ففرح وفرحت المسلمون بسرعة إرساله هذه الغنيمة بعد سفره بأيام قلايل . ثُمُّ أخبرت القادمين في الزورق عنه أنه قال لتاجر الزورق ولرايسه : إنكما قد صرتما معنا أساري ومن معكما أيضاً من البح ية وغيرهم ، فأخبراني بالحبر الصحيح عن صاحب قبرس حتى استو هبكما من السلطان وأطلق سبيلكما . فقال : إن البابا استدعاه لمحاكمة الحنوية بنن يديه لما ضيعه من أموالهم ، وقتل رجالهم وتعويق صاحب مصر لتجارهم بسبب ما فعل بالاسكندرية ، وإن مراكبه التي غزا بها طرابلس الشام جالسة فوق البر وليس بمينتها الآن غير ثلاث شياطي تحرسها ، وأن ابراهيم بن الحبازة خرج من قبرس فى غرابين وشيطى يتلصص فى البحر . وقيل بل إن هذا المتلصص بنيتور أخو ابراهم المذكور. فبينما أهل الإسكندرية منتظرين قدوم الرايس ابراهم التازى ، وإذ قد ظهر فى يوم السبت ثانى عشر شعبان من السنة المذكورة ثلاث قلاع أرسوا خارج المينة . فتشوشت المسلمون لعدم دخولهم المينة ، وقالوا : لو كانت مراكب الرايس ابراهيم التازى كان دخل المينة ، ولم يبرز فى البحر . فباتت الناس على الساحل فى تشويش بسبهم ، وكان للمغاربة زورق قد تكمل وسقه (٩٩ أ) وهومرسي بأقصى المينة قاصداً السفر إلى طرابلس الغرب، فيه ما يساوى على ما قيل بضعة عشر ألف ديناراً ، فخافت المسلمون على الزورق من تلك المراكب المبرزة ، فصعد إليه بعض رماة الاسكندرية والحرخية بحرسونه منهم . فقالت أرباب الأمور لرايس الزورق : ادخل به المينة ، وقربه من الساحل ليمتنع منهم إن كانوا حرامية محجسارة المحانيق ، فامتنع وقال : إذا كانوا حرامية قاتلتهم القتال الشديد ، وأفعل فيهم ما أريد . وقد كان حصل بالزورق المزبور جماعة من المغاربة مع بعض رماة الاسكندرية متأهبين للقتال من يأتبهم فبينها هم متأهبين في تلك الليلة المقمرة ، وإذا بشيطي دخل على الزورق كشفه ، فرمى من بالزورق عليه بالسهام ، فطار كطير ان الحهام ، فأخبر من بالغرابين خبره ، فجدفوا قاصدين الزورق ، فاندفعت علمهم المسلمون

بالسهام والحجار ، فتباعدوا عنه ، ثم عادوا كرة أخرى ، فرمتهم المسلمون أيضاً منه ، فخرجوا عنه أيضاً ، غاروا ، وعادوا إليه مرة ثالثة . فرمتهم المسلمون بالسهـــام والحجار إلى أن نفذت سهامهم وحجارهم ، فكسروا ما معهم من أوانى الفخار رموهم لها حتى أنهم رموهم بشقاف الأزيار التي حملوا فيها الماء للسفر ، فعلمت الفرنج أنهم ما رموا بالشقاف إلا لنفاذ سهامهم وحجارهم ، فهجموا علمهم حصلوا معهم بالزورق ، فقتلت المسلمون منهم بسيوفهم وخناجرهم جماعة ، وقويت الفرنج علمهم ، ملكت مهم الزورق ، فن المسلمين من قتــل ، ومهم من أسر ، و لا وجد من بالساحل من المسلمين سبيلا إليهم ينصرون من بالزورق لغيبة التازي بالغرابين اللذين فهما سافر ، وما حمل الإفرنج على الدخول على الزورق وأخذه من المسلمين إلا لعلمهم ( ٩٩ ب) عند كشفهم المينة بالشيطي، أنها لم يكن بها أغربة حرب ، تخرج إلهم . ولو كان فى تلك الليلة غربان مجهزة للقتال أو كان الرايس ابراهيم التازى حاضر أبغربانه التي سافر بها مغازياً وقنع بالزورق الذي أرسله بغنيمته إلى الاسكندرية ، وكان رجع معه ، أخذ الغرابين والشيطي من تلك الح امية بسرعة ، ولكن كان ذلك في الكتاب مسطوراً . ولو كان رايس زورق المغاربة دخل به إلى الساحل ، وسمع من أرباب الأمور ما ذكروه له كان قد سلم ، ولكنه غرر فوقع الضرر . قيل في منثور الحكم : احذر الغرور فما يعرف الإنسان محصل له السرور أو محصل له الشرور . قال الشاعر : ليس المعز بمحمود ولو سلما .

فلم ملکت الإفرنج الزورق حرجوا به إلى واسع البحر ، وأصبح الصباح غطست الغطاسين يرفعون مراسى الزورق التى قطعت الفرنج سرياقاتها بالحناجر ، ومضوا به ، فينما تحت الماء يرفعونها وإذا برجل ميت ، فرفعوه

إلى القارب ، وأتوا به إلى الساحل ، وإذا به حسن العسال بالعين المهملة وصدره ووجهه مرشوقان بالسهام ويده اليسرى قابضة على آذان قفه فيها جرخته ، والقفة مرشوق فها ثلاثة أسهم كان يلقى بها عن نفسه ، وبيده الىمنى خنجر قابض على نصابه ، قـد يبست يده على الحنجر ، واليد اليسرى قد يبست على آذان القفه وهو ميت ، وملك الأمراء أسنبغا وجيشه وقوف على الساحل ، وناظر الاسكندرية فخر الدين بن الحازن إلى جانبه ، فنرل حينثذ الناظر المذكور عن فرسه أتى إليه قبل ما بين عينيه هو وغيره من الأكابر ، وقلع بيده الأسهم التي بوجهه وصدره ، وقلع من يده اليسرى القفه ومن عمينه الخنجر ، وقال هذا هو الشهيد الذي قتل مقبلاً لامدبرا ، أما ترون إلى ظهره (١٠٠ أ ) ليس به جرح ولا خدش ووجدت عورته مستورة بتباله ، فدفن بالمقبرة المحاورة(١) لتربة الشيخ ألىالعباس المرسى، وسمى قبره بقبرالشهيد قال المؤلف : غفر الله له ولوالديه وللأقربين إليه ولحميع المسلمين ، حدثني الشيخ الصالح عبدالله بن نجم الصر فندى بثغر الاسكندرية المحروس بعد أَحَدُ الفرنج لازورق المزبور ممدة ، قال : ان هذا الملعون ابر اهيم بن الحيازة القبرسي الذي قاتل المسلمين وأخذ زورقهم ما أتى إلى الاسكندرية إلا بعد أن أتانا بلد الصرفند بساحل الشام وذلك أن رجلين من أهل الصرفند تخاصها ، فمضى أحدهما يشتكي الآخسر من عند والى صيدا ، فلماكان في الليل ضرب البوق والزمر ، فظنت أهل البلد أن الرجل أتى بالوالى بكبس الصرفند ، فخرجت أهل البلد منه هاربين ، فبينما هم خارجين من البلد وإذا بالناس يصيحوا : ارجموا إلى بلدكم ، وقاتلوا عدوكم ، فإنما هم افرنج ، فرجعت الناس ، فهربت الفرنج بعد أن قتلوا من المسلمين ثلاثين نفراً ممن أدركوه في أزقة البــــلد وأسروا ثلاثة عشر ، منهم ثلاث نسوة وأربع صبيــــان

<sup>(</sup>١) يقصد مقبرة كوم وعلة

وأربع بنات وطفلين على أكتاف أمهاتهما . ولم ينالوا من البلد شيئـــــاً غير المأسورين المذكورين . ثم إنه أخبر عن بعض أسارى المسلمين الذي قدموا من جزيرة قىرس إلى الشام أن ابراهيم بن الحبازة القير سي قال لنايب صاحب قبرس في غيبة صاحب قبرس عند البابا كبير النصارى : اعطني غرابين وشيطى مكملن العارة برجالهم وأزوادهم أهجم بها على الصرفند ، فانى لما كنت أدخلها تاجراً أرى فيها الأموال الكثيرة والنساء الحسان ، أنهما وأرجع إَلِيكَ بِأَمُوالِهَا وَحَرَّمُهَا . فلما لم محصل له فى غزوته تلك غير الأسارى المذكورين قال : كيف أدخل قبرس بغير مال ، وقد نفق نايبها النفقات الكثيرة على الغرابين والشيطي ؟ فقصد الاسكندرية ، صادف زورق المغاربة ، فظفر به ودخل به جزيرة قىرس (١٠٠ ب ) بالطبول والأبواق والزمور ، فانقلبت جزيرة قبرس بالفرح للخوله إلى مينها به ، لكنهم لما تبن لهم قتل جماعة كبيرة من أصحابهم الفرنج بسهام المسلمين وسيوفهم انقلب فرحهم ترحاً ، لما عاينوا من كثرة الحرحي ، فأطلقت النساء والعجائر على المقتولين الحنايز . وفى يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شعبان من السنة المتقـدم ذكرها وهي سنة تسع وستين وسبع ماية قذف البحر على ابن معلا أحد ريساء دار الصناعة بالاسكندرية ، وكان المذكور هو وغيره من المسلمين في الزورق المزبور ، فمضيت مع الناس لأنظره ، فرأيته على الساحل ملقى على ظهـــره متوجها للقبلة ، قد سمر بالمسامير في يديه ورجليه وقلعها منها ، فصارت طاقات المسامير بأقدامه بينه ظاهرة ، وفخذه الأيسر مهشم من وسطـــه ، ويديه معورة بضرب السيوف ، ويده النمي مرتفعة إلى جهة رأبيه ، ويده اليسري بجانبه الأيسر ، ووجهه بضرب السيوف معور غبر عينه اليسرى فانها مفتوحه 

بجلدتها ، ورأيت عورته مستورة بديس البحر ، فذكر لى بعض الحاضرين أنه مقطوع الذكر والأنيتين والأذنين أيضاً ، وهذا القش الذي على عورته سترته المسلمون به . ثم كفن وصلى عليه ودفن بالقرب من الباب الأخضر . ولم تمثل الفرنج به هذه المثلة إلا لعلمهم أنه أحد ريساء الصناعة ، ثم ألقوه في البحر من غير تثقيل محجر ليقذفه البحر بعد ثلاث إلى ساحل الاسكندرية ليغيظ المسلمين تمثيلهم له ، ولم تعلم الملاعين الفجرة الكافرين أن الله تعالى قد أنعم عليه بالشهادة ، ورزقه في الآخرة السعادة ، فإنه من قاتل من المسلمين الكفار وقتل بسيوفهم أمن من النار ، وصار في الحنية حيا يرزق ، كما جاء في القرآن وصحيح الأخبار . وأما من تسبب في قتل نفسه بزعمه أنه يرحم بذلك فالرحمة عنه بعيدة ، والشقاوة به موجودة . حدث بعضهم قال : (١٠١ أ) رأيت قوماً على نهر من أنهار الأغباب التي تجرى إلى البحر الملح ولها جرى عظيم تمد تجزر ، وإذا بعجوزة قاعدة في وسط النهر على رمل ، وقد هرب الماء نجزره ، فقلت لها : ما أقعدك ها هنا ؟ قالت : انتظر الماء حتى بجيء ممده فيحملني إلى البحر . فقلت لها : ولم تفعلي بنفسك ذلك ؟ فذكرت أنها عاشت مدة طويلة وأكلت وشربت ، فأرادت أن تقوب نفسها لخالقها ، كما زعمت . فهذه الرحمة عنها بعيدة بتسبها لقتل نفسها ، فما زالت قاعدة في موضعها حمَّى، جاء الماء حملها وسارتها . وحدث بعض المساف ين أنه رأى ممدينة كنبايت من أرض الهند الواحد بجيء إلى الحور فيغرق نفسه ومن خاف مهم أعطى أجرة لمن يغرقه ، فيقبض عليه ويضع يده في قفاه ويغطس رأسه في الطين والماء حتى يتلف ، فان صاح واستعفا وسأله أن لا يفعل ويتركه حيا فلا يقبل منه ذلك ، ولم يزل به حتى لملكه لأن ذلك عندهم في إحيــائه بعد إذنه في إماتته .

انتهى فلنرجع إلى خبر ابراهيم التازى من اتيانه إلى الاسكندرية بأسارى النصر انية من الحزاير الرومانية . وفي يوم الحميس الرابع والعشرين من شعبان ستة تسع وستين وسبع مائة قدم الرايس ابراهم التازى من جزر الفرنج إلى الاسكندرية بأساري النصاري مخشيين ، وغربانه الاثبين بالغنائم موسوقين ، فكانت مدة غيبته في غزوته من حين سفره من الاسكندرية إلى حين عودته إلىها ثلاثة وعشرين يوماً ، فارتجت الاسكندرية لقدومه،وماجت بأهلها ساعة وروده ، فخرجت أهلها منها إلى موضع منارتها التي لم يبق من أساسها في سنة خمس وسبعين وسبع ماية إلا البقعة لا غبرها ، وقد تقدم ذكرها وذكر انتقاضها بمر السنين علمها ، فأغنى عن إعادنه . وأما الترك المحردة بالاسكندرية لحراستها فانهم اصطفوا بطول الساحل على ظهــور خيولهم ناظرين للغرابين القادمين (١٠١ ب ) مرتفعة سهما أعلام السلطان وأعلام النصاري منكسه فى البحر عاممة، بجزف بروسها فيه عيناً ويساراً، والمسلمون بالساحل يضجون بالتكبير للعلى الكبر ويصلون على البشير النذير ، ولم تبق مخدرة إلا خرجت من خدرها ، ولا مصونة الا برزت من كنها ، لينظرن إلى النصارى الأسارى وكان وصُّول التازي إلى المينة ضحي نهار ، فدعوا له الصغار والكيار ، وزرغتت لمنه الأحرار والحوار ، فدخل الاسكندرية على فرس عربية ، على طرطور يقال له بلغة الإفرنج كستىر (١) ، وبلغة الره م كباس(٢) ، وبلغة المصريين رأس الغول ، من . بر شبه الصوف المرعز ، وعلى بدنه فشطون(٣) محترم عليه تحياصة جلد معلق نها خنجر مجوهر ، وهو مهيأ

<sup>(</sup>١) لعلها مشتقة من كستورا Castora الأسبانية بمعثى قبعة ذات رأس مرتفع

<sup>(</sup>٧) يبدو أنها معربة من الكلمة الفرنسية Cabàs بمعنى قفة أو سلة

<sup>(</sup>٣) ، شتقة من كلمة Veston الفرنسية بمعنى معطف قصير .

معه لذبح العلوج وقت المعمعة في الدخول والحروج . وكان من خلف فرس الرايس المذكور أساري الفرنج مقدمهم راهب مكرمش الوجه ، شنع التمالب ، مزنر بزناره ، متوشح بصلبانه ، رأسه مكشوف ، ولحيته شبه القطن المندوف ، كبر السن ، جلده ناشف كالشي بعيد عن ديره . من خبره قيل لما قبضت المسلمون عليه بال على ساقيه وقدميه ، وضرب على صدره بيديه ، وصار يضرب الأرض برجليه ، حتى كلمه من يعرف لغته فقال له : ما اسمك ؟ قال حنىن . فقال له : كم سنك ياحنين ؟ قال ماية وستىن . فقال له : يا خبيث قطعت عمرك في الكفر والتثليث ، فلما صار ساير خلف فرس ابراهم التازى بثغر الاسكندرية صار فى كربة وبلية ، يقدم قومه العلوج الأسرى المناحيس ، وهو راكب على حمار وجهه لذنبه بالتجريس ، وهو يقدمهم على ذلك الحمار ، كما يقدم فرعون قومه إلى النار ولسان الحال يقول ياحمار ما نفعك صليبك والزنار ، بل فى قبضة المسلمين الأخيار ، والرهجية تضرب على رأسك بالطبل والطار (١٠٢ أ ) ويزمرون عند أذنك بالمزمار، يا رأس الكافرين الفجار. وكان ممشى خاف الراهب المذكور الفرنج العلوج ، في أعناقهم الحبال ، وهم حفاة بلا نعال ، وهم في أسوأ حال ، وشر وبال، شعورهم منشورة كشعور الخنزيرة ، وبأيدهم الحشب ، مهم التجار والفلاحين ، وهم من سوء حالمهم كالمحانين ، وعدتهم خسة وثلاثين ، وصحبتهم صبى مراهق ، وبنت بالغ محطوبة بعض الأسارى المذكورين ، فصار ينظر الهـــا من نار بقلبه علمها . فقيل ، كان أسرهم من جزيرة الغيران وجزيرة الروج وجزيرة الرهبان،ومن الزورق المغنوم أولا ، ثم ان حماعة الرايس ابراهيم التازى الغزاة المسلمون أراقوا خمورهم بجزايرهم ، ونهبوا دورهم ، وقتلوا خنازيرهم ، التي لحومها حرام بالاحماع

(۱۰۲). وفى اليوم الذى أتى فيه التازى إلى الاسكندرية بالأعلاج الرومية خلع ملك الأمراء أسنبغا على الرايس ابراهيم التازى خلعة سنية ، وأمره بالسفر إلى حضرة السلطان، الملك الأشرف شعبان، على حالته التي أتى بها ، فسافر فى يومه ذلك ، وسافرت الأسارى عقيبه ...»

# منتخبات من معاهدة الصلح المعقودة بين الآشرف برسباى والفونسو الخامس ملك أرغون في سنة ٨٣٣ھ

( من كتاب الوثائق الدبلوساسية العربية المحفوظة بأرشيف مملكة أرغون ، ص ٣٧٣ – ٣٧٦ )

## « الفصل الرابع :

أن جميع النظارين للمراكب على اختلاف أجناسها من رعية ملك أركون إذا حضروا إلى ميناء ثغر الاسكندرية أو جميع المئن الاسلامية والسواحل لا يلزموا باعطاء ولو شيئاً بسبب من الأسباب ، ولا يغصبوا على ذلك ، ويكونوا متصرفين على أنفسهم وأموالهم ، ولا يلزموهم بالتفرق على العوائد القديمة .

## الفصل الخامس :

ان النظارين والتجار في حميع مراكب رمية ملك أركون إذا حضروا إلى ميناء ثغر الإسكندرية وإلى حميع المئن بالسواحل من بلاد مولانا السلطان لا يلزموا بتفريغ بضاعة ولا متجر إلا الذين نختارون التجار لتفريغه ، ولا يلزموا إلا بموجب ما فرغوه وباعوه ، وأن حميع ما يفرغوه يلزموا بموجب ، وان أرادوا شيئاً من البضاعة بمكنوا من ذلك بعد وزن الموجب ولا يلزموا بشيء وإئد غر ذلك .

### الفصل السادس:

إذا حضر أحد من النظارين أو التجار من رعية ملك أركون إلى ميناء نغر الاسكندرية وسائر المئن من بلاد مولانا السلطان قبل تحدثهم فى بضائعهم ومتاجرهم وبعد تحدثهم أنه لا يلزموا شيئاً من الموجب السلطاني ولا أحد من المباشرين والرعية بسبب ساير المتاجر والمراكب على اختلاف أجناسها إلا بموجب مولانا السلطان غير ما يباع من البضائع على العوايد القا بمة .

### الفصل الثامن:

إن لا مولانا السلطان ولا أحسد من الأمراء ولا أحسد من المباشرين ولا من الرعية لا يأخذوا شيئساً من بضاعة رعية ملك أركون ببحسر الاسكندرية أو عشر دمشق ولا ببروت ولا في جميع بلاد مولانا السلطان من بضائعهم بثمن ولا بغيره إلا برضى صاحب البضاعة ومن كل بد إذا أراد مولانا السلطان أو أحد من مباشريه أن يأخدوا شيئاً من البضائع والمتاجر الموجودة يكون ذلك باتفاق الناجر ورضاه إعطاء له الثمن محلص بغير تعويق ولا تسويف ، ولا يلزموهم ببيع ولا بشراء لا يجروا بشراء شيء ولا بوفاء على تجار رعية ملك أركون شيئساً من الهار ولازاد ولا جوهر ولا شيء من المتاجر والبضائع بغير رضاهم بسبب من الأسباب ولو كان أحد من غير جنسهم يلزموا بشيء أجناس من جنوسه ولا يلزموا رعية ملك أركون بذلك.

## الفصــــل الرابع عشر :

لا يعوق لأحد من رعية ملك أركون ولا من التجار ما يركب بنغر الاسكندرية من الذهب لأحد من رعية مولانا السلطان ولا من التجار ولامن سائر الطوائف إلا أن يكون بأمر مولانا السلطان أو مولانا ملك الأمراء أو أحد من مباشرى الديوان.

### الفصل الرابع والعشرين :

إن مولانا السلطان يرسم بعارة فندق الكتيلان وببنائه من غير أن يكلفوا التجار ولا القنصل بشيء من ذلك .

## الفصل الخامس والعشرين:

إن أحد من التجار رعية ملك أركون إذا هلك في بلاد مولانا السلطان فيكون جميع موجوده تحت يد من يكون أوصى إليه ذلك ، وإن مات من غير وصيته يكون ماله تحت يد القنصل أو تحت يد أحد من تجار الكتيلان الذين يكونوا موجودين في المكان الذي هلك فيه ، وإذا لم يكون ثم قنصل ولا مولانا السلطان ، فلأحد المباشرين الوصية إليهم في ذلك ... ».

# زيارة السلطان الآشرف قايتباى الاولى للاسكندرية في ربيع الأول سنة ١٨٨٠

( من كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهورج ٣ ص ١٢٦ – ١٢٨)

« ... وفي ربيع الأول سنة ٨٨٧ نزل من القلمة في يوم السبت رابع عشرة، وعدى إلى بر الحيزة ولم يشعر به أحد من الناس وقصد التوجه إلى ثغر الاسكندرية ، فسافر من البر وجهز سنيحة من البحر في مراكب ، وسافر صحبته من الأمراء الأتابكي أزبك أمير كبير ، ويشبك الدوادار ، وتمراز رأس نوبة النوب ، وأز دمر الطويل حاجب الحجاب ، وعدة من الأمراء الطلحانات والعشرات والحم الخضر من الخاصكية والمماليك السلطانية ، وسافر معه ساير المباشرين ... فلما وصل السلطان مدينة الإسكندرية زينت له زينة حافلة وخرج إلى لقائه الملك المؤيد أحمد بن الأشرف إينال وهو بالشاش والقاش ، وكذلك قجاس الأسحاق نايب ثغر الاسكندرية، واصطفت بالشاش في شوارع المدينة يسبب الفرجة ، فدخل السلطان في موكب حافل الناس في شوارع المدينة يسبب الفرجة ، فدخل السلطان في موكب حافل أربك حامل القبة والطبر على رأسه ، والملك المؤيد بين يديه قدام الأمراء وقدامه أعيان المباشرين وأرباب الدولة ، وطلب طلباً حافلا وجرفيه مايتان وخسون فرسا ، مها خمسون فرساً بالسروج الذهب والفضة والبقية من ملبسة بأنواع البركستوانات والحواضي المكفتة بالذهب والفضة والبقية من ملبسة بأنواع البركستوانات والحواضين المكفتة بالذهب والفضة والبقية من ملبسة بأنواع البركستوانات والحواضين المكفتة بالذهب والفضة والبقية من ملبسة بأنواع البركستوانات والحواضين المكفتة بالذهب والفضة والبقية من ملبسة بأنواع البركستوانات والحواضية بالكراء وحرفيه مايتان ملبسة بأنواع البركستوانات والحواضية بالكرة والمية والبقية من ملبسة بأنواع البركستوانات والحواضية بالمدون فرسا والمواضية والبقية من

المخمل الملون، وفي الطاب كجاورتين زركش وهي التي تعرف الآن بالحوش، ولعموا قدامه بالغواشي الذهب والأوزان عماله والشبابة السلطانية . ومشت قدامه الأمراء الرووس النوب بالعصى ، فشق المدينة في ذلك الموكب الحافل وكان له يوم مشهود . ومن الوقائع اللطيفة أن السلالمان لما شق من مدينة الاسكندرية سقط الطاير الذهب من على القبة فنزل الأمر يشبك الدوادار عن عن فرسه وثبت الطاير على القبة . ثم ركب على فرسه ، ومشى . ثم ان بعض تجار الفرنج نثر على رأسه لما شق المدينة ألف بندق ذهب ، فتز احمت عليه الماليك يلتقطون ذلك الذهب من الأرض ، فكاد السلطان أن يسقط عن ظهر الفرس من شدة از دحام الناس عليه حتى أدركه الأمر تمر از رأس نوبة النوب وفي يده عصاة فضرب لها الناس حتى خلص السلطان ، ومشيى . واستمر في ذلك الموكب حتى خرج إلى باب البحر الذي هناك فنزل بالمحم الذي نصب له على ساحل البحر الملح. وكان العادة القديمة أن السلطان إذا دخل مدينة الاسكندرية تفك أبواب المدينة وتلقى على الأرض إلى حن يرحل السلطان على المدينة . فلم يوافق السلطان قايتباى على فك أبواب المدينة وأبقى كل شيء على حاله . وهذا من عهد الأشرف شعبان بن حسن ابن محمد بن قلاوون لم يدخل الاسكندرية سلطانا . وقد دخلهــــا مرتبن الرة الأولى في سنة سبع وستين وسبعائة لما طرق الفرنج ثغر الاسكندرية ، فدخلها على جرائد الحيل . وأما في المرة الثانية فكان سنة احدى وسبعن وسبعائة ، فأوكب مها في هذه المرة ، وزينت له مدينة الاسكندرية ، وفرش له خليل بن عرام نايب الاسكندرية الشقق الحرير ، ونثر على رأسه خفايف الذهب والفضة ، ومشت بن يديه الأمراء وكان له مها يوم مشهود . وكان دخوله من باب رشيد ، فانه كان في تروجة وتوجه من هناك إلى الاسكندرية

فأقام بها ثلاثة أيام وعاد إلى القلعة . ثم توجه بعده للاسكندرية الملك الناصر فرج بن الظاهر برقوق في سنة أربعة عشر و ثمان ماية ، فلما دخلها كان له التباض لهم ، فأبطل ما كان يوخذ مهم من التلث إلى الهشر ، فارتفعت القباض لهم ، فأبطل ما كان يوخذ مهم من التلث إلى الهشر ، فارتفعت له الأصوات بالدعاء ، وعد ذلك من محاسن الناصر فوج (١) . انتهى ذلك . ومن هنا نرجع إلى أخبار الأشر ف قايتباى . فلما نزل بالخيم مد اله هناك قبجاس نايب الإسكندرية مدة حافلة ، ثم أخلع على الملك المؤيد ونايب الإسكندرية ، ورجعا إلى دورهما وصحبتهما الأمراء قاطبة فأقام هناك ثلاثة أيام ، ولعب بالكرة في الفضاء ، ولعب معه الملك المؤيد والأمراء الذين توجهوا معه ، ودخل عايم من تجار الاسكندرية تقادم حافلة ، ثم أنه توجه إلى نحو مكان المنار القديم الذي كان بثغر الإسكندرية ، ورسم بأن يبيى على أساسه القديم برجا فبني به برجاً معظماً ، وهو الموجود الآن كما سيأتي الكلام على ذلك في موضعه . ثم إن الساطان رحل عن الاسكندرية وتوجه المي نحو ودمهور ...».

 <sup>(</sup>١) كرر ابن إياس وصفه لزيارة النساصر فرج بن الظاهر برقوق لثقـر الاسكندرية في ٢٠٦ ج ٤ .

# زيارة السلطان قايتباى الثانيه للاسكندرية

# في جمادي الأولى سنة ٨٨٤ه

( من كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور الجزء الثالث ص ١٥٠، ١٥١ )

« ... وفي حمادي الأولى سنة ٨٨٤ هـ سافر السلطان إلى ثغر الاسكندرية وهي السفرة الثانية ، فتوجه من البحر في عدة مراكب كثيرة ، وكان سبب توجه السلطان من البحر لعدم الطريق من كثرة ماء النيل على افتر اش الأراضي، وكان معه من الأمراء الأتابكي أزبك ، ويشبك الدوادار ، وخاير بك من حديد ، والأمر أزبك اليوسفي الحازندار ، أحد الأمراء المقدمين ، وآخرين من الأمراء المقدمين ، وعدة وافرة من الأمراء الطبلخانات والعشرات والحم الغفير من الخاصكية ومن المماليك السلطانية ، وكان معـه من المباشرين القاضي كاتب السر ابن مزهر وغيره من أءيان المباشرين، وكان معه الشهاني أحمد بن العيني ، وسيدي منصور بن الظاهر خشةدم ، وغبر ذلك من الأعيان ... وكان سبب سفر السلطان إلى الإسكندرية في هذه المرة لأجل السرج الذي أنشأة هناك ، وقد انتهى العمل منه ، فتوجه إليه لبرى هيئته ، فلما دخل مدينة الإسكندرية لم يوكب بها مثل أول مرة ، ولا حملت القبة والطبر على رأسه . فاما نزل بالخم ، مد نائب الاسكندرية مدة حافلة ، ثم توجه إلى رشيد ، وكشف على البرج الذي أنشأه بها ثم كشف عن البرج الذي أنشأه بثغر الاسكندرية مكان المنار التمديم، فجاء من محاسن الزمان ومن أعظم الأبنية وأجل الآثار الحسنة . وقيل فى صفة بنيان هذا الرج أن دهليزه عقد على قناطر فى البحر الملح من الساحل حتى ينهى إلى البرج ، وقد بنى على أساس المنار القسديم الذى كان بالاسكندرية وأنشأ بهذا البرج مقعداً مطلا على البحر ، ينظر منه من مسرة يوم إلى مراكب الفرنج وهى داخلة إلى المينة ، وجعل بهذا البرج جامعاً خطبة ، وطاحونا ، وفرنا ، وحواصلا ، وأشحهم بالسلاح ، وحمل حول هذا البرج مكاحلا معمرة بالمدافع ليلا وبهاراً بسبب أن لا نظرق الفرنج للنغر على حين غفلة ، وجعل به جماعة من المحاهدين قاطنين به دائماً ، وأجرى عليهم الحوامك والرواتب فى كل شهر ، وجعل عليهم شاداً من خواصه يقال له قانصوه المحمدى، وهو الذى ولى نيابة الشام فيا بعد ، وصار يعرف بقانصوه البرجي ، وقيل إن السلطان أصرف على بناء هذا البرج زيادة على الماية ألف دينار ، وأوقف عليه الأوقاف الحليلة ، وجاء من أحسن الآثار والمعروف ، ثم أن السلطان أقام بثغر الاسكندرية أياما ورحل عنها ».

# زيارة السلطان قانصوه الغورى الاولى للاسكندرية

## في ذي القعدة سنة ٩٢٠ ه

( من كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور الجزء الرابع ص ٣٣٠-٥٤ )

« ... وأما ما كان من ملخص أخباره عند توجهه إلى ثغر الاسكندرية فإنه نزل من القلعسسة وسافر في يوم الاثنين مستهل ذي القعدة ، فنزل أولا في المكان المسمى بالسبكية في بولاق ، فتغدى هناك ، ثم عدى إلى برانبابة ونزل بالوطاق الذي بالمنية فأقام به خمسة أيام ، قيل إنه كان منتظراً لكتب العقبة حتى يعلم أخبار ولده وزوجته خوند . فلما ورد عليه كتب العقبة ، اطمأن ، ورحل من المينة وقد قاسي العسكر في التعدية مالا خير فيه ، وجرح شخص من الخاصكية بالسيف في وجهه من جماعة عن المماليك عند التعدية سبب از دحام العسكم ، ثم ان السلطان توجه من المنية إلى المنصورية ، وأقام بها يوم وليلة ، ثم توجه من هناك إلى البحيرة ، فأقام بها يوم وليلة ، واستمر يرحل من مكان إلى مكان إلى أن نزل بالنجيلة فأقام بها يومان ولياتان ، وأحضروا له الصيادون هناك تمساح ، فأمر بتوسيطه بنن يديه ، فلما كان يوم السبت ثالث عشرة دخل السلطان ثغر رشيد فأقام به إلى يوم الأحد ، ثم أوكب من هناك، ودخل إلى مدينة الاسكندرية في يوم الاثنين خامس عشرة، فدخل العسكر وهو لابس آلة الحرب باللبس الكامل وانسحب الطلب والحنائب كما تقدم القول على ذلك . ثم دخلت الأمراء وهمبالشاش والقاش ، ولم يلبس السلطان الكلفته بل لبس تخفيفة صغيرة مدورة وعليه كاملسه محمسل أحمس بصمور وحمل الأتابكي سودون العجمي القبسة والحلالة(١) على رأسه ، وكان السلطان اقترح على القبة هيئة جلالة ذهب عوضاً عزالطير الذي كان يعمل على القبة ، فشق من المدينة في موكب حافل ، فنثر بعض تجار الفرنج البنادقة على رأسه بعض ذهب وفضسة . فلما شق من المدينة زينت له زينة فشروية ، وكان ثغر الاسكندرية يومئذ في غاية التزحل والحراب ، ومن الحوادث أنه لمسا شق من المدينة صــدم الأتابكي سودون بالحلالة على الةبة بعض السقائف التي هناك ، فانكسم ت تلك الحلالة نصفين وسقطت على الأرض ، وكذلك لما مرت المحفة من هناك انكسرت الرصافية التي كانت علما ، ثم إن السلطان خرج من باب البحر الملح وجلس بالمخم الشريف . فأرسل إليه مملوكه خدا بردى نائب الاسكندرية تقدمة حافلة ما بنن ذهب عبن ومماليك وقماش على حمالين وخيول وغبر ذلك، ثم قدم إليه الحواجا ابن أبو بكر تاجر السلطان تقدمة حافلة ، ولم يكن بثغر الإسكندرية يومئذ أحد من أعيان التجار لا من المسلمين ولامن الفرنج ، وكانت المدينة في غايد الحراب بسبب ظلم النائب وجود القباض ، فانهم صاروا يأخذوا من التجار العشر عشر أمثال فامتنع تجار الفرنج والمغاربة من من الدخول إلى الثغر فتلاشي أمر المدينة ، وآل أمرها إلى الحراب ، حتى قيل طلب الحبز بها فلم يوجد ولا الأكل، وو جد بها بعض دكاكين مفتحة والبقية خراب لم تفتح . وكانت الاسكندرية من أجمل مدائن الدنيا حتى قيل كان بها اا فتحها عمرو بن العاص رضى الله عنه أربعة آلاف دار محكمة

<sup>(</sup>١) الجلالة هي هلال كان يتوج قبة السلطان وجعل مكان الطير .

البناء ، مفروشة بالرخام الملون وفي كل دار مها حمام تختص بها ، وكان بها اثنى عشر ألف بقال يبيعون البقولات من بعد العصر إلى العشاء ، وكان بها أربعن ألف بهودى ممن وجب عليه الحزية ، وكان بها من الروم والقبط سيائة ألف إنسان ، وكان بها مائة ألف مركب من مراكب السروم الكبار وشتان ما بين هذه الأخبار من هذه الأخبار الذي هي بها الآن . ثم ان السلطان ألبس الأتابكي سودون العجمي الكاملية المخمل الأحمر التي كانت عليه ، وأخلع على نائب الاسكندرية والخواجا ابن اني بكر .

وفى ذلك اليوم ثارت مماليك السلطان الحاصكية على خدا بردى نائب الاسكندرية وقالوا له أنفق علينا لكل مملوك عشرين أشرفى ، كما فعل قعجاس نائب الاسكندرية لما دخل الأشرف قايتباى إلى الاسكندرية ، فلم يعطيهم شيئاً فكادوا أن نخرقوا به ، وما سلم من القتل إلا بعد جهد كبر . أم حضرت التقادم الحافلة للسلطان من الكشاف ومشايخ العربان بالغربية وهى ما بين ذهب عين وخيول وأبقار وأغنام وغير ذلك ، ففرق مها على الأمراء ممن كان صحبته أشياء كثيرة من الحيول والأبقار والأغنام . فلما بات بالخيم تلك الليلة وقدوا له موادن (١) المدينة وعلقوا على شراريف فلمو الكرة على ساحل البحر الملح هو والأمراء الذين كانوا صحبته، ثم توجه وزار الصالحين الذين هناك ثم توجه إلى البرج الذين أنشأه الأشرف قابتياى ،

<sup>(</sup>١) جمع سئذنة

<sup>(</sup>٧) يقصد شرفات السور التي بأعلاه

 <sup>(</sup>٣) كانت العادة تجرى وقتئذ على أن يخرج السلطان في موكب لعب الكرة
 ويخرج معه الجوكندار أي حامل عصا الكرة

فطلع فى البرج هو والأمراء ، وأرموا قدامه فى ذلك اليوم بالمكاحل والمنجنيق. ثم توجه من هناك وكشف على الأبراج الذى بثغر الاسكندرية وعرض ما فيها من السلاح والمكاحل . وفى ذلك اليوم أنهم السلطان على مملوكه يوسف الزردكاش الثانى بامرة الطبلخاناه ، ثم فى ليلة الأربعين سابع عشرة أحرق السلطان فى الوطاق إحراقه نقط حافلة على شاطىء البحر الملح . ثم فى يوم الأربعاء سابع عشرة رحل السلطان عن ثغر الاسكندرية فكان مدة إقامته جا يومان وليلتان » .

# رحلة سفير غرناطه الى السلطان الظاهر جقمق

## سنة ١٤٤ ه (١)

(نص نشره الدكتورعبد العزيز الأهوانى فى مجلة كلية الآداب جاسعة القاهرة : الحبلد السادس عشر، الجزء الأول سايو سنة ١٥٥٤ ، ص ٩٥ – ١٠٥٠)

« ... ورودس هذه ، جزيرة كبرة تقابل بر التركية ، وهي منه على نحو ستة عشر ميلا ، وبها مدينة كبرة على ساحلها ، وهي موضع رباط للنصارى يتناوبون سكناها ، ويأتون إليها من أقاصي بلادهم . ولها ببلاد النصارى على ما حدثنى من أصدقه أوقاف كثيرة بجتمع من فائدها في كل عام مائة ألف ونيف وأربعون ألفاً من الذهب ، فهي بذلك كثيرة الذخائر والعدة ... وهي في هذا المهد شديدة الإذاية على المسلمين . وذلك أن نحو ستة عشر جفنا غزوانيا كلها معدة للقرصنة ، لا يفترون عن الإغارة في غالب أمرهم شتاء ولا صيفاً. وجمع قراصين النصارى ــ دمرهم الله . وبها

<sup>(</sup>١) هذا وصف لما شاهده سفير سملكة غرناطة في طريقه بحرا إلى الاسكندرية ، سجله السفير بقلمه ، والمؤلف يصف جزيرة رودس ويذكر الموقعة البحرية التي حدثت بين الأسطول المصرى وأسطول رودس . ثم يصف لنا اقاسته بالاسكندرية في ضيافة نائبها استبغا الطيارى ويصف انتقاله سها إلى القاهرة برا إلى رشيد وعن طريق النهر من رشيد إلى نشر بولاق ، ونختم هذا النص بوصف السفير لقابلته السلطان وذكر ما قدمه إليه من هدايا اندلسية .

يبيعون أسراهم وما بجلبون من أموال المسلمين من بر الشمام وغيره . وكان فيها إذ كنا بها أزيد من ماتمي أسير من المسلمين رمنا أن نفدى منهم شيئاً فلم نقدر ، لأن صاحب البلد لما شمع بذلك أمر بمنع الأسارى من الطلوع إلينا لما كان في غرضه من أن يقدمهم إلى صاحب القاهرة في هدية لعله بهادنه على ما بلغنا ، فانه منه في خوف شديد » .

وهذه المدينة من أحصن المدن وأمنعها . وعلى شرفات سورها
 عدة دواليب من خشب تديرها الربح وتحت كل دولاب منها أرحى تدور
 بدورانه لطحهم ، وهى على أحكم صنعه وحسن هندام »

و . . . فوصلنا مدينة الاسكندرية حرسها الله عشية يوم الحميس من شهر رجب المذكور والحمد لله على الوصول في كنف السلامة . ثم في صبيحة يوم الحمعة ثانى يوم دخولنا وجهنا من يعرف بنا والى الاسكندرية ثم في صبيحة يوم الحمعة ثانى يوم دخولنا وجهنا من يعرف بنا والى الاسكندرية من حتاق الحيل التي لم يعهد مثلها قدودا وحسن هيئة وكمال زى. وذلك أنهم من حتاق الحيل التي لم يعهد مثلها قدودا وحسن هيئة وكمال زى. وذلك أنهم على إحكام صنعه وحسن وشي ، ويضعون مواضع الركوب مها بجالس من على إحكام صنعه وحسن وشي ، ويضعون مواضع الركوب مها بجالس من الدياج الملون ، ومجلون اكفال الحيل بستائر من الحرير المذهب نما يروق الطرف. فقدموا لنا من تلك الحيل ما ركبنا حين نزولنا من البحر ، ودخانا فسلم على الأمر بالاسكندرية المذكورة ، وهم يدعونه بملك الأمراء ، وكذلك كل من يلى المعامل الكبار مهم . فلما دخلنا عليه مرحب بقدومنا حين سلمنا عليه ، وأمر باحضار مشروب على عادتهم يرد مع من يرد عليهم من الضيفان عليه ، وأمر باحضار مشروب على عادتهم يرد مع من يرد عليهم من الضيفان الممزوج عاء المورد فما يحي النفوس وينعش القلوب ، فشربوا وشربنا . ثم الممزوج عاء المورد فما عيى النفوس وينعش القلوب ، فشربوا وشربنا . ثم

أمر بانزالنا واجراء الضيافة علينا ، فانصرفنا وقد حانت صلاة الحمعة . ثم في وم السبت أنزلنا جميع ماكان لنا بالطرائد من الحواثيج والوسق ، وأراحنا الله تعالى من البحر وأهواله والحمد لله . فأقمنا تحت ايالته ثمانية أيام في أهنأ عيش وأحسن حال . وكانوا مختلفون إلينا في الغذاء والعشاء بأنواع من المطاعم التي لم نعهد مثلها وبصنوف من الحلواء والمشروبات ، إلى أن تهيأ السفر إلى القاهرة حرسها الله فاكبرينا جمالا حملناها لحميع ماكان عندنا من الحواثج والائتال ، وأصحبنا الأمر المذكور أحد خدامه ليقوم بمؤتننا في الطريق وليعرف بنا . فارتحلنا مها ضحوة يوم الحميس الثالث عشر من رجب المذكور إلى رشيد ، وصلناها عصر يوم الحميع النافيوم ارتحالنا ...»

# مراجع الكتاب

أولا – المصادر العسربيسة المخطوطة ثانيـــاً – المصــادر العسربيـة المطبوعة

ثالشاً ــ المراجع العربية الحديثة والأوربيـة المعربة رابعاً ــ رسائل غىر مطبوعة

خامساً – المراجع الأوربيســة

# مراجع الكتاب

# أولا ـ المصادر العربية المخطوطة

١ - ابن الصباغ (أبو على الحسن بن عمر بن أبي إسحاق):

 « فضأئل الاسكندرية » ، نسخة مصورة من نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق ، محفوظة بمكتبة كلية الآداب، بجامعة الاسكندرية ، برقم ٧٧٩ م .

٢ - العيــــنى (بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد):

«عقد الحمان فى تاريخ أهل الزمان » ، نسخة مصورة من مخطوطة أسطنبول ، محفوظة بدار الكتب المصرية برقم ١٥٨٤ تاريخ .

جهــــول : « تاريخ الملك الأشرف قايتباى » ، مخطوطة محفوظة
 بدار الكتب المصرية برقم ٢٥٥٤ خ .

٤ ــ المقسريسزي (تقي الدين أحمد بن علي):

« اتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الفاطميين الحلفا » ، نسخة مصورة من طوطة مكتبة سراى أحمد الثالث باسطنبول عفوظة مكتبة كلية الآداب مجامعة الاسكندرية ، برقم ٢٠ م .

• - ---- : « السلوك لمعـــرفة دول الملوك » ، مخطـــوطة

مصورة محفسوظة بدار الكتب المصرية . برقم 600 تاريخ

### ٦ النويرى السكندرى (محمد بن قاسم) :

والإلمام بما جرت به الأحكام المقضية في وقعة الاسكندرية، نسخة مصورة من مخطوطة دار الكتب المصرية المقيدة برقم ١٤٤٩ تاريخ . محفوظة بمكتبة كلية الآداب ، بجامعة الاسكندرية برقم ٧٣٧ م ، ونسخة أخرى مصورة من مخطوطة الهند . محفوظة بمكتبة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية برقم ٧٣٨ م ، ونسخة ثالثة مصورة من مخطوطة برلين . محفوظة أيضاً بمكتبة كلية آداب الاسكندرية ، برقم ٢٦٧ م .

# ٧ \_ النــويرى (شهاب الدين أحمــد) :

و لماية الأرب في فنون الأدب ، نسخة مصورة محفوظة
 بدار الكتب المصرية برقم 850 معارف عامة

### ۸ – ابن واصل (حمال الدین محمد بن سالم):

« تاريخ الوراصلين في أخبار الحلفاء والملوك والسلاطين »
 نسخة مصورة من محطوطة باريس ، محفوظة بالمكتبة
 العامة لحامعة الاسكندرية برقم ٦٤ محطوط

# ثانيا - المصادر العربية المطبوعة

أبن الأبسار (أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي):
 وكتاب الحلة السيراء » ، تحقيق الدكتور حسين مؤنس
 في جزأين ، القاهرة . ١٩٦٣ .

١١ – ابن الأثسير (على بن أحمد بن أبى الكرم):
 و الكامل في التاريخ » ، طبعة مصر ، ١٣٥٦ هـ

۱۲ – الإدريسي (الشريف أبو عبد الله محمد بن العزيز):
 ۵ صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس
 مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » ،
 نشره دوزي ودي غويه ، ليدن ، ۱۸۲۲

١٣ – الأصفهـانى (عماد الدين أبو عبد الله محمد) :

وكتاب الفتح القسى في الفتح القدسي ، تحقيق الأستاذ

محمد محمود صبيح ، القاهرة ، ١٩٦٥ ١٤ ـــ ابن إيساس (أبو العركات محمد بن أحمد الحنقي ) :

« بدائع الزهور في وقائع الدهور » الأجزاء الثلاثة :

الثالث والرابع والخامس، تحقيق الدكتور محمد مصطفى ، القـــاهرة ١٩٦٠ – ١٩٦٣ ، وصفحات لم تلشر من بدائع النهور ، تحقيق الدكتور محمد مصطفى ، القاهرة ، ١٩٥١ ١٥ \_ ابن بسمام (أبو الحسن على الشنتريني):

« الذحيرة في محاسن أهل الحزيرة » ، الحزء الأول من القسم الأول ، القاهرة ١٩٣٩ — الحسسزء الأول من القسم الثانى ، القاهرة ١٩٤٢ — الحزء الرابع من القسم الأول ، القاهرة ١٩٤٥

١٦ - ابن بشكوال (أبو القاسم خلف بن عبد الملك) :

ه كتاب الصَّلة في تاريخ أئمة الأندلس ، نشره كوديره

۱۸۸۳ ، مدرید ، Codera

۱۷ – ابن بطوطة (أبو عبدالله عجمد بن عبدالله اللواتى الطنجى):
 ۱۷ رحلة ابن بطوطة ، المسهاة تحف النظار فى غرائب الأسفار » ، طبعة دار صادر –
 دار بعروت ، بعروت 197۰

١٨ – البغسدادي (موفق الدين عبد اللطيف):

«كتاب الإفادة والإعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث

المعاينة بأرض مصر » ، القاهرة ١٨٧٠

١٩ – البحكسرى (أبو يمبيد الله بن عبد العزيز ) :

« كتاب المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » ،
 نشره البارون دى سلان ، الحزائر ١٩١١

۲۰ ـ البسلاذرى (أحمد بن محيى بن جابر ):

لا كتاب فتوح البلدان ، ، تحقيق الدكتور صلاح الدين
 المنجد ، في ثلاثة أجزاء ، القاهرة ، ١٩٥٧

٢١ \_ السياري (أبو محمد عبد الله بن محمد المديني):

« سىرة أحمد بن طولون » ، تحقيق الأستاذ محمد كرد على ، دمشق ، ١٣٥٨ ه

٢٢ - التحساني (أره محمد عبد الله بن محمد):

« رحلة التجاني » ، تحقيق الأستاذ حسن حسني حيد الوهاب ، تونس ، ۱۹۵۸

٢٣ ــ ابن تغرى بردى (حمال الدين أبي المحاسن يوسف الأتابكي) : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » ، ١٢ جزءاً طبعة دار الكتب المصرية ، والحزء الثالث من طبعة ولىم بوبر ، كاليفورنيا ، ١٩٣٢

٢٤ – ابن جبسر (أبو الحسن محمد بن أحمد البلنسي):

« رحلة ابن جبر » ، تحقيق الأستاذ ولم رايت William Wright العدد الحامس من مجموعات جب التذكارية ، لىدن ، ١٩٠٧

٢٥ ــ الحزنساءي (أبو الحسن علي):

« كتاب زهرة الآس في بنياء مدينة فاس » ، نشره الأستاذ الفريد بيل ، الحزائر ، ١٩٢٢

٢٦ - ابن حجر العسقلاني (شهاب الدين أحسد) :

والدر الكامنة في أعيان المائة الثامنية ، تحقيق الأستاذ محمد سيد جاد الحق ، في خسة أجزاء ، القاهرة ۲۷ - ابن حسرم (أبو محمد على بن سعيد):

و جمهسرة أنساب العسرب » ، تحقیق الأستساذ لیفی
 بر وفنسال ، القاهرة ، ۱۹٤۸

٢٨ - الحميسدى (أبو عبد الله محمد بن فتوح الأزدى):

ه جلوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس » ، تحقيق
 الأستاذ محمد بن تاويت الطنجي ، القاهرة ، ١٩٥٧

٢٩ - الحمسيرى (أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن عبد المنعم) :
 ٩ صفة جزيرة الأندلس ، منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار ٩ ، تحقيق الأستاذ ليسسفي بروفنسال ، القاهرة ، ١٩٣٧

#### ٣٠ - ابن حوقسل النصيبي :

«كتاب صورة الأرض » ، تحقيق كرامرز ، ليدن
 سنة ١٩٣٨ ، وطبعة بيروت (مكتبة الحياة) ، بيروت
 سنة ١٩٦٢

### ٣١ - ابن الحطيب (لسان الدين محمد) :

«كتاب أعمسال الأعلام ، فيمن بويع قبل الاحتلام ، من ملوك الإسلام ۽ ، القسم الأندلسي ، حققه الأستاذ ليفي بروفنسال ، بيروت ١٩٥٦ ؛ والقسم المغربي ، حققه الدكتور أحمد مخسار العبادي والأستاذ ابراهيم الكتاني ، بعنوان « تاريخ المغرب العربي من كتاب أعمال الأعلام ۽ ، الدار البيضاء ، ١٩٦٤ ٣٢ \_ ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد) :

كتاب العبر وديوان المبتدأ والحبر » ، الحزء الأول (المقدمة) ، طبعة مصر (مطبعة التقدم)، وتحقيق الدكتور على عبد الواحدوافي ، في أربعة أجزاء ، القاهرة ١٩٥٧

٣٣ \_\_\_\_\_\_ : « التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً » ،
 تحقيق الأستاذ محمد بن تاويت الطنجى ، القاهرة ١٩٥١

٣٤ ـــ ابن خلكان (شمس الدين أبو العباس أحمد بن ابراهيم) : « وفيات الأعيان ، وأنباء أبناء الزمان » ، طبعة القاهرة ١٢٧٥ هـ

٣٥ - ابن دقماق (ابراهيم بن محمد):

« الانتصار لواسطة عقد الأمصار » ، الحزء الحامس ، طبعة بولاق ، ١٣٠٩ ه

٣٦ \_ ابن أبىدينار القبروانى(محمد بن أبى القاسم الرعيبى) : « المؤنس فى تاريخ إفريقية وتونس » ، تونس ، ١٢٨٦

« العبر فى خبر من غبر » ، تحقيق الدكتورصلاح الدين المنجد ، ثلاثة أجز اء ، الكويت ، ١٩٦٠

٣٨ \_ \_\_\_\_ : تاريخ الإسلام ، طبعة القاهرة ، ١٣٦٨

٣٩ ــ ابن رستــه (أبو على أحمد بن عمر ) :

 كتاب الأعلاق النفيسة ، الحزء السابع من المكتبة الحغرافية العربية ، تحقيق دى غويه ، ليدن ، ١٨٨١ – ١٨٨٨ ٠٤ ـ ابن الزبسير (القاضي الرشيسد):

«كتاب الذخائر والتحف » ، تحتميق الدكتور محمد هد الله ، ، الكه بت ، ١٩٥٩

الميدانية المحويت المحارية

٤١ – ابن أبىزرع (أبو الحسن على بن عبد الله الفاسى) :

«کتاب روض القرطاس» ، ج ۱ ، نشره تورنبرج ،

۱۸۶۳-۱۸۳۹، کسال، Carlos Johannes Tornberg

٤٢ - السبكى (تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب):

« طبقات الشافعية » ، ج ٤ ، مطبعة النيل ، مصر ، ١٣٢٤

٤٣ - السخاوى (محمد بن عبد الرحمن بن محمد):

«كتاب التر المسبوك في ذيل السلوك » ، بولاق ، ١٨٩٦

إلإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ » ، نشره الدكتور صالح أحمد العلى فى ترجمته لكتاب « علم التأريخ عند المسلمين »، تأليف الأستاذ فرانز روزنثال بغداد ، ١٩٦٣

هل القرن التاسع » ، القاهرة ، هل القرن التاسع » ، القاهرة ، سنة ١٣٥٤

٤٦ \_ ابن سعيم (أبو الحسن على الأندلسي):

 المغرب في حلى المغرب ، الحزء الأول من القسم الحاص بمصر ، تحقيق الدكتور زكى محمد حسن والدكتور شوقى ضيف والدكتورة سيدة كاشف ، القاهرة ، ١٩٥٣ ٤٧ - السلاوي (أحمد بن خالد الناصري):

«الاستقصا لإخبار دول المغرب الأقصى»،القاهرة، ١٩١٠

٤٨ - السي - وطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر):

« حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ، جزآن ، طعة مصم ، ١٣٢١ هـ

٤٩ ــ أبوشامـــة (شهاب الدين عبد الرحمٰ بن اسماعيل المقدسي):
 ۵ كتاب الروضتــين في أخبــار الدولتين » ، جزآن ،
 تحقيق الدكتور محمد حلمي أحمد ، القاهرة ، ١٩٥٦ .

• ٠ ـ ابن شاهبن الظاهري (غرس الدين خليل) :

« زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك» ، نشره بول رافيس Paul Ravaisse ، باريس ١٨٩٤ .

١٥ – ابن شــداد (أبو المحاسن يوسف بن رافع):

« النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية » ، تحقيق الدكتور حمال الدين الشيال ، القاهرة ، ١٩٦٤ .

۲۰ ــ الشعسراني : « الطبقات الكبرى » ، ج ١ ، القاهرة ، ١٣٤٣

۳۵ – صالحبن يحيى: « تاريخ بيروت وأخبار الأمراء البحتريين من بنى
 الغرب ، تحقيق الأب لويس شيخو اليسوعى ، بيروت
 سنة ۱۸۹۸ .

« بغية الملتمس فى تاريخ رجال الأندلس » ، تحقيق كوديره ، مدريد ، ١٨٨٥ « تاريخ الأمم والملوك » ، طبعة ليدن ، ١٨٨٣

٥٦ – ابن ظافر الأزدى (حمال الدين على):

« بدائع البدائه » ، القاهرة ، ١٢٧٨ ه .

٥٧ \_ ابن عبدالحكم (عبد الرحمن بن عبد الله القرشي) :

« فتوح مصر والمغرب والأندلس » ، تحقيق الأستاذ
 عبد المنعم عامر ، القاهرة ، ١٩٦١ ( وطبعة ليدن ،
 سنة ١٩٢٠).

۸۰ – ابن عذاری المراکشی : « البیان المغرب فی أخبار المغرب » ،
 جزآن ، بروت ، ۱۹۰۰ .

العسفرى (أحمد بن عمر بن أنس المعروف بابن الدلائي):
 اترصيع الأخبار ، وتنويع الآثار ؛ والبستان في غرائب
 البلدان ؛ والمسالك إلى الممالك » ، نشره الدكتور
 عبد العزيز الأهواني ، مدريد ، ١٩٦٥ .

۲۰ ــ عریب بن سعد : « صلة تاریخ الطبری » ، تحقیق دی غویه ،
 لیدن ، ۱۸۹۷

٦١ ـ ابن العاد الحنبلي (عبد الحي):

« شذرات الذهب في أخبار من ذهب » ، القاهرة ، ١٣٥١ هـ

. ٦٢ ـ أبوالفـــداء (الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل):

« المختصر فى أخبار البشر » ، صيدا ، ١٩٥٩ .

٦٣ – ابن الفرات (ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم) :

لا تاريخ ابن الفرات » ، تحقيق الدكتور قسطنطين
 زريق ، مجلد ۷ ، ۸ ، ۹ ، بعروت ، ۱۹۳۸ .

٦٤ – ابن الفقيه الهمذاني (أبو بكر أحمد بن محمد ) :

 « مختصر كتاب البلدان » ، الحزء الحامس من المكتبة الحغرافية العربية ، ليدن ، ١٨٨٥

٦٥ – ابن قتيبة الدينوري (أبو محمد عبد الله بن مسلم):

«كتاب الإمامة والسياسة » ، جزآن ، القاهرة ، 1970

الخامس بالرباط ، تطوان .

٧٧ - القلقشنسدى (أبو العباس أحمد):

« مآثر الإنافة فى معالم الخلافة » ، تحقيق الأستاذ عبد الستار أحمد فراج ، الكويت ، ١٩٦٤

٨٣ – ---- : « صبح الأعشى فى صناعة الإنشا» ، المطبعة الأميرية
 القاهرة ، ١٩١٣ – ١٩١٥

٦٩ - ابن القوطية القرطبي (أبو بكر محمد):

« تاریخ افتتاح الأندلس » ، تحقیق دون خلیان ریبیرا مدر بد ، ۱۹۲۲ .

٧٠ - ابن كثير الدمشقى (عماد الدين أبو الفداء اسماعيل): « البداية والنهاية في التاريخ » ، ج ١٢ ، طبعة مصر ،

سنة ١٩٣٢

٧١ – الكنسسدى (أبو عمر محمد بن يوسف):

«كتاب الولاة وكتاب القضاة » ، تحقيق الأستاذ رفن جست ، ببروت ، ۱۹۰۸ .

٧٢ - المسالكي (أبو بكر عبدالله بن أبي عبدالله):

«كتاب رياض النفوس » ، تحقيق الدكتور حسن مؤنس

ج ١ ، القاهرة ، ١٩٥١

٧٣ - مجه--ول: «كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار»، لكاتب مراكشي من كتاب القرن السادس الهجري ، تحقيق الدكتور سعد زغلول عبد الحميد ، الاسكندرية ، سنة ١٩٥٨.

٧٤ – ---- : «حوليات دمشقية » تحقيق الدكتور حسن حبشي ، القاهرة ، ١٩٦٨

٧٥ ــ المسعــودي (أبو الحسن على بن الحسن ) :

« مروج الذهب ومعادن الحوهر في التاريخ » ، طبعة الأستاذ محيى الدين عبد الحميد ، ٤ أجزاء ، القاهرة ، سنة ١٩٥٨

: « التنبيه والإشراف » ، طبعة بىروت (مكتبسة خياط)، ١٩٦٥

٧٧ - القيري (أحمد بن محمد التلمساني): « نفح الطب من غصن أندلس الرطيب » ، طبعة الأستاذ محيى الدين عبد الحميد ، عشرة أجزاء ، القاهرة ، ١٩٤٩ ٧٨ - المقسريزي (تقى الدين أحمد بن على): «كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الحطط والآثار » ، ٣ أجزاء ، طبعة بىروت ، ١٩٥٩ . أقسام ، حققهما الدكتور محمد مصطفى زيادة ، الحزء الأول ، قسم ١ ، ٢ (طبعة ثانية) القاهرة ١٩٥٦ ؛ الحزء الأول قسم ٣ ، القاهرة ١٩٣٩ ؛ الحزء الثاني ، القاهرة ١٩٤١ ؛ وبقية الكتاب مخطوط . - ---- : « إغاثة الأمة بكشف الغمة » ، تحقيق الدكتور محمد مصطفى زيادة ، والدكتور جمال الدين الشيال ، القاهرة ، ١٩٥٧ . ٨١ - ---- : « اتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الفاطمين الحلفا » ، الحزء الأول نشره الدكتور حمال الدين الشيال عن المخطوطة الكاملة بمكتبة سراى أحمد الثالث باسطنبول، القاهرة ، ١٩٦٧ . : « البيسان والإعراب عما نزل بأرض مصر من الأعراب ، ، القاهرة ، ١٣٣٤ ه .

٨٣ – ابن ممساتى (الأسعمد):

«كتاب قوانين الدواوين » ، جمعه وحققه الدكتور عزيز سوريال عطية ، القاهرة ، ١٩٤٣ .

٨٤ – ابن منجب الصمر في (أمين الدين أبو القاسم على) :

« الإشارة إلى من نال الوزارة » ، القاهرة ، ١٩٢٤

٨٥ - النسابلسي (عمان بن ابراهم):

«كتاب لمع القوانين » ، تحقيق بيكر وكلود كاهن ، مجلة الدراسات الشرقية بالمعهد الفرنسي بدمشق ، ج ١٦ دمشق ، ١٩٦١

۸٦ – ناصر خسرو علوی : «سفرنامة » ، تحقیق الدکتور یحیی الخشاب ،
 القاهرة ، ۱۹٤٥

٨٧ – ابن واصل (حمال الدين محمد بن سالم):

« مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب » ، ثلاثة أجزاء
 نشرها الدكتور حمال الدين الشيال ، القاهرة ١٩٥٣ ،
 ١٩٥٧ ، ١٩٥٧ .

٨٨ - النعمــان (القاضي أبو حنيفة بن محمد):

« قضية اقريطش فى عهد المعز لدين الله » ، تحقيق الأستاذ فرحات الدشراوى ، حوليات الحامعة التونسية العدداانانى ، تونس ، ١٩٦٥ .

٨٩ – الهـــروى (أبو الحسين على بن أبي بكر ) :

«كتاب الإشارات إلى معرفة الزيارات» ، تحقيق جانين سورديل طومن ، دمشق ، ١٩٥٣ . ٩٠ - ابن الوردى (زين الدين عمر):

« تتمة المختصر في أخبار البشر » ، ج ٢ ، القماهرة ،

A ITAO

٩١ – ياقوت الحموى (شهاب الدين أبو عبد الله الرومي ):

«معجم البلدان » ، خمسة مجلدات ، طبعة بىروت ، ١٩٥٥

٩٢ – اليعقــــوى (أحمد أبي يعقوب بن جعفر) :

«كتابُ البلدان » ، الحزء السابع من المكتبة الحغرافية

العربية ، ليدن ، ١٨٩١ .

۹۳ – ----- : « تاريخ اليعقوبي » ، ۳ أجزاء ، طبعة النجف ، ۱۳۵۸ ه

٩٤ – اليمسونيسني (قطب الدين موسى بن محمد) :

« الذيل على مرآة الزمان » ، ج ٢ ، حيدر أباد ، ١٩٥٥

### ثانيا ــ المراجع العربية الحديثة والأوربية المعربة

٩٦ ـ أرسسلان (الأمير شكيب): تاريخ غزوات العرب في فرنسا
 وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط ، القاهرة ،
 ١٣٥٢ هـ

٩٧ – الأهـ وانى (الدكتور عبد العزيز): سفارة سياسية من غرناطة إلى
 القاهرة فى القرن التاسع الهجرى، مجلة كلية الآداب
 جامعة القاهرة، المحلد ١٦، الحزء الأول، مايو ١٩٥٤

٩٨ - ١٠ ألفاظ مغربية من كتاب ابن هشام اللخمى فى لحن العامة ، مجلة معهد المخطوطات العربية ، المجلد الثالث
 ١٩٥٧ .

 ١٠٠ بروفنسال (ليفي): الإسلام في المغرب والأندلس ، ترجمة الدكتور السيد عبد العزيز سالم والأستاذ محمد صلاح الدين حلمي ، القاهرة ، ١٩٥٨.

المتح المتحسل (آيدرس): مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي ، ترجمة الدكتور محمد عواد حسن ، والدكتور عمد عواد حسن ، والدكتور عبد اللطيف أحمد على ، القاهرة ، ١٩٥٤.

- ١٠٣ جمعــــه (الدكتور ابراهيم): جامعة الاسكندرية ، القاهرة ،
   ١٩٤٤
- ۱۰۶ جوانفیسل : مذکرات جوانفیل ، ترجمة الدکتور حسن حبشی القاهرة ، ۱۹۲۸
- الدكتور حسن ابراهيم): تاريخ الدولة الفاطمية فى فى المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب ، القاهرة ،
   ١٩٦٤ .
- الحتور زكى محمد): الفن الإسلامي في مصر ، الحزء
   الأول ، القاهرة ، ١٩٣٥
- ١٠٧ « : الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى ، القاهرة ،
   ١٩٤٥ .
  - ١٩٤٨ : فنون الإسلام ، القاهرة ، ١٩٤٨
- ١٠٩ حسست (الدكتور على ابراهيم) : دراسات في تاريخ المماليك
   البحرية ، القاهرة ، ١٩٤٨ .
- ۱۱۰ حسسين (الدكتور محمد عواد): مقدمة لتاريخ الاسكندرية من أقدم العصور ، كتاب محافظة الاسكندرية ، الاسكندرية .
   ۱۹٦٣ ، ص ٩ ۱۲ .
- ١١١ . غطيط مدينة الاسكندرية ، مقال فى الكتاب السابق ص ١٣ - ٢١ .

- ۱۱۲ حسسين (دكتور محمد عواد)،ودكتور داود عبده: الاسكندرية
   في العصر البيزنطي ، مقسسال في الكتاب السابق ،
   ص ٢٠٠ ٢١٤ .
- ۱۱۳ دراج (الدكتور أحمد السيد): جم سلطان والدبلوماسية الدولية
   مقال بالمحلة النارنخية المصرية ، ۱۹۰۹.
  - ۱۱۲ « : المماليك م الفرنج ، القاهرة ، ۱۹۲۱ .
- ۱۱۲ ریسساض (الدکتور هنری) و آخرون : دلیل آثار الاسکندریة ،
   ۱۷۳۵ الاسکندریة ، ۱۹۳۵
- ۱۱۷ ــ السنزاوى (الأستاذ الطاهر أحمد) : تاريخ الفتح العربي ، في ليبيا ، القاهرة ، ۱۹۲۳
- ١١٨ زكسسى (الدكتور عبد الرحمن) : عواصم مصر الأسلامية ،
   فصل من كتاب «فى مصر الإسلامية » القاهرة ،
   ١٩٤٧ .
- ١١٩ ، قلعة صلاح الدين وقلاع إسلامية معاصرة ، القاهرة
   ١٩٦٠ .
- ۱۲۱ ، الأندلس ، بحث طويل بدائرة معارف الشعب ،
   العدد ۲۱ ، ۲۶ ، القاهرة ، ۱۹۵۹ .

۱۲۲ سالم : التخطيط ومظاهر العمران في العصور الإسلامية الوسطى ، مقال بمجلة المجلة ، العدد التاسع ، سبتمبر ۱۹۰۷ .

١٢٣ « : بعض التأثيرات الأندلسية فى العارة المصرية الإسلامية
 مقال ممجلة المحلة ، العدد ١٢ ، ديسمبر ١٩٥٧ .

۱۷۶ « : الاسكندرية ، مقال فى دائرة معارف الشعب ،
 العدد ۸٥ ، القاهرة ، ١٩٥٩ .

۱۲۵ « : طرابلس الشام : تاریخها و آثارها فی العصر الإسلامی
 مقال ممجلة کلیة الآداب ، جامعة الاسکندریة ،
 أغسطس ۱۹۲۳.

۱۲۹ « : طرابلس الشام فى التاريخ الإسلامى ، الاسكندرية
 ۱۹٦٧ .

١٢٨ ، تخطيط مدينة الاسكندرية وعمر آنها فى العصر الاسلامى
 بىروت ، ١٩٦٣ .

۱۲۹ « : المغرب الكبير ، الحزء الثانى : العصر الاسلامى ،
 الاسكندرية ، ۱۹۹٦ .

۱۹۶۷ - « : التاريخ والمؤرخون العرب ، الاسكندرية ، ۱۹۶۷

۱۳۱ . دراسات فی تاریخ العرب ، الحزء الأول : عصر ما قبل الاسلام ، الاسكندیة ، ۱۹۲۸ .

۱۳۲ سالم : المآذن المصرية : نظرة عامة عن أصلها وتطورها
 الفاهرة ، ۱۹٥٩

۱۳۶ ، الحكم ، بحث بدائرة معارف الشعب ، العدد ، ۹۷ القاهرة ، ۱۹۰۹

١٣٥ ســــامح (الدكتور كمال الدين) : العارة الاسلامية في مصر ،
 القاهرة ، ١٩٦٢ .

۱۳٦ ـ ســـــرور (الدكتور محمد جمال الدين) : دولة بني قلاوون في مصر ، القاهرة ، ۱۹٤۷

۱۳۷ « : النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق ، القاهرة ،
 ۱۹۵۷ .

1970 « : مصر في عصر الدولة الفاطمية ، القاهرة ، ١٩٦٠

12. شعم سيرة (الدكتور محمد عبد الهادى): الاسكندرية من الفتح العربي إلى نهاية العصر الفاطمي ، مقال في الكتاب الذي أصدرته غرفة الاسكندرية التجارية ، ١٩٤٩

۱٤١ – الشيسسال (الدكتور حمال الدين) : الإسكندرية فى العصرين الأيوى والمملوكي ، مقال فى الكتاب الذى أصدرته غرفة الاسكندرية التجارية ، ١٩٤٩ .

١٤٢ الشيسال : الاسكندرية : طبوغرافية المدينة وتطورها من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر ، المجلة التاريخية المصرية ، أكتوبر ١٩٤٩.

187 « : مجموعة الوثائق الفاطمية ، القاهرة ، ١٩٥٨ .

112 « : الفسطاط، مقال بمجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية الحد ١٤ ، الاسكندرية ، ١٩٥٨ .

١٤٥ « : مصر فى العصر الفاطمى ، مقال فى موسوعة تاريخ
 الحضارة المصرية ، المجلد الثانى ، الحزء السادس ،
 القاهرة ، ١٩٦٣ .

187 « : أعلام الاسكندرية فى العصر الاسلامى ، القاهرة ، ١٤٦ .

١٤٨ : أبو بكر الطرطوشى العالم الزاهد الثائر ، سلسلة
 أعلام العرب ، عدد ٧٤ ، القاهرة ١٩٦٨ .

1٤٩ شيبسوب (الأستاذ صديق) : جمهورية أندلسية بالاسكندرية ،
 مقال ممجلة الكتاب ، فبر اير ، ١٩٤٩ .

١٥٠ طرخـــان (الدكتور على) مصر في عصر دولة المماليك الحراكسة ،
 القاهرة ، ١٩٦٠.

١٥١ طـوسـون (الأمير عمر): تاريخ خليج الاسكندرية القديم "
 الاسكندرية ، ١٩٤٢ .

۱۵۲ عابددیسن (الأستاذ عبد المحید): دراسات فی تاریخ العروبة فی وادی النیل ، ملحقة بکتاب « البیان والإعراب عما نزل بأرض مصر من الأعراب » ، للمقریزی ، القاهرة ، ۱۹۲۱.

١٥٣ عاشــــور (الدكتور سعيد عبد الفتاح): قبرس والحروب الصليبية
 ١٩٥٧ .

100- « : مصر في عصر دولة المماليك البحرية ، القاهرة 1909

100- « : الحركة الصليبية ، جزآن ، القاهرة 197٣ .

1970 » : العصر المماليكي في مصر والشام ، القاهرة ، 1970

۱۵۷ ــ العبــــــادى (الدكتور أحمد مختار) : دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس ، الاسكندرية ، ۱۹۲۸ .

10/ العبــــادى (دكتور مصطفى) : الاسكندرية فى العصر الرومانى، مقال بكتاب مجافظة الاسكندرية ، ص ٥٨ – ٩٩.

١٥٩ عبد التواب (الأستاذ عبد الرحمن): منشآتنا المائية عبر التاريخ ،
 ١٨٦٠ المكتبة الثقافية ، عدد ٩٦ ، القاهرة ، ١٩٦٣ .

١٦٠ عبد الحكيم (الدكتور محمد صبحى) : مدينة الاسكندرية، القاهرة
 ١٩٥٨ .

171 عبد الحميد (الدكتور سعد زغلول): ملاحظات عن مصر كما رآها ووصفها الجغرافيون والرحالة المغاربة فى القرنين السادس والسابع الهجرى ، مجملة كلية الآداب جامعة الاسكندرية ، مجلد ٨ ، ديسمبر ١٩٥٤. ۱۹۲۳ عبد الحميد: (دكتور سعد زغاول) الاسكندرية من الفتح العربى حتى العصر الفاطمى ، مقال بالكتاب الذي أصدرته محافظة الاسكندرية ، ص ۷۱۷ – ۲۸۹ .

٦٦٣ عبد الوهاب (الأستاذ حسن): تاريخ المساجد الأثرية ، الجزء الأول
 القاهرة ، ١٩٤٦ .

178 « : الاسكندرية فى العصر الإسلامى ، مجلة الكتاب ، عدد عدد بناير 1940 .

۱٦٥ « : قلعة قايتباى أثر إسلامى عظيم فى وسط البحر ،
 جريدة الأهرام ، الصادرة فى ٢٥ يونيو ١٩٤٩ .

۱۲۱ ( العارة في العصر الأيوبي، مجلة العارة ، عدد ۷ ، ۸
 القاهرة ، ۱۹٤٠

17۸ العسدوى (الدكتور ابراهيم أحمد) : اقريطش بين المسلمين والبيزنطين فى القرن التاسع الميلادى ، المجلة التاريخية المحرية ، المجلد الثالث عدد ٢ ، أكتوبر ١٩٥٠ .

١٦٩ ، الأساطيل العربية فى البحر الأبيض المتوسط ،
 القاهرة ، ١٩٥٧ .

۱۷۰ د الدولة الإسلامية وامراطورية الروم ، القاهرة ،
 ۱۹۰۸ .

العسريسي (الدكتور السيد الباز): مصر في عصر الأيوبين ،
 القاهرة ، ١٩٦٠.

الاسكندرية المسيحية ، والدكتور عزيز سوريال) : الاسكندرية المسيحية ،
 مقال في كتاب الغرفة التجارية ، الصادر في ١٩٤٩ .

١٧٤ عكســوش (الأستاذ محمود): مصر في عهد الأسلام ، دار الكتب القاهرة ، ١٩٤١.

الدكتور زكى): الاسكندرية: تأسيسها وبعض مظاهر المخضورة فيها في عصر البطالمة، مقال بمجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية، المحلد الثانى، ١٩٤٤.

الاسكندرية في عهد البطالمة والرومان ، مقال في في الكتاب الذي أصدرته الغرقة التجارية بالاسكندرية ،
 1989 .

الأستاذ محمد عبد الله): مصر الإسلامية وتاريخ
 الخطط المصرية ، القاهرة ، ۱۹۳۱ .

الفخـــرانى (الدكتور فوزى): حمامات الاسكندرية الرومانية ،
 عجلة كلية الآداب ، جامعة الاسكندرية ، عدد ١٦ ،
 ١٩٦٣.

١٧٩\_ فــــرج (الأستاذ فؤاد) : الاسكندرية ، القاهرة ، ١٩٤٢.

 الفسلكى (محمود باشا): الاسكندرية القديمة ، ترجمة الأستاذ محمود صالح الفلكى ، ومراجعة الدكتور محمد عواد حسن ، الاسكندرية ، ١٨٦٧.

الأستاذ جاستون): المواصلات في مصر في العصور الوسطى ، مقال ترجمة الأستاذ محمد وهبى ، في كتاب
 « في مصر الاسلامية » ، القاهرة ، ۱۹۳۷ .

القبــــانى (الأستاذ عبد العلم): شعراء الاسكندرية فى العصور
 الاسلامية ، مجموعة كتب « مذاهب وشخصيات » ،
 عدد ١٠١١.

١٨٣ - كاشمسف (دكتورة سيده اسماعيل): مصر في عصر الولاة منذ
 الفتح العربي إلى قيام الدولة الطولونية ، القاهرة ، ١٩٥٩

 ۱۸۳ « والدكتور حسن محمود : مصر في عصر الطولونين والإخشيدين ، القاهرة ، ۱۹۶۱ .

التجارة الكارمية وتجارة مصر فى التجارة الكارمية وتجارة مصر فى المصور الوسطى ، المجلة التاريخية المصرية ، المجلد الثانى ، مايو ١٩٥٧ .

القوى البحرية والتجارية في حوض البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط ، ترجمة الأستاذ أحمد محمد عيسى ،
 القاهرة ١٩٦٠ .

۱۸۸ – ماجد : نظم المماليك ورسومهم فى مصر ، ج ١ ، القاهرة ، ١٩٦٤ .

١٨٩ ماركيلنيوس (أميانوس) : مصر فى القرن الرابع ، ترجمة الدكتور وهيب كامل .

 ١٩٠ مونس (الدكتور حسن): أثر ظهور الإسلام في الأوضاع السياسية والاقتصادية في البحر المتوسط، مقال بمجلة الحمية التاريخية المصرية، مايو ١٩٥١.

١٩١ ميــــارك (على باشا) : الحطط الحديدة لمصر والقاهرة ومديها ،
 بولاق ، ج ٧ ، ١٣٠٥ هـ .

١٩٢ مرزوق (الدكتور محمد عبد العزيز): الزخرفة المنسوجة في
 الأقدشة الفاطمة ، القاهرة ١٩٤٢.

۱۹۳ « : صنساءة النسيج فى الاسكندرية فى عصر البطالمة ،
 مجلة كلية الآداب ، جامعة الاسكندرية ، المجلدان السادس والسابع ، ۱۹۵۲

۱۹٤ مرتس (الأستاذ سليم أنطون): الكشوف الأثرية تحت مياه المحر الأبيض المتوسط، مقال في كتاب دراسات أثرية ورزيخية من مطبوعات العيد الماسي لحمعية الآثار بالاسكندرية، الإسكندرية، ١٩٦٨.

۱۹۵ مكى (الدكتور محمود على): التشيع فى الأندلس، مقال بصحيفة المهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد،
 المجلد الثالث، ۱۹۵٤.

١٩٦٦ مسسكى (الأستاذ الطاهر أحمد) : معاهدة تجارية من القرن
 ١٩٦١ مسسكى (الأستاذ الطاهر عشر ، مجلة المحلة ، عدد ٤٩ ، يناير ١٩٦١ .

19۷ - مساويسس ((وليم) : تاريخ دولة المماليك في مصر ، ترجمة الأستاذ محمود عابدين وسلم حسن، القاهرة ، 19۲٤.

199 نسيم (الدكتور جوزيف): لويس التاسع فى الشرق الأوسط القاهرة ، 1909.

۲۰۰ نصــ سحى (الدكتور ابراهيم): تاريخ مصر فى عصر البطالمة ، ج١
 القاهرة ، ١٩٤٦ .

۲۰۲ يحسي (الدكتور لطفى عبد الوهاب) : مقدمة لحضارة الاسكندرية ، دراسة فى حضارة البحر الأبيض ، الاسكندرية ، ١٩٥٨.

۲۰۳ « : دراسات فی تاریخ مصر ، الحزء الأول : عصر البطالمة ، الاسكندریة ۱۹۲۷ .

۲۰۶ ـ یسمنی (جورجی) : تاریخ سوریا ، بعروت ۱۸۸۱ پ

#### رابعا \_ رسائل غير مطبوعة

٢٠٥ ابد سراهيم (الأسناذ أحمد طه): « تونس من سقوط الدولة الخفصية » رسالة مقدمة للسجة الماجستر بكلية الآداب - جامعة الاسكندرية نوقشت في ٢٧ أبريل سنة ١٤٦٨.

۲۰۱ بلبع

(الدكنور محمد توفيق): « آثار السلطان قايتباى فى الاسكندرية (قلعة قايتباى): رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير بكلية الآداب جامعة الاسكندرية فى مايو سنة ١٩٥٥.

## خامسا \_ المراجع الاوربية

- 207 Abbadi (Moustapha): Alexandria citizenship, The Journal of Egyptian Archaeology, vol. 48, 1962, (pp. 106 - 123).
- 208 Alarcon (Max.) & Linares (R. Garcia de): Los Documentos arabes diplomaticos del Archivo de la Corona de Aragon, Madrid, 1940.
- 209 » »: Lampara de los Principes, Madrid, 1930.
- 210 Atiya (Aziz Surial) : The Crusade in the later Middle ages, London, 1938.
- 211 Blachère : Extraits de principaux geographes arabes du

  Moyen âge, Paris-Beyrouth, 1932.
- 212 Breccia : Alexandria ad Aegyptum, Bergamo, 1922.
- 213 de las Cagigas (Isidro): Andaluces en Africa, Boletin de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles artes de Cordoba, ano VIII, 1929, No. 25.
- 214 Cahen (Claude) : La Chronique abregée d'Al-Azimi, dans Journal Asiathique, Juillet-Septembre, 1938.
- 215 » » : La Chronique des Ayyubides d'Al-Makin b.
  al-Amid, 1957.

- 216 Cheira (M.A.H.): La Lutte entre Arabes et Byzantins,
  Alexandrie, 1947.
- phie et d'histoire de la ville, depuis la conquête
  arabe jusqu'à nos jours, dans : Bulletin de la
  Société Royale de Géographie d'Egypte, t.
  XV, 1933.
- 218 » : Le fort Quat-Bay à Rosette, dans Bulletin de la Société Royale d'Archéologie d'Alexandrie, (S.R.A.A.) No. 33, 1939.
- 219 » : Notes sur les forts d'Alexandrie, et de ses environs, dans B.S.R.A.A., No 34, 1940 - 1941.
- 220 » : Notes de Topographie Alexandrine, B.S.R.A.A.

  No. 34, 1944
- 221 » : Les Sultans mamloûks Ashraf Sha'bân et
  Ghauri à Alexandrie, B.S.R.A.A. No. 30 31, 1937.
- Notes de topographie et d'histoire Alexandrine.

  B.S.R.A.A., No. 36.
  - 223 » : Nouveaux sabres europeens à inscriptions
    arabes da l'Arsenal d'Alexandrie, B.S.R.A.A.
    vol. X

224 — Combe : & de Cosson : European swords with arabic inscriptions from the Armoury of Alexandria, B.S.R.A.A. vol. IX

 Le texte d'Al-Nuwairi sur l'attaque d'Alexandrie, Bulletin of the Faculty of Arts, Univesity of Alexandria, vol. III, 1946.

226 — » : Les Levés de Gravier d'Ortières à Alexandrie,
Bulletin of the Faculty of Arts, University of
Alexandria, vol. I, May, 1943.

227 — » : Pierre Martyr d'Anghiera et le drogman du Sultan Ghauri, Bulletin of the Faculty of Arts of Alexandria, vol. II, 1944.

228 — de Cosson : Notes of the Forts of Alexandria and environs, in B.S.R.A.A. No. 33, 1939

229 — Creswell : Some researches in the citadel of Cairo, Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale, t. 23.

230 — » : Works of Sultan Bibars, Bulletin de l'Institut
Français d'Archéologie Orientale, vol. XXVI,
1926

231 — Diehl (Ch.): Histoire du Moyen âge, t. III, le Monde Oriental, Paris, 1936.

- 232 Dozy (R.) : Histoire des Musulmans d'Espagne, 3 vols. ed. Lévi-Trovençal, Leyde, 1932.
- 233 Fahmy (Aly Mah.) : Muslim sea power in the eastern Mediterrranean, Cairo 1966.
- 234 Guest (R.) : Encyclopédie de l'Islam, article "Alexandrie"
- 235 Heyd : Histoire du Commerce du Levant, au moyenâge, t. I, Leipsig, 1923.
- 236 Jondet (G.): Les ports submergés de l'ancienne île de Pharos, Mémoire de l'Institut d'Egypte, vol. IX, le Caire, 1916.
- 237 » : Les ports antiques de Pharos, B.S.R.A.A.
  No. 14, 1912.
- 238 Kahle (Paul): Die Katastrophe des Mittelaterlichen Alex.

  dans Mélanges Maspéro, t. III, L'Orient
  Islamique, le Caire, 1940.
- 239 Lane (Arthur): Early Islamic Pottery, London.
- 240 Lane-Poole (S.): A history of Egypt in the middle ages, London, 1936.
- 241 Lévi-Provençal (E.): Une description arabe inédite du Phare d'Alexandrie, Mélanges Maspero, III, le Caire, 1940.
- 242 Lovillo (J. Guerrero) : La Puerta de Cordoba en la cerca de Sevilla, al-Andalus, Madrid, 1953.

- 243 Makhairas (Léontios): Recital concerning the sweet Land of Cyprus entitled «Chronicle», ed. by Dawkins, vol. 1, Oxford, 1932.
- 244 Marques de Lozoya: Historia del arte Hispànico, t. I, Barcelona, 1913.
- 245 Marzouk(M.A.) : Alexandria as a textile centre, B.I.S.A.C., t. XIII.
- 246 » » : Three signed specimens of Mamluk pottery from Alexandria, Ars Orientalis, t. II, 1957.
- 247 Oman : The dark ages, London, 1958.
- 248 Pauty (Edmond): Les Hammams du Caire, Le Caire, 1933.
- 249 Pedro Martir : Una Embajada de los Reyes Catolicos a Egipto, traduccion espanola por Luis Garcia, Valladolid, 1947.
- 250 Pons Boigues (F.) : Ensayo Bio bibliogr\u00e4fico sobre los historiadores y Geografos arabigo espanoles, Madrid, 1808.
- 251 Répertoire Chronologique d'Epigraphie Arabe, 1.7 12, le Caire, 1936.
- 252 Sadique (Syedah Fatima) : Baybars I of Egypt, Pakistan, 1956
- 253 Tousoun (Omar): Description du Phare d'Alexandrie d'après un auteur arabe au XIIe siécle, B.S.R.A.A. fasc. 30, 1930.

254 — Vasiliev : Byzance et les Arabes, t. I, La dynastie d'Amorium, Bruxelles, 1935.

255 — Viajes de Benjamin de Tudela, Madrid, 1918.

256 — Ziada (M. Mustafa): The mamluk conquest of Cyprus, Bulletin of the Faculty of arts, University of Egypt, vol. I, part. I, May, 1933. فهرس موضوعات الكتاب

# فهرس مو ضو عات الكتاب

| صفحة |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| ٣    | مقدمة الطبعة الأولى والثانية                        |
|      | القسمالأول                                          |
|      | التاريخ                                             |
|      | الفصل الآول                                         |
|      | الاسكندرية منسذ تأسيسها حتى الفتح العربى            |
| 11   | الاسكندرية منذ تأسيسها حتى الفتح العربي             |
| 44   | منشآت البطالمة في الاسكندرية                        |
| 44   | (١) منار الاسكندرية                                 |
| ٣٤   | (٢) دار الحكمة والمكتبة                             |
| 41   |                                                     |
| ٣٨   | (٤) السوما أو ضريح الاسكندر                         |
|      | الفصل الثاني                                        |
|      | الاسكندرية بعسد الفتح العسربي                       |
| ٥١   | (١) فتح العرب للاسكندرية                            |
|      | (٢) أسباب عدول العرب عن اتخاذ الاسكندرية عاصمة لمصر |
| ٥٧   | الاسلامية السلامية                                  |

صفحة

# الفصل الثالث

|           | اضمحلال الاسكندرية فى التمرون الثلاثة الأولى للهجـــرة   |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| ٧٥        | (١) نذر الدضمحلال قبسل الفتح العربي                      |
| <b>Y1</b> | (٢) اضمحلال الاسكندرية بعد الفتح العربى وأسبابه          |
|           | الغصل الرابع                                             |
|           | الاسكندرية فى العصر الأموى                               |
| 41        | (١) الاسكندرية دار رباط                                  |
| 99        | (٢) مظاهر اهتمام الولاة بالاسكندرية                      |
| ١٠٧       | (٣) الإسكندرية أهم قاعدة بحرية عربية فى البحر المتوسط    |
|           | الفصل الخامس                                             |
|           | أحداث الاسكندرية في العصر العباسي                        |
|           | (١) الاسكندرية قاعدة هامة للأسطول العباسي ومركز رئيسي    |
| 111       | للحملات إلى المغرب                                       |
| 170       | (٢) غزاة البحر الأندلسيون يستولون على الاسكندرية         |
| 110       | أ ـــ ثورات أهل الحوف الشرقى وامتدادها إلى الاسكندرية    |
|           | ب ـــ مشكلة الأندلسيين الوافدين : هل هم ربضيون أم غزاة   |
| ۱۲۸       | بحسر ؟                                                   |
| 124       | ج – استيلاء الأندلسيين على الاسكندرية                    |
| 127       | د 🗀 جلاء الأندلسيين عن الاسكندرية و استيلائهم على اقريطش |

| صفحة       |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 187        | (٣) ثورات بني مدلج في الاسكندرية                                |
|            | الفصل السادس                                                    |
|            | الاسكندرية في ظل الطولونيين والعباسيين                          |
| 100<br>17V | (١) فى العصر الطولونى                                           |
|            | <b>الفصل السابع</b><br>الاسكندرية فى العصر الفــــاطمى          |
| ۱۸۱        | (١) دور الاسكندرية في الأحداث السياسية في هذا العصر             |
| ۱۸٥        | أ _ حركة ناصر الدولة بن حمدان (٤٥٩ _ ٤٦٥)                       |
| 119        | ب ــ حركة الأوحد بن بدر الحمالي (٤٧٧)                           |
| 191        | ج _ نوبة الإسكندرية في ٤٨٨                                      |
| 190        | د _ اشتراك الاسكندرية في الصراع بين الوزراء                     |
| ۲٠١        | <ul> <li>(٢) أهمية الاسكندرية كقاعدة بحرية للفاطميين</li> </ul> |
| <b>Y11</b> | (٣) منشآت الفاطمين في الاسكندرية                                |
| Y 1 Y      | _ المنشآت الحربيــة                                             |
| Y 1 £      | ب ــ المنشآت المدنية بـ                                         |
| ۲۲۰        | ج _ المنشآت الدينيـة                                            |
| 44.        | ١ _ جامع العطارين ١                                             |
| ***        | ٧ _ مسجد الطرطوشي ٢                                             |
| Y Y £      | ٣ ــ مسجد المؤتمن ٣                                             |

| صفحة |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 797  | ٤ ـ ضريح الطرطوشي ٤                                             |
|      | الفصل الثامن                                                    |
|      | الاسكندرية فى العصر الأيوبى                                     |
| 744  | (١) أسباب اهمام صلاح الدين وخلفائه بالاسكندرية                  |
| 724  | (٢) مظاهر اهتمام صلاح الدين بالاسكندرية                         |
| 727  | آ ــ تدعيم الدفاع البرى والبحرى                                 |
| 727  | ب — انشاء المدرسة والبهارستان ودار المغاربة وعمارة الحليج       |
| ۲0٠  | <ul> <li>(٣) عمران الاسكندرية في العصر الأيوني</li> </ul>       |
| 707  | (٤) تجارة الاسكندرية                                            |
| 979  | (٥) أهم أحداث الاسكندرية في عصر الأيوبيين                       |
| 470  | <ul> <li>أ - حملة صاحب صقلية على الوسكندرية في ٦٩٥</li> </ul>   |
| 479  | ب _ أحداث الاسكندرية الداخلية                                   |
|      | الفصل التاسع                                                    |
|      | الاسكندرية في أزهى عصورها الاسلامية                             |
|      | (عصرالسلطان الملك الظاهربيبرس والناصر محمد بن قلاوون)           |
|      | (١) مظاهرعناية السلطان الملك الظاهر وكن الدين بيمرس بالاسكندرية |
| 440  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           |
| 777  | ١ – الزيارة الأولى فى سنة ٦٦١                                   |
|      | ٢ – ما أجرى فى الاسكندرية من أعمال إصلاحية فيما بسين            |
|      | total a Street to the term                                      |

| صفحة        |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 444         | ٣ 🗕 الزيارة الثانية في سنة ٦٦٤                                    |
| ۲۸۳         | ٤ ـــ الزيارة الثالثة في سنة ٦٦٨                                  |
| 110         | <ul> <li>حركة الأسطول في سنة ٦٦٩</li> </ul>                       |
| <b>Y</b>    | ٣ – الزيارة الرابعة في سنة ٣٧٣                                    |
|             | (٢) الاسكندرية في عصر السلطان الملك الناصر محمد بن قـــلاوون      |
| 714         | وخلفائه حتى الأشرف شعبان                                          |
| 444         | اً ۔ أعمال الناصر محمد بالاسكندرية                                |
| 449         | ١ – ترميم منسار الاسكندرية                                        |
| 444         | ۲ – حفر خليج الاسكندرية الحديد أو الحليج الناصري                  |
| 440         | ب – ازدهار الاسكندرية في عصر الناصر محمد                          |
| <b>79</b> V | ج ــ أحداث الاسكندرية الهامة في عصر الناصر محمد وخلفائه           |
|             | ١ _ وقعمة أهل الذممة في رجب سنة ٧٠٠ وربيسمع                       |
| <b>79</b> 7 | الآخر سنة ٧٢١                                                     |
| 144         | ٢ – حركة تجار الفرنج بالاسكندرية في سنة ٧٢٧ .                     |
| ۳.۱         | ٣ — سنة الفناء أو الوباء الأعظم في سنة ٧٤٩                        |
|             | <ul> <li>الاحتفال بزيارة الأمير شيخو العمرى للاسكندرية</li> </ul> |
| ۴۰٤         | فی سنة ۵۰۰ فی                                                     |
|             |                                                                   |
|             | الفصل العاشر                                                      |
|             | غزوة القبـارصة للاسكندرية وآثارهــا                               |
| ۳۱.         | (١) أسباب قيام بطرس لوزنيان بالحملة                               |

(٤)

| صفحه |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 411  | (٢) حملة بطرس القبرصي على الاسكندرية                        |
| ۳۲۱  | آ ــ أحوال الاسكندرية عندوصول الحملة                        |
| ***  | ب – موقعة الحزيرة خارج باب البحر وهزيمة المسلمين            |
| ٣٣٢  | ج — موقف جنغرا بعد الهزيمة                                  |
| 44.5 | د 🗕 اقتحام القبارصة أسوار الاسكندرية وعيثهم في المدينة .    |
| 711  | ه ـــ استرجاع المماليك للاسكندرية                           |
|      | و ـــ صدى غزوة القبارصة فى العالم الاسلامى والعالم الأوربى  |
| ٣٤٦  | المسيحي                                                     |
| 401  | (٣) الأحداث السياسية التي أعقبت وقعة القبارصة بالاسكندرية   |
| 401  | <ul> <li>آ – تحويل الاسكندرية من ولاية إلى نيابة</li> </ul> |
| 405  | ب ــ سياسة الضغط على مصر لعقد الصلح مع قبرص                 |
| ٣٦٣  | ج ـ غزوة القبارصة للاسكندرية في سنة ٧٧٠ ه                   |
| ٣٧٠  | (٤) تحصين الاسكندرية وتعمير منشآتها العامة بعد الوقعة       |
| ٣٧٠  | ا _ فى نيابة سيف الدين الأكر                                |
| **   | ٢ _ في نياية صلاح الدين خليل بن عرام                        |
| ۳۷٤  | المرحلة الأولى (سنة ٧٦٩ هـ)                                 |
| ۳۷٦  | المرحلة الثانيـة (سنة ٧٧١هـ)                                |
| ***  | المرحلة الثالثـة (سنة ۷۷۷هـ)                                |
|      |                                                             |

صفحة

### الفصل الحادي عشر

الازدهار الأخير وبداية عصر الاضمحلال (الاسكندرية في عصر دولـة المماليـك الشراكسة)

|             | (١) الاسكندرية منذ قيام دولة المماليك الشراكسة حتى بداية عصر           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۳         | الأشرف قايتبساى الأشرف قايتبساى                                        |
|             | <ul> <li>أ _ فى عصر الظاهر أبى سعيد برقوق (٧٨٤ _ ٨٠١) وولده</li> </ul> |
| ۳۸۳         | الناصر فرج (۸۰۱ – ۸۱۵)                                                 |
|             | ب _ فى عصر السلطان المؤيد شيخ(٨١٥ – ٨٢٤) والسلطان                      |
| ۳۸٦         | الأشرف برسبای (۸۲۰ – ۸۶۱)                                              |
|             | ١ _ اعتداءات القبارصة والكتيلان على سواحل مصر                          |
| <b>"</b> ለን | والشام والشام .                                                        |
| ۳۸۸         | ۲ – فتح قسبرص ۲                                                        |
| ۳٩٠         | ٣ – تدهور الحياة الاقتصادية                                            |
| 444         | <ul> <li>٤ _ إعادة حفر خليج الاسكندرية</li> </ul>                      |
|             | (٢) الاسكندرية في عصر السلطان الملك الأشرف قايتباي (٨٧٢ –              |
| 490         | (9.1                                                                   |
| 490         | <ul><li>آ ـ انتشار الطاعو ن</li></ul>                                  |
| 447         | ب ـ عيث الروادسة في مياه الاسكندرية                                    |
|             | ج _ زيارة الأشرف قايتباى للاسكندرية (في ربيع الأول سنة                 |
| 447         | ۸۸۲ وفی جادی الأولی سنة ۸۸۸ ه)                                         |

| صفحة |                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|
| ٤٠٣  | (٣) الاسكندرية في عصر السلطان قانصوه الغوري (٩٠٦ – ٩٢٢)  |
| ٤٠٣  | <ul><li>آ – اضمحلال الاسكندرية</li></ul>                 |
|      | ب ـ زيارة السلطان الغورى الأولى للاسكندرية (في ذي        |
| ٤٠٦  | التمعدة ١٩٠٠) التمعدة ٩٢٠)                               |
|      | ج — زيارة السلطان الغورى الثانية للاسكندرية (في رمضـــان |
| ٤١١  | (٩٢١                                                     |
| ٤١٥  | ٧٤٠ الاسكندرية في العصر العثاني                          |

# القسم الثاني الحضارة

# الفصل الثاني عشر

| صفحة | التوسع العمرانى والمنشآت                           |
|------|----------------------------------------------------|
| ٤٢٥  | (١) قطور العمران السكندري في العصر الاسلامي        |
| ٤٣٥  | (٢) العارة الحربيــة                               |
| ٤٣٥  | ا ـــ أسوار الاسكندرية                             |
| ٤٤٤  | ب ــ أبواب الاسكندرية                              |
| ٤٥٤  | ج _ قــلاع الاسكندرية                              |
| ٤٥٤  | برج شرقی – برج ضرغام                               |
| ٤٥٥  | برج باب سدرة – برج باب الزهرى – قلعة السلسلة       |
| 207  | برج كوم وعلة أو كوم النظورة                        |
| ٧٥٤  | قاعة رماة القرافسة                                 |
| ٨٥٤  | قلعــة قايتبــاى قلعــة قايتبــا                   |
| ٤٦٩  | د ــ بعض التحصينسات الأخسرى                        |
| ٤٧١  | (٣) العمارة الدينيسة                               |
| ٤٧١  | ا ـ المساجـد                                       |
| ٤٧٦  | ب ـ المدارس ودور الحديث والخوانق                   |
| ٤٧٦  | المدرسة الخلاصية المدرسة الخلاصية                  |
|      | المدرسة النابلسية _ مدرسة الفخر _ مدرسة البلبيسي _ |
| ٤٧٧  | مدرسة ان حياسة _ مدرسة التكريش                     |

| تمحة | .0                                                   |
|------|------------------------------------------------------|
| ٤٧   | دار الحديث التكريتيــة ــ دار الحديث النبهيــة       |
|      | مدرسة الدماميني ـــ المدرسة الحضراء ـــ خانقاه بيليك |
| ٤٧   | المحسنى ـــ المدرسة الحافظية ١                       |
| ٤٨   | مدرسة قايتبای ــ المدرسة والمارستان الصلاحی          |
| ٤٨   | ٠                                                    |
| ٤٨   | ١ – رباط الوسطى ٠                                    |
| ٤٨   | ۲ ــ رباط سوار ۲                                     |
| ٤٨   | ۳ ــ رباط الهکاری ۳                                  |
| ٤٨   | ٤ رباط ابن سلام ٢                                    |
| ٤٨   | <ul> <li>م رباط وتربة الأمير طغيــة ٢</li> </ul>     |
| ٤٨٠  | ٦ – رباط قجاس الأسحاقي                               |
| ٤٨   | (٤) العمارة المدنيسة ٣                               |
| ٤٨٠  | ا ـــ القصــــور                                     |
| ٤٨   | ب ـــ الدور الخاصة والعامة ٨                         |
| ٤٩   | دار الضرب دار الضرب                                  |
| ٤٩   | بیت المال و دار العسدل                               |
| ٤٩   | دار الصناعة دار الصناعة                              |
| ٤٩   | ج – الحمامات ٧                                       |
| ٥٠   | د 🗀 الفنادق والوكالات والقيساريات 🌣                  |
| ٠.   | ه 🗕 الصهاريج والخزانات ۱۰۰ ۹                         |
| ٥١   | و — القنطرة والمقياس                                 |

#### صفحة

# الفصل الثالث عشر

## الحياة الاقتصادية والعلميـة

| ٥١٥ |       | •• | • • • | ••• | ••• | ••• | الأسماك | و صيد | الصناعة   | التجارة و | (1) |
|-----|-------|----|-------|-----|-----|-----|---------|-------|-----------|-----------|-----|
| ٥١٥ |       |    |       |     |     |     |         |       | جــارة    | _ التـ    |     |
| ۲۲۵ |       | •• |       |     | ••• | ••• |         |       | راعــة    | ب _ الز   | ,   |
| ۲۳٥ |       |    |       |     |     |     |         | 41    | بد الأشم  | ج – صب    |     |
|     |       |    |       |     |     |     |         |       |           | الصناعات  |     |
|     |       |    |       | ••• | ••• |     |         | سيج.  | ناعة النـ | ۱ – ص     |     |
| 079 | ··· . |    |       |     | ••• |     |         | وزف   | ناعة الح  | ۲ – ص     |     |
| ۱۳۰ |       |    |       |     | ••• |     |         | جاج   | ناعة الز  | ۳ ۳       |     |
| ٥٣٣ |       |    |       |     |     |     |         |       | ملمية .   | الحساة ال | (٣) |

# فهرس ملاحق الحكتاب

|     | ١ ــ ذكر ما اتفق للمسلمين مع البنادقة والحنوية نمينة الاسكندرية                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٤٥ | الشرقيسة الشرقيسة                                                                 |
|     | ٢ – ذكر العناية بالإسكندرية وتولية أمير أمراء بها يصير مقيا                       |
| ٧٤٥ | كدمشق وحلب كدمشق وحلب.                                                            |
|     | ٣ – ذكر تاريخ ولاية ملك الأمراء طيدمر البالسي ثغر الاسكندرية                      |
|     | المحروس وما اتفق فى ذلك من ولايته للمسلمين مع طائفة                               |
| 001 | الإفرنج الكافرين الإفرنج الكافرين                                                 |
|     | <ul> <li>٤ – ذكر قدوم سيف السلطان الملك الأشرف شعبان من القاهرة</li> </ul>        |
| 009 | إلى الاسكندرية ونصب كرسي الملك بها سنة ٧٦٩ هـ                                     |
| 110 | <ul> <li>ريارة الملك الأشرف شعبان للاسكندرية سنة ٧٧٠ ه</li> </ul>                 |
|     | ٦ – ذكر خبر ابراهيم التازي رايس دار الصناعة بالاسكندرية                           |
| 079 | وما فعله بالفرنج من المخازى وغير ذلك                                              |
|     | ٧ – منتخبات من معاهدة الصلح المعقودة بين الأشرف برسبساى                           |
| ۹۷٥ | والفونسو الخامس ملك أرغون في سنة ٣٣٣ ه                                            |
|     | <ul> <li>٨ ــ زيارة السلطان الأشرف قايتباى الأولى للاسكندرية فى ربيع</li> </ul>   |
| ٥٨٣ | الأول سنة ٨٨٢                                                                     |
|     | <ul> <li>٢ - زيارة السلطان قايتبساى الثانية للاسكندرية في حمادى الأولى</li> </ul> |
| ٥٨٧ | سنة ٨٨٤ هـ مانة عمله الم                                                          |
|     | ١٠ - زيارة السلطان قانصوه الغورى الأولى للاسكندرية في ذي                          |
| ٥٨٩ | القعدة سنة ٩٢٠ إه                                                                 |
| ۹۳  | ١١ – رحلة سفىر غرناطة إلى السلطان الظاهر جقمق سنةُ ٨٤٤                            |

# فهرس الصور والخرائط

| 24          | ۱ _ جانب من البرج الاسلامي بالشلالات                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44          | ٢ _ منار الاسكندرية وفقاً لوصف المؤرخين                                                  |
|             | ٣ 🔃 خريطة توضح أسوار الاسكندرية وبعض معالمها فى عصر                                      |
| 171         | أحمد بن طولون احمد بن طولون                                                              |
| 440         | ع ۔ ضریح الشیخ الطرطوشی من الخارج                                                        |
| 770         | <ul> <li>ضربح الشيخ أبى بكر الطرطوشي من الداخل</li> </ul>                                |
| ***         | <ul> <li>٦ اللوحة التأسيسية لحامع العطارين بالاسكندرية</li> </ul>                        |
| 727         | ٧ 🔃 قلعة قايتباي كماكانت في سنة ١٧٨٥                                                     |
| 704         | <ul> <li>۸ صور من قلعة قايتبای مأخوذة من كتاب وصف مصر</li> </ul>                         |
| 109         | ٩ ﴿ ﴿ مَنْظُرُ مِمْثُلُ مُسْجَدُ قَلْعَةً قَايِنْهِاى مَأْخُوذُ مِنْ كَتَابُوصِفَ مُصْرِ |
| ۴۲.         | ١٠ 🔃 خريطة الاسكندرية في عصر السلطان الأشرف شعبان                                        |
| ۲۳۷         | ۱۱ – باب رشیدکما رسمه الفنان کاساس فی سنة ۱۷۸۰                                           |
| ۴٤١         | ۱۲ – برج من أبراج السور الاسلامى بالشلالات                                               |
| ۴٤١         | ۱۳ – جانب من باب الزهري ۱۳                                                               |
| ~~1         | ۱٤ ــ البرج الاسلامي بالشلالات                                                           |
| <b>"</b> V1 | ۱۵ ــ ُ باب الزهرى (جانب خلفي من السور)                                                  |
|             | ١٦ – قلعمة قايتبماي : صورة تمثمل أحمد الممرات بداخل الجدار                               |
| **          | الخارجي للقلعة المطل على البحر                                                           |
| iv          | ١٧ _ خريطة تمثل الاسكندرية في عصر الجراة الفرنسية                                        |

### - 707 --

| 881         | ١٨ ـــ جانب من سور الاسكندرية الشرقى بالقرب من باب شرقى . |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| ٤٤١         | ١٩ – باب بقلعة قايتباي ١٩                                 |
| 113         | ۲۰ ـ تحطيط لقلعة قاينساي                                  |
| ٤٦٣         | ۲۱ — واجهة البرج الرئيسي بقلعة قايتبساي                   |
| ٤٦٣         | ٢٢ ـــ القبوة التي تعلو أسطوان المدخل ببرج قايتباى        |
| <b>£</b> 77 | ۲۳ – فسیفساء أرضیة الصحن تمسجد برج قایتبسای               |
| ٤٧٣         | ٢٤ – مسجد الشيخ أبي العباس المرسى                         |
| ٤٨٩         | ٢٥ – واجهة احدى الدور القديمة بالاسكندرية                 |
|             |                                                           |

## استدراك

أولا – ذكرت فى صفحة ٢٠ . ٢٦ من هذا الكتاب أنه تبقى من أسوار الاسكندرية القديمة آثار برج نصف دائرى محدائق الشلالات ، والحقيقة أن هذا البرج وما يليه من آثار السور والبرج المستطيل الشكل هى جميعاً من بقايا السور الاسلامى ، وقد أوضحت ذلك فى الفصل الذى خصصته لأسوار الاسكندرية (ص ٤٣٥ – ٤٦٤) ، أما البرج الرومانى الذى أشرت إليه فكنت أعنى به البرج الذى كان قائماً فى أيام الحملة الفرنسية وما بعد ذلك بقليل بالقرب من مسلمى معبد كليوباترة .

ثانياً – عندما تحدثت في ص ٤٨٣ عن القصسور فاتني أن أضع موضوع القصور والدور وغيرها من المؤسسات المدنية تحت عنوان « العارة المدنية » ، وقد تداركت ذلك في فهرس موضوعات الكتاب .

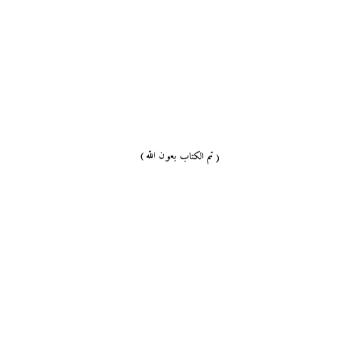

